



## موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى العلامة المحدث المجاهد ربيع بن هادي المدخلي

(1)

٢ - مذكرة الحديث النبوي

١ - الدر النضيد

٣- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل

٤ - النصيحة هي المسئولية المشتركة

٦- الثبات على السنة

٥- التعصب الذميم

٧- الحث على المودة والائتلاف ٨- التمسك بالمنهج السلفي



## بسنم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

فيسُرني ما قام به الأخ/أبو عبدالله محمد بن عبدالغني القاهري صاحب دار الإمام أحمد بمصر من جمع مؤلفاتي ومقالاتي في صور مجاميع تسهيلاً وتقريباً لما فيها من خير على القرّاء الكرام فأشكره بعد الله هو والقائمين على مكتب أضواء السلف على هذا الجهد المبارك الذي أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين.

كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي حرّر في ليلة الخامس من شهر محرّم عام ١٤٣٠هـ

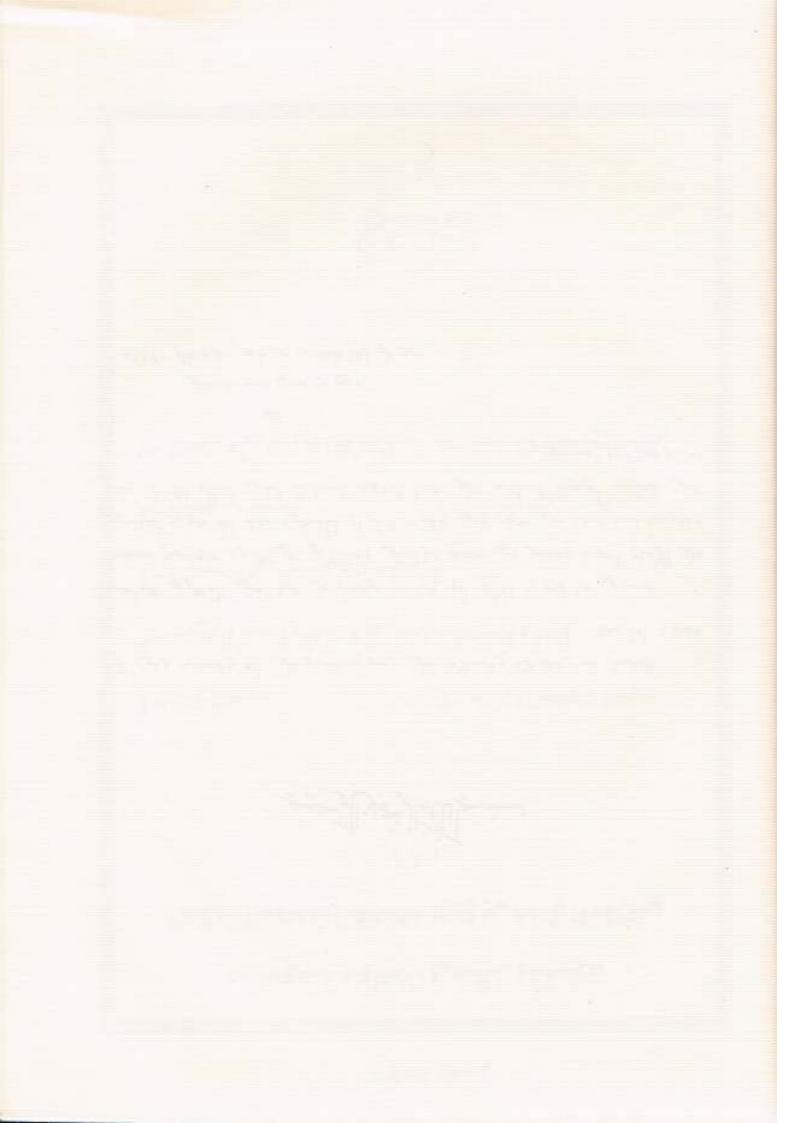

# بِسْفِ النَّهُ النَّجْمِ النَّحْ مِلْكَ مِيرِ

ترجمة موجزة للشيخ العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي -حفظه الله-

#### اسمه ونسبه:

هو الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي بن محمد عمير المدخلي، من قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية، وهي من إحدى قبائل بني شبيل، وشبيل هو ابن يشجب ابن قحطان.

#### مولده:

ولد بقرية الجرادية، وهي قرية صغيرة غربي مدينة صامطة بقرابة ثلاثة كيلو مترات، وقد اتصلت بها الآن، وكان مولده عام ١٣٥١ه في آخره، وقد توفي والده بعد ولادته بسنة ونصف تقريبًا، فنشأ وترعرع في حجر أمه -رحمها اللَّه تعالى-، فأشرفت عليه، وقامت بتربيته خير قيام، وعلمته الأخلاق الحميدة من الصدق والأمانة وحثه على الصلاة وتتعاهده عليها، مع إشراف عمه عليه.

#### نشأته العلمية:

لَمَّا وصل الشيخ إلى سن الثامنة التحق بحلق التعليم في القرية وتعلم الخط والقراءة.

وممن تعلم عليه الخط الشيخ شيبان العريشي، وكذلك القاضي أحمد بن محمد جابر المدخلي، وعلى يد شخص ثالث يُدعى محمد بن حسين مكي من مدينة صبياء. وقرأ القرآن على الشيخ محمد بن محمد جابر المدخلي.

كما قرأ عليه التوحيد والتجويد وقرأ بالمدرسة السلفية بمدينة صامطه بعد ذلك.

### وممن قرأ عليهم بها:

الشيخ العالم الفقيه: ناصر خلوفة طياش مباركي كَثْلَلْلُهُ عالم مشهور من كبار طلبة الشيخ القرعاوي كَثْلَلْلُهُ، ودرس عليه بلوغ المرام، ونزهة النظر للحافظ ابن حجر –رحمه اللَّه تعالى–.

ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العلمي بصامطة ، ودرس به على عدد من المشايخ الأجلاء ومن أشهرهم على الإطلاق الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي العلامة المشهور -رحمه الله تعالى- ، وعلى أخيه صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الحكمي ، وكما درس به أيضًا على يد الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي تَخَلَّلُهُ ، ودرس فيه أيضًا على الشيخ العلامة الدكتور محمد أمان بن علي الجامي تَخَلَّلُهُ في العقيدة .

وكذلك درس أيضًا على الشيخ الفقيه محمد صغير خميسي في الفقة (زاد المستقنع)، وغيرهم كثير ممن درس عليهم الشيخ في العربية والأدب والبلاغة والعروض.

وفي عام ١٣٨٠ه وفي نهايته بالتحديد تخرج من المعهد العلمي بمدينة صامطة، وفي مطلع العام ١٣٨١ه التحق بكلية الشريعة بالرياض، واستمر بها مدة شهر أو شهر ونصف أو شهرين، ثم فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فانتقل إلى المدينة والتحق بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة، ودرس بها مدة أربع سنوات وتخرج منها عام ١٣٨٤ه بتقدير ممتاز.

### وممن درس عليهم الشيخ بالجامعة الإسلامية:

\* سماحة الشيخ العلامة المفتي العام للملكة العربية السعودية: عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى- وكانت دراسته عليه العقيدة الطحاوية.

\* صاحب الفضيلة العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كَاللَّهُ

في الحديث والأسانيد.

\* صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد ودرس عليه الفقه ثلاث سنوات في بداية المجتهد.

\* صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الحافظ المفسر المحدث الأصولي النحوي اللغوي اللغوي الفقيه البارع محمد الأمين الشنقيطي (صاحب أضواء البيان) درس عليه في التفسير وأصول الفقه مدة أربع سنوات.

\* الشيخ صالح العراقي في العقيدة.

\* الشيخ المحدث عبد الغفار حسن الهندي في علم الحديث والمصطلح.

وبعد تخرجه عمل مدرسًا بالمعهد بالجامعة الإسلامية مدة، ثم التحق بعد ذلك بالدراسات العليا وواصل دراسته وحصل على درجة «الماجستير» في الحديث من جامعة الملك عبد العزبز فرع مكة عام ١٣٩٧ه برسالته المشهورة «بين الإمامين مسلم والدار قطني»، وفي عام ١٤٠٠ه هحصل على الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز أيضًا بتقدير ممتاز بتحقيقه لكتاب «النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-، ثم عاد بعد ذلك للجامعة يعمل بها مدرسًا بكلية الحديث الشريف، يُدرِّس الحديث وعلومه بأنواعها، وترأس قسم السنة بالدراسات العليا مرارًا، وهو الآن برتبة «أستاذ كرسي» متعه الله بالصحة والعافية في حسن العمل.

#### صفاته وأخلاقه:

يمتاز الشيخ -حفظه الله تعالى- بالتواضع الجم مع إخوانه وطلابه وقاصديه وزواره، وهو متواضع في مسكنه وملبسه ومركبه، لا يُحب الترفه في ذلك كله، وهو أيضًا دائم البِشر، طلق المحيا، لا يمل جليسه من حديثه، مجالسه عامرة بقراءة الحديث والسنة، والتحذير من البدع وأهلها كثيرًا، حتى يُخيل لِمَن يراه ولم يعرفه ويخالطه أنه لا شغل له إلا هذا، يُحب طلبة العلم السلفيين ويكرمهم ويحسن إليهم ويسعى في قضاء حوائجهم بقدر ما يستطيع بنفسه وماله، وبيته مفتوح لطلبة العلم دائمًا حتى إنه لا يكاد في يوم من الأيام يتناول فطوره أو غداءه أو عشاءه العلم دائمًا حتى إنه لا يكاد في يوم من الأيام يتناول فطوره أو غداءه أو عشاءه

بمفرده، ويتفقد طلبته ويواسيهم.

وهو من الدعاة الغيورين على الكتاب والسنة وعقيدة السلف، يمتلئ غيرة وحرقة على السنة والعقيدة السلفية قلَّ نظيره في هذا العصر، وهو من المدافعين في زماننا هذا عن نهج السلف الصالح ليلًا ونهارًا وسرًّا وجهارًا من غير أن تأخذه في اللَّه لومة لائم.

#### ثناء العلماء عليه:

أثنى عليه علماء هذا العصر وشهدوا له بشهادة حق وصدق، وتحدثوا عن فضله وعلمه وثباته على السنة وعلى منهج السلف، ومن هؤلاء الأجلاء:

## (١) الإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَعْلَلْهُ:

فقد سئل -رحمه اللّه تعالى- عن الشيخ ربيع بن هادي والشيخ محمد أمان فقال: «بخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، كلاهما من أهل السنة، ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة، وقد توفي الدكتور محمد أمان في ليلة الخميس الموافقة سبع وعشرين شعبان من هذا العام كَثَلَالُهُ، فأوصي بالاستفادة من كتبهما، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يغفر للفقيد الشيخ محمد أمان وأن يوفق جميع المسلمين لما في رضاه وصلاح أمر عباده إنه هو السميع قريب» [شريط الأسئلة السويدية].

وقال في موطن آخر: «الشيخ ربيع من خيرة أهل السنّة والجماعة، ومعروف أنّه من أهل السنّة، ومعروف كتاباته ومقالاته». [شريط بعنوان: ثناء العلماء على الشيخ ربيع، تسجيلات منهاج السنة].

## (٢) الإمام العلامة المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني كَغُلَّلْهُ:

قال في شريط «الموازنات بدعة العصر» بعد كلام له في هذه البدعة العصرية: «وباختصار أقول: إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدًا، والعلم معه، وإن كنت أقول دائمًا وقلت هذا الكلام له هاتفيًّا أكثر من مرة أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كانوا معه أو عليه، أما من حيث العلم فليس هناك مجال لنقد الرجل إطلاقًا، إلا ما أشرت إليه آنفًا من شئ من الشدة في الأسلوب، أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدًّا لا يقوله إلا أحد رجلين: إما رجل جاهل فينبغي أن يتعلم، وإلا رجل مغرض، وهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو اللَّه له أن يهديه سواء الصراط».

## (٣) الإمام العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين كَاللَّهُ:

فقد سئل فضيلته عن الشيخ ربيع كما في «شريط الأسئلة السويدية» فقال: «أما بالنسبة للشيخ ربيع فأنا لا أعلم عنه إلا خيرًا، والرجل صاحب سنة وصاحب حديث».

## (٤) العلامة مقبل بن هادي الوادعي كَغْلَلْهُ:

قال كَاللَّهُ في شريط «الأمثلة السنية لعلاّمة الديار اليمنية، أسئلة شباب الطائف»: «مِنْ أبصر الناس بالجماعات وبدخن الجماعات في هذا العصر الأخ الشيخ ربيع بن هادي -حفظه الله-، مَن قال له ربيع بن هادي إنه حزبي فسينكشف لكم بعد أيام إنه حزبي، ستذكرون ذلك، فقط الشخص يكون في بدء أمره متسترًا ما يحب أن ينكشف أمره لكن إذا قوي وأصبح له أتباع، ولا يضره الكلام فيه أظهر ما عنده، فأنا أنصح بقراءة كتبه والاستفادة منها -حفظه اللّه تعالى-».

### (٥) فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان -حفظه الله-:

سئل فضيلته في شريط «الأسئلة السويدية» فقال بعدما ذكر الشيخ ربيعًا مع مجموعة من أهل العلم: «كذلك من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة، فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، فضيلة الشيخ ربيع هادي، كذلك فضيلة الشيخ صالح السحيمي، كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص، والرد على من يريدون الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحيح، سواء عن قصد أو عن غير قصد، هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم سبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم، فيجب أن تُروَّج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها ؛ لأن فيها فائدة كبيرة للمسلمين».

 (٦) فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل -حفظه الله- إمام الحرم المكى الشريف:

قال في شريط (كشف اللثام/ ١) ما يلي:

سؤال: ما هي نصيحتكم لمن يمنع أشرطة المشايخ من أهل السنة المعروفين مثل الشيخ محمد أمان الجامي لَخَلَلْلُهُ والشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله-حيث يقول أن أشرطة الشيخ تثير الفتنة؟

فأجاب الشيخ -حفظه الله-: «أعوذ بالله، أعوذ بالله . . . لا ، شوف هذين الشيخين أشرطتهم من أحسن الأشرطة ، هؤلاء يدعون إلى السنة ، وإلى التمسك بالسنة ، ولكن ما يتكلم بِهؤلاء إلا إنسان صاحب هوى ، وأكثر ما يتكلم بِهؤلاء أهل الأحزاب الذين ينتمون إلى حزب من الأحزاب هم الذين ينكرون هذه الأشياء ، أما بالنسبة لهذين الشيخين معروفين بالتمسك بالسنة وعقائدهم سلفية وهم من أحسن الناس» .

وفي هذا كفاية ، ولمن أراد المزيد فليرجع -غير مأمور- لرسالة فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري «الثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع».

#### مؤلفاته:

هي كثيرة ولله الحمد وقد طرق الشيخ -حفظه الله- أبوابًا طالَمَا دعت إليها الحاجة خصوصًا في الرد على أهل البدع والأهواء في هذا الزمان الذي كثر فيه المفسدون، وقل فيه المصلحون، ومؤلفاته هي:

- ١- بين الإمامين مسلم والدار قطني (مجلد كبير) وهو رسالة الماجستير.
- ٧- النكت على كتاب ابن الصلاح (مطبوع في جزئين) وهو رسالة الدكتوراه.
- ٣- تحقيق كتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم (مطبوع في أربعة مجلدات).
  - ٤- تحقيق كتاب التوسل والوسيلة للإمام ابن تيمية (مجلد).
    - ٥- منهج الأنبياء في الدعوة إلى اللَّه فيه الحكمة والعقل.
      - ٦- منهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف.

٧- تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين.

٨- كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها.

٩- مكانة أهل الحديث.

١٠ - منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه.

١١- أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية (حوار مع سلمان العودة).

١٢ - مذكرة في الحديث النبوي.

١٣ - أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره.

١٤ - مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول اللَّه ﷺ.

١٥- العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم.

١٦- الحد الفاصل بين الحق والباطل (حوار مع بكر أبو زيد).

١٧ - المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء.

۱۸ - جماعة واحدة لا جماعات و صراط واحد لا عشرات (حوار مع عبد الرحمن عبد الخالق).

١٩- النصر العزيز على الرد الوجيز.

٢- التعصب الذميم وآثاره.

٢١- بيان فساد المعيار، حوار مع حزبي متستر.

٢٢- التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل.

٢٣- إزهاق أباطيل عبد اللطيف باشميل.

٢٤ - انقضاض الشهب السلفية على أوكار عدنان الخلفية.

٧٥- النصيحة هي المستولية المشتركة في العمل الدعوي.

٢٦- الكتاب والسنة أثرهما ومكانتهما والضرورة إليهما في إقامة التعليم في

مدارسنا. (ضمن مجلة الجامعة الإسلامية العدد السادس عشر).

۲۷ - حكم الإسلام فيمن سبَّ رسول اللَّه أو طعن في شمول رسالته. (مقال نشر في جريدة القبس الكويتية) العدد (٨٥٧٦) بتاريخ (٩/٥/ ١٩٩٧).

وللشيخ كتب أخرى سوى ما ذكر هنا، وقد جمع أسماءها ونبذة عنها فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري في كتابه «ثبت مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي المدخلي».

فنسأل اللَّه تعالى أن يعينه على إتمام مسيرة الخير، وأن يوفقه لِمَا يُحبه ويرضاه؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه.

\* \* \*

# Ilustian

من

## محاضرات العقيدة والتوحيد

إعداد فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا

أهميةالتوحيا

# بِينِهُ إِلَيْهُ النَّجُمُ النَّحِيدِ

إنَّ الحمدَ للَّه نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمِّدًا عبدُه ورسولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِمَنَآءً وَاتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى قَسَآۃَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصَّلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوْلًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠- ٧١].

أمَّا بعد: فَإِنَّ أَصِدَقَ الحديثِ كلامُ اللَّه، وخيرَ الهدي هديُ محمَّدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةِ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار.

### أمًّا بعد:

فَيُسْعِدُني أَن أَتكلَّمَ في موضوعٍ مهمٌ لا يبلغُه موضوعٌ آخر ولا يقاربُه في الأهمِّية، وهو موضوعُ التوحيد وأهميتُه الذي يقول فيه الإمامُ ابنُ تَيْمِيَةَ كَالْمُلْلَهُ: «التوحيدُ سرَّ القُرآن، ولبُّ الإيمان».

ويقول الإمامُ ابنُ القيِّم - رحمه اللَّه تعالى - بعد أن تكلَّم عن عقائدِ أهلِ الضَلال، من أهلِ الاتحاد - دعاةٍ وَخُدَةِ الوجود - والجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرقِ الضالة قال: "إنَّ التوحيدَ الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب فشيءٌ وراءَ ذلك كلِّه . . . » . ثم قال: "التوحيدُ نوعان: توحيدٌ في المعرفةِ والإثبات وتوحيدٌ في الطلبِ والقصد، فالنوعُ الأوَّل: توحيدُ المعرفةِ والإثبات؛ فهو حقيقةُ ذاتِ الرّبِ وأسمائِه وصفاتِه، وأفعالِه، واستوائه فوق سمواتِه على عرشِه ﷺ، وإثباتُ عمومِ قضائه وقدرِه وحكمِه، وقد أفصحَ القرآنُ عن ذلك جِدَّ الإفصاح كما في أوَّلِ سُورةِ الحديد وأوَّلِ سورة طه وآخرِ سورة الحشر وأوَّلِ سُورة آل عمران

وغيرِ ذلك من السُّور التي تضمَّنت هذا النوعَ من التوحيد، وأما النوعُ الثاني فهو ما تضمنته سُورةُ الإخلاص و﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ﴾، وما تضمنَهُ قولُ اللَّه -تبارك وتعالى-: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ، شَكِيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٦٤]، ومثل ما تضمّنته أوَّلُ سُورةِ ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ﴾ ، وجملةُ سورةِ الأنعام وأوَّلُ سُورةِ الأعراف وآخرُها ، بل غِالبُ القرآنِ في التوحيد، بل القرآنُ كلُّه في التوحيد، وذلك، أنَّ القرآنَ إمًّا خبرٌ عن اللَّهِ وأسمائِه وصفاتِه وأفعالِه، فذلك هو التوحيدُ العلميُّ الخبري وإمًّا دعوةٌ إلى عبادتِه وحدَه ﷺ، وخَلْعِ ما يُعْبَدُ من دُونِه، فهو توحيدُ الطلبِ والقصد، وإمَّا أمرٌ ونهيٌ وإلزامٌ بطاعته في أمرِّه ونهيه، فذلك من مكمِّلاتِ التوحيدُ، وإمَّا خبرٌ عن أوليائه، وما كافأهم به في الحياة الدنيا وما يجزيهم به في الآخرة، فهذا جزاءٌ على التوحيد، وإما خبرٌ عن أهل الشرك وما نَزَل بهم من النَّكالِ في الحياة الدنيا، وما يَحِلُّ بهم من العقابِ في الأخرى، فذلك جزاءُ من خَرَج عن حُكم التوحيد، فالقرآنُ كلُّه في التوحيد، وفي أهلِه وجزائِهم وفيمن خالفَ التوحيدَ من أهل الشُّرك وجزائِهم، فأعاد القرآنَ كله للتوحيد». وهذا يدلُّ دلالةٌ عظيمة جدًّا على أهمية التوحيد، ولا يَعرِف هذه الأهمية الكبيرة العظيمة إلَّا أئمةُ التوحيدِ من الرُّسُلِ الكرام أولي العدل وغيرهم، ولا يعرفه إلَّا من حذا حذوهم في الاهتمام بهذا التوحيد والدعوة إليه.

ذلكم أن اللَّه - تبارك وتعالى - ما خَلَقَ السَّموات والأرض والجنَّ والإنس والجنَّ والإنس والجنَّة والنار، وشرع الجهاد، وكثيرًا من الأمور العظيمة، كلُّ ذلك من أجل هذا التوحيد، وعلى رأسِ التوحيد كلمةُ التوحيد - لا إله إلَّا اللَّه - على لسان كلِّ رسول وعلى لسان كلِّ نبي، ويلهج به الملائكة الكرام.

ويكفينا قولُ اللّه -تبارك وتعالى-: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزَقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٦ - الله من الأغراض - جلَّ وعزَّ وتَنَزَّه عن ذلك- وإنَّما خَلَقَنَا لعبادته ، هذا الربُّ العظيم الجليلُ الكبير الذي لا نستطيع أن نصفَه ولا نُخبر عن وصفه إلَّا بما أخبر به هو - تعالى وتقدَّس - عن نَفْسِه .

وأُحِبُ أن أقراً بعض الآيات التي تُنوَّهُ عن عظمة اللَّه و وجلاله وعظمته، وأن سيدُ هذا الكون وربَّه والمسيطر عليه من أجل ذلك هو يستحقُّ العبادة وحده في ، وأن يُخلَصَ له الدّين، ولا نستطيع أن نُعبَّرَ عن هذا الشيء، ولكننا نستوحي آياتٍ من القرآن يخطَص له الدّين، ولا نستطيع أن نُعبِّر عن هذا الشيء، ولكننا نستوحي آياتٍ من القرآن نخضع له، وأن نستحيي منه في قال الله -تبارك وتعالى - : ﴿عَالِمُ ٱلغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ الخَيبِ الْمَتَكَالِ ۞ سَوَا " مِن مُلَ الله الله -تبارك وتعالى - : ﴿عَالِمُ ٱلغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ الخَيبِ وَالشَّهَ الله وَالله الله عنه الله وَمَن جَهر بِهِ، وَمَنْ هُو مُستَخْفِ بِالتَّهِ وَالله وَالله عَلَى الله الله وَمَن جَهر بِهِ، وَمَنْ هُو مُستَخْفِ بِالتَهِ وَسَارِبُ بِالنَّهَ إِن الله عَن مَن صفات عظمته وجلاله ﴿لَمُ مُعَقِبَتُ مِن الله يقورِ سُوءًا فلا مَردً لَهُ وَمَا مِن أَتْرِ اللّهُ إِن الله عَن وَالله ﴿ الله عَلَى الله الله عَن يَشِكُمُ الله عَن يَشَاهُ وَمُع وَلَا الله وَمُو شَدِيدُ الله عَن يَسَعُهُ مَن يُسَاهُ وَمُع الله عَن يَسَالُ وَ وَلَا الله وَالله عَلَي الله الله وَلَمُ مَن الله الله وَلَوْ مَن وَلِه الله وَلَا الله مَن الله وَلَا الله مَن الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله مَن الله وَلَا الله مَن الله وَلَا الله مَن الله وَلَا الله وَلَا الله مَن الله وَلَا الله مَن الله وَلَا الله الله وَلَا الله مَن الله وَلَا الله مَن الله وَلَا الله وَلَا الله مَن الله وَلَا الله الله وَلَا الله مَن الله مَن الله وَلَا الله مَن الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلُولُ الله وَلَا الله ول

هنا نقف خاشعين أمام عظمة الله -تبارك وتعالى- التي صرحت بها هذه الآيات، فالله العظيم، الجليل، الكبير، العالم بكلّ شيء الذي لا يخفى عليه شيء، ولا يقف في وجه إرادته شيء بي ويخضع له من في السّموات والأرض، وتخضع له الملائكة في وأنا لا أستطيع أن أعبر....

هذا الربُّ الذي يدعو الأنبياءُ إلى عبادته الله يدعون الأممَ الذين ذلُّوا أمام الأشجار والأحجار وأمام الجنِّ والشياطين، وتجاهلوا عظمةَ الله -تبارك وتعالى-، واستولى عليهم الشيطانُ وعبَثَ بعقولهم في الماضي ولا يزال، هذا العدوُّ الألدُّ الذي حدَّر الله -تبارك وتعالى- منه البشرية: ﴿ فَهُ أَلَرَ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَنَبُقُ أَلَنُ اللهُ عَبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ﴿ وَإِن اَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ﴿ وَإِن اَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ﴿ وَإِن اَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ﴿ وَإِن اَعْبُدُونِ هَذَا صِرَطُ مُسَتَقِيمٌ ﴾ [يس: ٢٠- ١٦].

يقول اللَّه ﷺ: ﴿ هُوَ اللَّهُ اللَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْمُثَدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمَائِينُ ٱلْمُؤْمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمَعَزِيزُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَرْضِ لَهُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَرْضِ لَهُ وَالْمَرْضِ الْمُعَلِيمُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَدِيمُ [الحدر: ٢٢ - ٢٢].

ويقول اللّه - تبارك وتعالى - في أول سورة الحديد التي أشار إليها الإمام ابن القيم كَافَلُللهُ: ﴿ سَبَّحَ بِلَو مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْمَرْبِرُ الْمَكِيمُ ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْمَرْبِرُ الْمَكِيمُ ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْمَالِمُ وَهُو بِكُلِ شَيْءِ وَيُمِيتُ وَهُو الْمَرْبِ وَالظّهِرُ وَالظّهِرُ وَالظّهِرُ وَالْمَالِمُ وَهُو بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمُ ﴾ [الحديد: ١ - ٣]، تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله والله وسبّح بيّع ما في السّمَورَتِ وَالْأَرْضِ الله وعَبَدَ اللّه، وهذا توحيد العبادة، وقوله تعالى: ﴿ اللهُ مُلْكُ السّمَورَتِ وَالْأَرْضِ مُتِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَلِيرُ ﴾ هذا توحيد الربوبية، وقوله تعالى: ﴿ هُو الْأَوْلُ وَالْلَهِرُ وَالظّهِرُ وَالْبَاطِئُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ هذا توحيد الأسماء والصفات.

فالقرآن يحتاج إلى تدبّر، وإلى عقول واعية تعيه، وتعرف قدرَه، وقدر مُنْزِلِه - ربّ السموات والأرض - هذا الرب العظيم، وقدر هذا الرسول العظيم الذي أنزل عليه هذا القرآن، فَنَعْلَمُ هذا القرآن ونَعْمَلُ به بعد التدبّر والتعقّل والتفهّم والإدراك الواعي لمرامي القرآن ومقاصدِه، خاصة فيما يتعلّق بذات الربّ وأسمائه وصفاتِه، وما يستحقّه من العبادة والتقدير والتعظيم والإجلالِ والهيبة والخوف والحياء والمحبّة والذّل إلى آخر أنواع العبادات التي نعرفها من هذا القرآن العظيم ومن سنّة نبينًا الكريم -عليه الصلاة والسّلام - .

وقال اللّه تعالى في آية الكرسي: ﴿ اللّهُ لَآ إِلّهُ إِلّا هُو ٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مَن ذَا ٱلّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلّا بِإِذْنِهِ مَّ مَا بَيْنَ ٱيْدِيهِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ مِثْنَى مِن عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِينُهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ وَمَا خَلْفَهُمَ وَلَا يَتُودُهُ وَمَا خَلْفُهُما وَهُو ٱلْعَلِي مُن الْمَرْدِي وَمِن عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِينُهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ عِلْمَا مَا عَلَمُ اللّهِ فِي القرآن عِلْمُهُما وَهُو ٱلْعَلِي الْمَرْدِي وَمِع اللّهِ وَتُوحِيدُ الرّبوبية وتوحيد الأسماء والصفات.

وقال اللّه ﷺ في سورة الإخلاص: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۚ لَاللّهُ الصَّحَدُ ۚ لَى اللّهُ الصَّحَدُ ۚ لَهُ كُلُو اللّه وَلَمْ يُولَدُ ۚ قُولَمْ يَكُن لَمُ كُنُوا أَحَدُكُ الإخلاص: ١-٤] تضمنت التوحيد العلمي الخبري، هذه السُّورة على وَجَازَتِها، قال الرسُولُ –عليه الصلاة والسلام – فيها: «إنّها تعدلُ ثُلُثَ القرآن» (١٠)، هذا يقوله رسولُ اللّه إمامُ أهل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمّته إلى توحيد اللَّه -تبارك وتعالى-.

التوحيد، وأَعْرَفُ الناسِ بربِّه وأعلَمُهُمْ به، وأعلمُ الناسِ بهذا القرآن الكريم -عليه الصلاة والسلام- .

ونحن ليس عندنا تأمُّل ولا تدبُّر ولا تفهُّم، كيف تعدل ثلثَ القرآن؟!

قال بعضُ العلماء - ومنهم ابنُ تيمية - : «إنَّ القرآن ثلاثة أقسام: القسم الأول: في الأحكام، والقسم الثاني: في الأخبار والقَصَص وما شاكل ذلك، والقسم الثالث: في التوحيد» وهذه - سورة الإخلاص - تضمَّنت كلَّ أنواعِ التوحيد:

توحيد الإثبات؛ إثباتُ الكمال بكلِّ أنواعه للَّه -تبارك وتعالى - ، وتوحيدُ التَّنْزيه؛ تَنْزيه اللَّه عن كلِّ عيبِ ونقص؛ تعالى اللَّه وتبارك وتقدس وتَنَزَّه عن كلِّ نقص وله الأسماء الحسنى والصفات العلا.

وأمَّا التوحيدُ الثاني الذي يُفيدُ العبادة، القرآنُ مليءٌ به وما بُعِثَتِ الرُّسل من أُولهم إلى آخرهم إلّا من أجله، وما شُرعَ الجهادُ إلّا من أجله، ولا الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر إلا من أجله؛ لأنَّ توحيدَ الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فَطَرَ اللّهُ الناسَ عليه، فلا يُكَابِرُون فيه ولا يُجَادِلُون فيه ؟ قال اللّه تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم اللّهُ النّاسَ عليه، فلا يُكَابِرُون فيه ولا يُجَادِلُون فيه ؟ قال اللّه تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم اللّهُ النّاسَ عَلَيه ، فلا يُكَابِرُون فيه ولا يُجَادِلُون فيه ؟ قال اللّه تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم اللّهُ النّاسَ عَلَيه ، فلا يُتُولُنَ اللّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥].

وقال ﷺ: ﴿ أَمَن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ [بونس: ٣١].

فكانت الأممُ تنحرفُ وتَضِلُّ في توحيد العبادة، من أوَّل انحرافي بدأ في قوم نوح إلى آخرهم، إلى قيام الساعة، أكثر ما يأتي الانحرافُ في هذا التوحيد، والشيطان يَجْلبُ بخيله ورَجِله على بني آدم، الذي آلى على نفسه ليغوينَّهم وليأتينَّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم، وقال - كما أخبر اللَّه عنه - : ﴿وَلا يَجِدُ مَن بَيْنَ أَيْدِينَكُمُ مُنْكِرِينَ ﴾ [الاعراف: ١٧]، ﴿قَالَ فَيعزَّ لِكَ لَأُغْوِينَهُم أَجْمَعِينَ ﴿ إِلّا عِبَادَكَ مِنهُم المُخْلَمِينَ ﴾ [ص: ١٨]، فهو يركض في هذا الميدان أحرص ما يستطيع، ويكفيه أن يعبث بكثير من الناس أو أكثرهم ليصيرهم من عبيده، لأنهم يطيعونه في دعوته، ويلبُّون دعوته إلى الشرك باللَّه فيعبدونه ؟ كما قال تعالى : ﴿أَلْرَ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَبَنِيّ ءَادَمُ ويلبُّون دعوته إلى الشرك باللَّه فيعبدونه ؟ كما قال تعالى : ﴿أَلْرَ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَبَنِيّ ءَادَمُ

أَن لَا تَعَبُّدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُقٌ مَبِينٌ ۞ وَأَنِ اَعْبُدُونِ هَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [يس: ٢٠ - ٢١].

فالضلال - كما قدَّمنا - يقع في هذا التوحيد الذي يمثل قسمًا كبيرًا من القرآن. ومنها سورة ﴿ قُلْ يَكَأَيُّا الْكَغِرُونَ ﴾ التي أشار إليها الإمام ابنُ القيم كَظَّلَاهُ هذه تسمّى سورة الإخلاص الثانية، تلك - الأولى - تسمى سورة الإخلاص؛ لأنّه أخلص فيها التوحيد، أي: توجيد الأسماء والصفات وهو التوحيد العلمي الخبري، وهذه أخلصت فيها العبادة لله ﴿ قُلْ يَكَأَيُّا الْكَغِرُونَ ۞ لاَ أَعَبُدُ مَا تَمَبُدُونَ الخبري، وهذه أخلصت فيها العبادة لله ﴿ قُلْ يَكَأَيُّا الْكَغِرُونَ ۞ لاَ أَعَبُدُ مَا تَمَبُدُونَ لَا أَعْبُدُ وَ وَلاَ أَنْا عَابِدُ مَا عَبَدُمُ مَا عَبُدُونَ مَا أَعْبُدُ وَ وَلاَ أَنْا عَابِدُ مِن العالمين لغير الله، فهي سورة البراءة، وهي سورة والبراءة من عبادة غير الله ومن العابدين لغير الله، فهي سورة البراءة، وهي سورة الإخلاص، وهي سورة عظيمة يجب أن نفهمها ونتدبَّرها لعظم شأنها، وعظم شأن الما الإخلاص، وهي سورة عظيمة يجب أن نفهمها ونتدبَّرها لعظم شأنها، وعظم شأن والبراءة من عبادة الطاغوت، وأشار ابنُ القيم كَظَّلَلُهُ إلى بعض الآيات وإلى بعض والبراءة من عبادة الطاغوت، وأشار ابنُ القيم كَظَّلَلُهُ إلى بعض الآيات وإلى بعض السُّور نذكر منها الذي يخطر بالبال الآن.

فمنها: سورة الزمر؛ قال الله -تبارك وتعالى - في أولها: ﴿ نَزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حينما تتأمَّل وتسمع دَوِيَّه ودويَّ هذا الترهيب من اللَّه الذي شأنه أنَّ السموات مطوياتٌ بيمينه ﷺ، السموات والأرضُ جميعًا قبضتْه يومَ القيامة .

فالمسلمون يعبدون هذا الرَّبَّ العظيم الجليل، والنصارى واليهود والمشركون والقبوريون يَعْبُدون الأموات ويَعْبُدون البشر والأحجار، أيُّ عِزَّةٍ وَلِيَّهُ رَفِعةٍ تحصل للمسلم الذي لا يعبدُ إلا هذا الإله العظيم! ولهذا يقول -تبارك وتعالى-: ﴿وَيلاَهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُوّمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]، العزةُ لله ولأهل التوحيد؛ لأنهم لا يخضعون ولا يحنون رءوسهم إلَّا لله، ولا يخافون ولا يرجُون ولا يَرْغَبُون ولا يَظمَعُون إلَّا فيما عند هذا الإله العظيم الجبَّار الذي بيده كلُّ شيء، وكلُّ شيء ملكه، وكلُّ شيء هو آخذُ بناصيته نَهُ ، فيجب على المسلم أن يقف خائفًا مرتعدَ الفرائص حينما يَذكرُ اللَّه وحينما يؤدي أيَّ عبادةٍ فليكن في المقام خائفًا مرتعدَ الفرائص -عليه الصلاة والسّلام - في مقام الإحسان: «أن تَعْبُدَ اللَّهَ الذي أشار إليه الرسول -عليه الصلاة والسّلام - في مقام الإحسان: «أن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ، فإنْ لَمْ تَكُن تَرَاهُ فإنَّه يَرَاكَ» (۱).

يتسع الحديث في شرح كلام ابن القيم، وعندي في الموضوع فقرات أحبُّ أن أنتقل إليها، ولكن أدعوكم إلى أن تقرءوا هذا الكلام، وهو في الجزء الثالث من «مدارج السَّالكين) (ص ٠٥٠) استفيدوا واستضيئوا به في معرفة التوحيد والآيات التي أشار إليها، وقوله في الأخير: إنَّ القرآنَ في التوحيد، ثم ذكر أنواعَ التوحيد وما يُكمِّلُ التوحيد، استفيدوا من هذا الدرس.

هذه خلاصةٌ عظيمةٌ جدًّا، واللَّه نحن ما نصل إليها، ونعترف بالعجز، فنحن واللَّهِ نتتلمذُ على مثل هؤلاء الأئمَّة ونأخذُ منهم مثل هذه المفاتيح ونسيرُ في ضوئِها، نستفيد منهم في فهم كتابِ ربنا وسنَّة نبيِّنا -عليه أفضل الصَّلاة والسلام-، هذا التوحيدُ لأهمِّيته أنزل اللَّه من أجله الكتب، وأرسل به الرسل، وتحدث اللَّه عن قَصَصِ الأنبياء.

وأنا بجهدي الضعيف كتبت كتابًا اسمه «منهج الأنبياء في الدعوة إلى اللَّه فيه

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة ﷺ، (خ/كتاب الإيمان، باب سؤال النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان، وم/كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم٩).

الحكمة والعقل» فإن شئتم فارجعوا إليه لتستفيدوا منه، بَيَّنْتُ فيه دعوة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وأنه طريقٌ رسمهُ اللَّه لا تجوز الحيدةُ عنه يمينًا ولا شمالًا، فإنَّ الحيدةَ عن منهجِ الأنبياء في الدعوةِ إلى اللَّه حيدةٌ وانحراف إلى الضلال والهلاك؛ لأنَّ هذا المنهج وضعه اللَّه -تبارك وتعالى - ورَسَمَهُ للأنبياء جميعًا من أوَّل رسولٍ نوحٍ إلى خاتَمِهم محمَّد -عليهم الصَّلاة والسَّلام -.

قال اللّه عُلَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنا فَاعَبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥]، هذه الآية تقصُّ علينا كيف كان بدء دعوة الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام – وما هي خلاصةُ دعوتهم –عليهم الصلاة والسلام –، وقد أَثْبَتُ في هذا الكتاب وجوبَ التزامِ هذا المنهج بالأدلة من القرآن والسنَّة والفطرة والعقل، وأنَّ الدَّعوات التي لا تبدأ بالتوحيد ولا تنطلق من التوحيد قد حادت عن منهج اللَّه، واختارت طرقَ الضلال والهوى، وانحرفت بالمدعوّين عن صراط اللَّه المستقيم.

كلُّ الدعوات الموجودة الآن على وجه الأرض إذا رَسَمَت لنفسها طريقًا للدعوة إلى اللَّهِ غير الطريقة التي رسمها اللَّه لأنبيائِه ورسلِه والتزموها ونقذوها فقد ضلّوا؛ كما قال عَنِيُّ : ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِمَ إِلَّا مَن سَفِه نَفْسَلُم ﴾ [البقرة: ١٣٠]، ضلّوا؛ كما قال عَنْ الله على التوحيد والدعوة إليه، فإبراهيم عَن الله بدأ بالدعوة إلى التوحيد وناضل في هذا الميدان وحارب القريبَ والبعيد وناظرهم وأقام الحجَّة عليهم، ثم بعد ذلك لمَّا يَشِسَ من استجابتهم ذهب إلى أصنامهم وحطَّمَها، فاغتاظوا لأجل هذه الأصنام وغَضِبُوا من أجلِها، ولم يروا شيئًا يشفي غيظهم إلَّا فان يقذفوه في النَّار، فنجًاه اللَّه منها فصارت عليه بردًا وسلامًا، وجعلهم اللَّه الأسفلين.

وكذلك نوحٌ ﷺ قبله لبث ألفًا إلّا خمسين عامًا يدعو إلى توحيد اللّه -تبارك وتعالى-.

عندما تأتي إلى بلدٍ عندهم خرافات وبدع وشرك وضلالات، هل نقول لهم: تعالوا نقيم دولة أو نبدأ بتصحيح عقائدهم حكامًا ومحكومين؟! فأمًّا الطريق التي رسمها الله فتبدأ بتصحيح عقيدة الحاكم، بأن تخبره أنَّ اللَّه هو ربَّه، وأن يُغبَدَ اللَّه، وأن يُغبَدَ اللَّه، وأن يُخلَصَ له الدِّين، فإذا صلح وأصلح رعيته واستجابوا دخلوا في الإسلام تمامًا وسيكونون على أتمِّ الاستعداد لتنفيذ حاكمية اللَّه، وإذا رفضوا هذا فسوف يرفضون الحاكمية أيضًا ولن يستجيبوا لك، ومن السّفه ومن مخالفة دين الأنبياء ومنهجهم أن تقصد إلى الحاكمية وتَسلُك مثل هذه الأشياء؛ كما تفعل كثيرٌ من الدعوات، إمَّا أن تذهب إلى جانب السيّاسة وتترك دعوة الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام -، فتكون النتيجة هي الضياع والخسران في الدنيا والآخرة؛ لأنها قامت على غير منهج الأنبياء وقامت على أسس فاسدة وقامت على الأهواء؛ لأنهم إذا لو لم يكن عندهم أهواء وأغراض شخصية ومصالح لما قفزوا عن دعوة الأنبياء التي التزموها وطبَّقُوها.

ولهذا أشار ابنُ القيم كَغُلِّلُهُ إلى الآيات من سورة الأعراف؛ يشير إلى دعوة الأنبياء -عليهم الصَّلاة والسَّلام -، ما من نبيِّ، نوح وهود وصالح وشعيب وموسى قصَّ اللَّه قصصهم مُفصَّلة، كلُّ واحد يدعو قومه يقول: ﴿اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَاهِ عَصَّ اللَّهُ قصصهم مُفصَّلة، كلُّ واحد يدعو قومه يقول: ﴿اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَاهِ مَعْرَفُتُهُ وَالأَعْرَافُ: وكيف كذبُّوهم، وكيف رَمُوهم بالجهل، فأعداءُ الأنبياء تعرفونهم من مواقفهم تجاه دعوة التوحيد كما وقف أسلافهم للرُّسل بالرَّد والتكذيب والاستهزاء إذا دعاهم الأنبياء إلى عبادةِ اللَّه وحده وإخلاصِ الدين له ونبذِ الأوثان وخلعها والبراءةِ منها، ومع هذا كلَّه الأنبياء لا يتجاوزون الدعوة إلى توحيد اللَّه، فإذا استجابوا فالحمد لله، ومشوا بهم خطوات أخرى، وإذا لم يستجيبوا وقفوا في هذه النقطة ولا يتجاوزونها، ويظلون يلهجون بالدعوة إلى التوحيد، والرسُّول ﷺ كما عرفتم عاش ثلاث عشرة سنة في مكَّة لا يدعو إلى شيءِ غير التوحيد، لم يخف عليه إقامة الدولة آنذاك، ولم يكن مُهمَلًا ذكرها في القرآن الكريم، لكن يدعو إلى التوحيد واثقًا بوعد اللَّه ﷺ إِنَّهُ الذيت آرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَهُ مَا لَذِينِ ٱلْمَقِي لِيُظْهِرَهُ عَلَمُ الدَينِ عَلَيْ وَلَوْ كَرِهُ ٱلدَينِ النَّهِ التربَد: ٣٣].

فعن خَبَّابِ بن الْأَرَتُ وَ اللهِ عَالَ : شَكَوْنَا إلى رسول اللَّهِ ﷺ وهو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً له في ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا له : ألا تَسْتَنْصِرُ لنا؟ ألا تَدْعُو اللَّهَ لنا؟ قال : «كان الرَّجُلُ فِيمَنْ

قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ له في الأرض فَيُجْعَلُ فيه فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ على رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وما يَصُدُّهُ ذلك عن دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ ما دُونَ لَحْمِهِ من عَظْمِ أو عَصَبٍ وما يَصُدُّهُ ذلك عن دِينِهِ واللَّه لَيُتِمَّنَ هذا الْأَمْرَ حتى يَسِيرَ الرَّاكِبُ من صَنْعَاءً إلى حضرمَوْتَ لَا يَخَافُ إلا اللَّه أو الذَّئْبَ على غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ " ().

وقد حقَّق اللَّه ﷺ ما وعد رسوله ﷺ من الظهور العظيم على يديه وعلى يدي الخلفاء الرَّاشدين؛ حيث أظهرهم اللَّه وأظهر دينهم على الأديان كلِّها .

وكان ﷺ يكتب إلى الأمراء وإلى غيرهم وكتب إلى قيصر ﴿قُلْ يُتَأَهُلَ ٱلْكِنَبِ
تَكَالُوّاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَكُ وَبَيْنَكُو أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا ٱللّهَ وَلَا ثُشْرِكَ بِهِ، شَكِنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَكُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١) عمران: ١٤]، وكتب
إلى كسرى بنحو هذا الكلام.

وكتب إلى غيره قريبًا من هذا المضمون -عليه الصلاة والسّلام - بعدما قامت الدولة يدعوهم إلى التوحيد، وحينما بعث معاذًا إلى اليمن رتّب له أمور الدَّعوة فقال: "إنَّك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه ، أهل الكتاب يؤمنون بالجنّة يؤمنون بالنار يؤمنون باللَّه يؤمنون بالملائكة، ويقولون: لا إله إلَّا اللَّه، لكن أفسدوا معنى لا إله إلَّا اللَّه فقال: "فلْيكُن أوَّل ما تدعوهم إليه، شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأنَّ محمّدًا رسولُ اللَّه، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم - انتقل إلى مرحلة أخرى - أن اللَّه افترضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أنَّ اللَّه افترضَ عليهم صدقة تُؤخَذُ من أغنيائهم فَتُلْقى إلى فقرائهم "".

هذه هي الطريقةُ الصحيحة للدعوةِ إلى اللَّهِ -تبارك وتعالى-، الآن العالَم الإسلامي تذهب إلى الشرق والغرب، تجد أوثانًا وقبورًا، تجد مدنًا من القبور،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبؤة في الإسلام . حديث رقم (٣٦١٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير ، باب دعاء النبي 難الناس إلى الإسلام برقم: (۲۹٤٠)، ومسلم/
 كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي 難 إلى هرقل. . برقم: (۱۷۷۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري - كتاب المغازي -، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع.

تدعى من دون اللّه، ويستغاث بها من دون اللّه، وتشدُّ إليها الرحال كما تشدُّ إلى البيت العتيق، ويطاف بهذه الأوثان، ويركع ويسجد لها، ويعتقدون فيها ما يخجل منه أبو جهل من أنّها تعلم الغيب وتتصرّف في الكون!

وقد أتيت بعض البلدان ورأيت كيف الخشوع والخضوع والذلّ والطمع في أموات لا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا! واللَّه ما رأيت هذا الخشوع عند بيت اللَّه العتيق! - وربِّ السماء - ويَخُور بعضهم كما يخور الثور، ويخرُّ يهوي على عتبة الولي طمعًا ورجاءً وخوفًا ورغبةً! وينسى اللَّه - تبارك وتعالى - ! أمر عظيم! الدعوات الموجودة غير دعوة التوحيد؛ دعوة الإمام المجدِّد محمَّد بن عبد الوهاب تَخَلَّلُهُ تقف تتفرِّج أمام هذه المشاهد المخزية، ولا ترى هذه منكرًا، بل تؤيِّدها، بل يذهبون في أيًّام الانتخابات إلى هذه الأوثان، أو إلى أكبرها، فيخرُّون لها راكعين ويقدِّمون لها الزهور والنذور إجلالًا وتعظيمًا لها، بدل أن يدعوا إلى التوحيد، واللَّه يفعلون هذه الأمور وهم معدودون دعاةً إسلاميين! فيضِلُون ويُضِلُون ويُضِلُون ويغمسونهم غمسًا إلى الحضيض في الضلال والشرك باللَّه - تبارك وتعالى - ، ولا تجدُ دعوة تواجهُ هذه الوثنية إلَّا دعوة اللَّه - تبارك وتعالى - .

على كلِّ حال سأذكر لكم مقتطفات عن التوحيد وأُحِيلُكُم على كُتُبِ التوحيد، فإنَّ هذه المحاضرة إذا طالت لا تُغني شيئًا، إنَّما نُوجهكم ونُبيَّن لكم شيئًا من مكانة التوحيد وفضله وما شاكل ذلك، ادرسوا «كتاب التوحيد» للإمام محمّد كَثَلَلْهُ وافهموه حقَّ الفهم، واقرءوا شُرُوحَه «تيسير العزيز الحميد»، وكتاب «فتح المجيد»، و «القول السديد»، و «قُرَّة عيون الموحِّدين»، وما شاكل ذلك، واقرءوا «كشف الشبهات»، و «الأصول الثلاثة» للشيخ محمَّد كذلك، و «التوسل والوسيلة»، لشيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَلْهُ، وكتاب «إغاثة اللَّهفان» للإمام ابن القيم كَثَلَلْهُ، واقرءوا القرآن قبل كل هذه؛ فإنَّه كتابُ التوحيد كما قال ابنُ القيم كَثَلَلْهُ، واقرءوا كتبَ ابنِ لقيمة عمومًا؛ فإنَّه ما من مجالٍ يكتب فيه إلَّا ويعرِّج على العقيدة ويَسْتَطردُ إليها لأهميتها عنده، واقرءوا كُتبَ ابنِ القيم أيضًا الأخرى مثل «زاد المعاد»؛ فإنَّ له لمحات وإشارات وتوضيحات في هذا الباب.

وقد تأمَّلت حياة المسلم فوجدتها قائمةً على التوحيد فنأتي إلى الصلاة إذا

توضَّأت تقول: "باسم اللَّه"، تُسَمِّي اللَّه وتتوضأ، هذا توحيد وإذا فرغت تقول كما في الحديث عن النَّبيِّ -عليه الصلاة والسَّلام -: "ما من عبدٍ يتوضأ فيسبغُ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه، وحدَهُ لا شريكَ له، وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُه، إلا فُتحتْ له أبوابُ الجنَّة الثمانية، يدخلُ مِنْ أَيِّها شاء» (١)، هذا توحيد، تشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّه توحيد، فَتُفْتَحُ لك أبوابُ الجنَّة الثمانية، تدخل من أيِّها شئت.

لأنَّ كلمة لا إله إلَّا اللَّه: لو وُضِعَتْ السموات السَّبع ومن فيهنَّ غيرُ اللَّه في كِفَّة ، والأرضون السَّبع أيضًا ولا إله إلَّا اللَّه في كِفَّة لمالت بهنَّ لا إله إلَّا اللَّه ، هذا جاء عن موسى -عليه الصلاة والسَّلام - وفي هذا الأثر شيءٌ من الضعف، ولكن يشدُّه وصيَّةُ نوح لابنِه -عليه الصلاة والسلام - أوصاه عند موته قال: «يا بُني آمُرُكَ بِنْ لا إله إلَّا اللَّه؛ -وهذا حديث صحيح - فإنَّها لو وضعت في كِفَّة ، ووضعت بأن لا إله إلَّا اللَّه؛ "وهذا حليث صحيح - فإنَّها لو وضعت في كِفَّة ، ووضعت السموات السبع والأرضون السبع في كِفَّة ، لمالت بهنَّ لا إله إلاّ اللَّه» (""، فإذا قالها العبدُ صادقًا ، مخلصًا للَّه -تبارك وتعالى - ، عارفًا بمعناها عاملًا بمقتضاها تفتحت له أبوابُ الجنَّة .

فإذا قمت إلى الصلاة تفتتحها بالتوحيد، فتقول: «اللَّه أكبر» هذا توحيد، ثمَّ تستفتح فإمَّا أن تقول: «وَجهتُ وجهي للذي فَطَرَ السموات والأرضَ حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين. . . » (٣). وإما تقول: «سبحانك اللَّهمَّ وبحمدك وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غيرُك» (١). في أنواع جاءت في الاستفتاح كلُها

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ١٤٥) ومسلم/كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب بعد الوضوء برقم (٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ١٧٠ - ٢٢٥) والحاكم (١/ ٤٨ - ٤٩)، وصححه الألباني كَظُلَلْهُ في الصحيحة برقم (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٩٤ - ١٠٢) ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٧٧٥/ كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح ب(سبحانك) والنسائي (٨٩٥/ كتاب الصلاة، نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة)، والترمذي (٢٤٢/ كتاب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة)، وابن ماجه (٨٠٤/ كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب افتتاح الصلاة، انظر صحيح سنن أبي داود برقم: ٨٤٨/ ج٣/ ٣٦١).

توحيد، ومن جملتها «اللَّهمَّ ربَّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطرَ السموات والأرض، عَالِمَ الغيب والشَّهادة، أنت تَحْكُمُ بين عبادِك فيما كانوا فيه يختلفون، اللَّرض، عَالِمَ الغيب والشَّهادة، أنت تَحْكُمُ بين عبادِك فيما كانوا فيه يختلفون، اللَّرني لما اخْتُلِفَ فيه من الحقَّ بإذنك، إنَّك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم»(١).

وجاء في صلاة اللّه أنواعٌ كثيرةٌ من الاستفتاحات منها أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كان يقول: «اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، شبحان اللَّه، شبحان اللَّه، شبحان اللَّه، شبحان اللَّه، شبحان اللَّه، سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، شبحان اللَّه، شبحان اللَّه، سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، ووَرَدَأنَّه الله عشرًا» (اللَّه عشرًا، ويحمَدُ اللَّه عشرًا، ويُسَبِّحُ اللَّه عشرًا» (الله عشرًا» (الله عشرًا» (الله عشرًا» والسَّلام - وكثيرٌ من هذه الأنواع كلّها توحيد.

ثمَّ بعد ذلك تقرأ سورةَ الفاتحة، وهي كلَّها توحيد ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَلْمِينَ ﴾ ، توحيد ﴿ الْعَلْمِينَ ﴾ ، توحيد ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عبد، لا مانعُ لما أَعْطَيْت، ولا مُعْطِيَ لما مَنعُت، ولا يَنْفَعُ ما قال العبد، وكلَّنا لك عبد، لا مانعُ لما أَعْطَيْت، ولا مُعْطِيَ لما مَنعُت، ولا يَنْفَعُ ما قال العبد، وكلَّنا لك عبد، لا مانعُ لما أَعْطَيْت، ولا مُعْطِيَ لما مَنعُت، ولا يَنْفَعُ ما قال العبد، وكلَّنا لك عبد، لا مانعُ لما أَعْطَيْت، ولا مُعْطِيَ لما مَنعُت، ولا يَنْفَعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٠/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه)

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦/ ١٤٣) وأبو داود، كتاب الصلاة، ما يستفتح به الصلاة (١/ ١٢١) برقم ٧٦٦، والنسائي
 (١/ ٢٤٠) وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل
 برقم: (١٣٥٦) وصححه الألباني نَظَلَلْهُ في تخريجه على سنن أبي داود (٧٤٧/ ج٣/ ص٣٥٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (١٣٠) وغيره، وصححه الألباني كَثَلَثْة في (صفة الصلاة) انظر الأصل (٢/ ٢٥١ ٢٥٧).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد وأبو داود (٨٧٤) وروى مسلم طرفًا منه بدون الاستفتاح (٧٧٢) كتاب صلاة المسافرين،
 باب استحباب تطويل القرآن في صلاة الليل وهو في صحيح سنن أبي داود برقم (٨١٨) (ج٤ ص٢٧).

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه: خ/ كتاب الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع برقم: (٧٨٥)، م/
 كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كلِّ خفض ورفع. . . . برقم (٣٩٢).

ذا الجَدِّ منك الجَدُّ " منا توحيد، وتَخِرُ ساجدًا للَّه -تبارك وتعالى - توحيد فتقول: "سُبْحَانَ ربي الأعلى، سُبْحَانَ ربي الأعلى، سُبْحَ قُدُّوس، سُبُوحٌ قُدُّوس، سُبُوحٌ قُدُّوس» " تقول مثل هذا، "اللَّهمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثيرًا، ولا يَغْفُر الذُّنُوبَ إلَّا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنَّك أنت الغفور الرحيم» " منا، هذا الدعاء الذي علمه رسولُ اللَّه ﷺ لأبي بكر يدعو به في صلاتِه توحيد، التَشَهَدْ توحيد، والأذان يرفع شعار التوحيد، فهذه العبادة انظروا ماذا تضمَّنت من توحيد اللَّه في كلِّ حركة من الحركات، كلُها قائمةٌ على توحيد اللَّه -تبارك وتعالى -.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم / كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع برقم (٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٢و ٣٩٤و ٢٧١) وأبو داود (٨٧١)، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والنسائي(١/ ٣٤٥) باب الدعاء في السجود، والترمذي(٢٦١) / كتاب الصلاة عن الرسول ﷺ، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، وابن ماجه (٨٨٨) باب التسبيح في الركوع والسجود وصححه الألباني كَثْلَلْهُ في صحيح سنن أبي داود(٨١٥/ ج٤/ ص٤٢) والإرواء (٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد(٦/ ٩٤ و١١٥ و١٤٨) ومسلم/ كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود برقم (٤٨٧).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد(١/ ٣و٧) والبخاري/ كتاب الدعوات، باب الدعاء في الصلاة(٦٣٢٦)، ومسلم/كتاب
 الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من العجز والكسل وغيره برقم(٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث ابن عمر ﷺ: (خ/١٥٤٩) ك/الحج، باب التلبية، (م/١١٨٤) ك/ الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، وأخرجه مسلم من حديث جابرﷺ. التلبية وصفتها ووقتها، وأخرجه مسلم من حديث جابرﷺ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري/ كتاب الجَهاد والسُّير، باب التسبيح إذا هبط واديًا، وباب التكبير إذا علا شرقًا برقم (١٩٩٣، ١٩٩٣)

القرآن أو يَذكرُ اللَّه ، هذا توحيد ، ثم أتى إلى مقام إبراهيم ليصليَّ ركعتين ، فهذا توحيد كذلك ، ويقرأ فيهما سُورتي التوحيد «الإخلاص» ، وقُل يَتأيُّهُ الْكَنِرُونَ فَ (١) هذا توحيد ، كلُّ هذه الأفعال تربيةٌ على التوحيد ، تتحرك وتنام وتسافر وتستيقظ وتقرأ وتصلِّي ، كلُّه توحيد ، لكن كثيرًا من الناس غافلون للأسف الشديد ، يحتاجون إلى تنبيه ، ليُدركُوا تَغَلْغُل التوحيد في كلِّ حركة من حركات المؤمن ، لما تنام عندك أدعية هي كلُّها توحيد ، لما تستيقظ أدعية كلُّها توحيد .

أنبِّهكم إلى أهميَّة التوحيد ومكانَتِه، حيث إنَّ حياتَك أيُّها المؤمن إن كُنْتَ صادقًا في إيمانك ومخلصًا في توحيدك تستطيع أن تَجْعَلَها كلَّها توحيدًا وتقديسًا وإجلالًا وعبادةً للَّه ربِّ العالمين، فهذه هي أهميَّة التوحيد.

أمًّا خطورة الشرك، أنتقل الآن إلى هذه النقطة وسمعتم ما قرأنا من تهديد اللَّه لأنبيائه ﴿ لَهِنَ ٱلشَّرِينَ ﴾ [الزمر: ٢٥]، وقول إبراهيم - عليه الصلاة والسَّلام - وقال عَنْ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمَنْسِينَ ﴾ [الزمر: ٢٥]، وقول إبراهيم عليه الصلاة والسَّلام - وقال عَنْ مُحبرًا عن دعاء رسوله إبراهيم: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصَّلُلَنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن بَيْعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [ابراهيم: ٢٥]، هذا وإبراهيم أبو الأنبياء وإمامُ الموحدين وإمامُ الحُنفاء -عليه الصلاة والسلام يقول: ﴿ وَلَجْنُبَنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ ﴾، ويقول اللَّه عَنه : ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ الْبَهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَ إِنَّ اللَّهَ اصَطَلَىٰ لَكُمُ الدِينَ فَلا تَمُوثُنَ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ أم كُنتُم شُهداً الله الله عَنْ وَإِسْمَعِيلُ وَإِسْمَعِيلُ وَإِسْمَعِيلُ وَإِسْمَعِيلُ وَإِسْمَعِيلُ وَإِسْمَعِيلُ وَإِسْمَعِيلُ وَالْمَا وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فِي البَاهِ وَاللهَ عَالَوا نَعْبُدُ إِلَهُ وَاللهَ عَالَهُ وَاللهَ وَاللهُ وَلِيهُ وَاللهُ وَوَقَى اللهُ وَاللهُ وَلَا وَعَنْ لَهُ وَاللهُ وَ

وقال اللَّه تعالى في المشركين: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّاذُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَكَادِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

وقال ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨].

وقال عَنِينَ : ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ نَهْوِي بِهِ ٱلرِّبحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث جابر ك (١٢١٨) ك/ الحج، باب حجة النَّبي ﷺ.

فِي مُكَانِ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١].

إذا عرفت خطورة الشّرك لا تزداد إن شاء اللَّه إلَّا تشبثًا بالتوحيد ومعرفة لمكانة التوحيد، أسأل اللَّه -تبارك وتعالى- أن يُثَبِّنَنَا وإيَّاكم على توحيد، وإجلالِه وتعظيمِه، وإخلاصِ الدِّين له، وأن يُجَنِّبَنَا وإياكم الشّرك والبدع والنفاق ما ظهر من كلّ ذلك وما بطن؛ إنَّ ربنًا لسميع الدعاء.

وصلى اللَّه على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

\* \* \*

#### الأسئلة:

السؤال: ما هي الطريقة المثلى في نظركم لدراسة كتبِ العقيدة والأخذ منها، وما هي النصائح التي توجِّهونها لطلاب العلم المبتدئين ؟ الجواب:

# بِشِهْ اللَّهُ النَّجْمِ النَّحْمِ النَّحْمِ النَّهِ عِمْرِ

الطريقةُ المثلى لدراسة كتب العقيدة وغيرها، أول عمل أقوم به حفظُ الكتاب الذي يُوجّهُنا إليه العَالِم الذي نُريد أن نَتَلَقَّى عنه العلم، فإذا وجّهك إلى «الأصول الذلاثة» فاحفظها، أو «كشف الشبهات» فاحفظها، فالحفظ له قيمة ويساعدك على الفهم، ويساعدك على مواجهةِ المشاكل في العقيدة، فأوَّل خَطوة تعملها حفظُ هذا الكتاب في توحيد العبادة إمَّا «كتاب التوحيد» تبدأ به، وإمَّا «الأصول الثلاثة» وإمَّا «كشف الشبهات» على حسب ما يراه العَالِمُ الذي تريد أن تتلمذ عليه، ما تَدرُس على نفسك! وإنما تَجثُوا برُكبتيك متواضعًا للَّه -تبارك وتعالى-، فإنَّ الملائكة تضعُ أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع، فكيف لا تخفض جناحك أمام العَالِم وتَجمُّو بين يديه تأذَّبًا لتَأخذ منه، نحن ليس عندنا تقديسٌ للأشخاص والغلو والإطراء فيهم، ولكن عندنا الأدب، وعندنا الاحترام، ومعرفة قدر علماء السُّنة والم يكن عندهم ثرثرة وطنطنة وشنشنة، كما يفعلها التوحيد وعلماء السُّنة، ولو لم يكن عندهم ثرثرة وطنطنة وشنشنة، كما يفعلها غيرُهم، فتجلسُ عند هذا العَالِم وتتعلم منه.

الطريقة المثلى أن تتلمذ على عالم، فإنّه يُقَرِّبُ لك البعيد، ويعطيك خلاصة خِبْرَاتِه الطويلة، وتحصل منه في الجلسة الواحدة على ما قد لا تحصل عليه طول حياتك، أو لا تحصل عليه إلّا بعد سنين، هذه هي الطريقة المثلى في نظري تقوم على اختيار كتاب ثمّ تتعلّم منه؛ كما هو شأن السّلف الصالح فإنّهم كانوا لا يَتَلَقّونَ العلمَ إلّا على العلماء، فإذا لم يتلقّ الطالبُ العلمَ والقرآن على العلماء سَمّوهُ

"صُحُفِي" أو "مُصْحَفي"، والذي يقرأُ القرآن على غير الشُّيُوخ يُسَمَّى: "مُصْحَفي"، والذي لا يقرأ الحديثَ والفقة وغيرَه على العلماء يقال له: "صحفِي"، ؟ لأنَّه يتعلم من الصحف، لا يتعلمُ من العلماء.

فالعلماء إذا جالستهم تتعلم منهم أولًا الأخلاق والأدب، ، وقد كان مالِكُ كَاللهُ يرحلُ إليه يحيى بنُ يحيى النيا، وممن رَحلَ إليه يحيى بنُ يحيى النيسابوري، الإمامُ العظيم الذي قال فيه الإمامُ أحمد كَاللهُ ما رأى مثله، هذا الإمام قرأ «الموطأ» على مالك، ثمَّ لما أنهاه جلس، لاحظَ مالك ذلك لماذا هذا جالس؟! صَبَر، صَبَر ثم بعد مدة سأله قال: لماذا أنت جالس هنا ؟ قال: أتعلمُ من أخلاقك.

- ومع الأسف - ترى كثيرًا من الناس يَأْنَفُ من الحضور عند أهل العلم والأخذِ عنهم، ويَأْنَفُ من الجلوس بين يدي العلماء، هذا والله أعلم سببه الغُرور والأخذِ عنهم، ويَأْنَفُ من الجلوس بين يدي العلماء، هذا والله أعلم سببه الغُرور ورداءة الخُلُق، لهذا تجد هؤلاء عندهم من الغُرور ومن الجهل والغطرسة والاعتزال ومن رداءة الأخلاق، ما لا تجده عند غيرهم، فإذا انطوى الإنسانُ على نفسه، ولا يُعَلِّمُهُ مُعلِّم، يُعلِّم نفسَه، هذا دليلٌ على مرض، فالطريقةُ المثلى أن تأخذ العلم من أفواهِ العلماء، وهم يُوجهونك إلى الكتاب الذي يلائم ذكاءَك وما عندك من القُدرات، العالم يعرف وقد جرَّب قبلك، هذه الطريقة المثلى وأحيلكم إلى الكتب التي ذكرتُها لكم في هذه الكلمة.

وهنا سؤال يقول: ما رأيكم في قولِ من يقول إنَّ الاجتماعَ مطلبٌ أساسي، فإذا جاءنا من يُفَرِّقُ الاجتماع فيجب أن يُرْفض حتى ولو كان الذي جاء أو الذي جاء به هو التوحيد؟

الجواب: الاجتماعُ مطلبٌ أساسي، فإذا جاء شخصٌ بما لا يُحققُ هذه الغاية، فإنّه يجب أن يُرْفض، يعني يُخالِف هدي الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام وهدي القرآنِ الكريم في الاجتماع على الحقّ، هل اللّه -تبارك وتعالى - يريدُ مُجَرَّدَ اجتماع ولو كان تحت راية هذا الاجتماع الروافض والخوارج والباطنية وعُباد القبور وما شاكل ذلك؟! هل هذا هو الاجتماعُ الذي أمر اللّه به ؟! هل هو معنى قولِ اللّه -تبارك وتعالى - ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَقَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]؟! ما

هو حبلُ اللّه ؟ هو القرآن والسُّنة، فلتكن الرابطة الوحيدة بينكم كتابُ اللّه، قال اللّه تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَلَاهِ أَمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلَـدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَلْقُونِ ﴾ [الانبياء: ٩٢]، هذا هو الاجتماعُ الذي يريده اللّه؛ أن يكونَ على الحقّ وعلى الوحي الذي ألزمنا به وكلَّفَنَا به وكلَّفَنَا به فَيْكُ .

لكن هؤلاء كيف أسميهم؟! أعداء الأنبياء، أو الجهلة السُفهاء لهم آراء ونظرياتٌ سياسية تخالف منهج الأنبياء ومنهج محمد خَاتَمِهم -عليه الصلاة والسلام- من الدعوة الحارَّة إلى الاجتماع الحقّ وعدم تفريق الدين؛ كما قال ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهِ اللهِ مُكَانُوا شِيمًا لَسَتَ مِنْهُم فِي شَيَّ إِنَّمَا أَمْرُهُم إِلَى اللهِ ثُمَ يُنْتِثُهُم مِا كَانُوا يَعْمُونَ فَي اللهِ عَلَى اللهِ فَرَّقُوا دينهم واجتمعوا تحت راية ديمقراطية ما بالوا بذلك!

ولم يَكْتَفِ هؤلاء بالمناداة لتجمع الصوفية والروافض والخرافات تحت راية واحدة، بل صاروا يَهتِفُونَ بوحدة الأديان، ويَهتِفُونَ بأُخُوَّة النَّصارى، هؤلاء أو هذه النظريات الفاسدة المُضَادَّة لما جاء به الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- التُ بهم هذه الأهواء إلى الدَعوة إلى وحدة الأديان، وإلى التَحَالُفِ مع الشيطان وإلى التَحَالُفِ مع الشيطان وإلى التَحَالُفِ مع العلمانيين والشيوعيين، وإلى أُخُوَّة النَّصارى واليهود والوثنيين، وما ندري إلى ماذا ستنتهي؟ هل ستنتهي بمروقِهم من الإسلام تمامًا ؟ أو بماذا ستنتهي؟ إلى ماذا ستحول هذه الدعوة؟!

فالدَّعوةُ الصحيحة أن نجمعَ الناسَ على كتابِ اللَّه وسنَّةِ رسول اللَّه ﷺ فمن استجاب يدخل إن شاء اللَّه في حظيرةِ الفرقةِ الناجية والطائفةِ المنصورة، ومن أبى فقد اختار لنفسِه أن يكون من الفرقِ الهالكة التي أخبرنا عنها رسولُ اللَّه ﷺ لأنَّها أبت أن تنضوي تحت رايةِ التوحيد، وتحت رايةِ الكتاب والسُّنة، وأبتُ إلَّا أن تَسلُكَ السُّبُلُ التي يدعو إليها الشياطين، شياطينُ الإنس والجنّ، ولا يُكلِّفُ اللَّه نفسًا إلَّا وُسعَها.

وإننًا لَنَلمسُ الآن نتيجةَ هذه الدعوات على وجه الأرض، ما الذي يحصل الآن في أفغانستان بين أصحاب هذه الدعوات؟ ما الذي حصل لمًّا فُتحت كابل؟

ألم يبدأ أصحاب هذه الدعوة يتناحرون فيما بينهم، ويقتل بعضهم بعضًا من أجل الكراسي!

الآن نرى انقسامات إلا دعوة الإمام المجدد محمّد بن عبد الوهاب وَ اللّهُ لم يختلف علماؤها إلى اليوم، ما حصل اختلاف منهجي، ولا اختلاف عقدي، ولا اختلاف عقدي، ولا اختلاف سياسي أبدًا، لأنّها دعوة قائمة على «قال الله، وقال رسول الله ﷺ، وصار غيرهم جماعات، جماعة التكفير، وجماعة الجهاد، وجماعة التبين والتثبّت، وجماعة . . . ، جماعات لا أوّل لها ولا آخر، لا يوجد شيء يعصِمُهم من التفرّق هو فهم هذا الكتاب والالتفاف حوله، لهذا يطولُ أمدُ من أخلص لله، ومن هؤلاء المخلصين أصحاب دعوة الإمام محمّد بن عبد الوهاب ولا فكري ولا شيء.

\* \* \*

## التوحير أصل الأصول وتاعدة في الأسهاء والصفات

## بِشِهْ اللَّهُ النَّجْمُ النَّحْمِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّالَةُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالَّذِي النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّالَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

إنَّ الحمدَ للَّه نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ وَلَا تَمُّوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَعِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَيْسَاءُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآةُ لُونَ بِهِ. وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوَلَا سَدِيلًا ۞ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠- ٧١].

أمَّا بعد: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كلامُ اللَّه وخيرَ الهدي هديُ محمدِ ﷺ وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةِ بدعة وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

مرحبًا بكم أيُّها الإخوة في هذه الرِّحاب المطهَّرة، وفي مَهْبَطِ الوحي، وفي منازلِ التوحيد، فأهلًا وسهلًا بكم، وبهذه العبارات التي سمعتموها سيكونُ الحديثُ - إن شاء اللَّه - حولَ التوحيد الذي هو أصلُ الأصول، وإذا كان للناسِ أصولٌ وأصول الأصول يدورون حولَها؛ فإنَّ أصلَ الأصولِ عند الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - وعند سادةِ هذه الأمَّة من الصحابة الكرام ومن اتَّبعهم بإحسان، إنَّ أصلَ الأصولِ عند أقوامٍ في السِّياسة، وأقوام عندهم هو التوحيد، فإذا كان أصلُ الأصولِ عند أقوامٍ في السِّياسة، وأقوام عندهم هي الفلسفة، وتختلفُ الغايات على حسب ما يرسمُه أهلُها؛ فلكلِّ قوم غاية، ولكلِّ قومٍ أصول، والأصلُ عندنا هو هذا الأصلُ الذي جاء به جميعُ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - ، وعليه تدور كلُّ العبادات، فالعبادات إنمًا هي تأكيدٌ لهذا الأصل وبَرْهنةٌ على الإيمانِ به حقَّ الإيمان.

فالتوحيدُ يتغلَّغلُ في كلِّ العبادات؛ بل هو أصلٌ أصيلٌ في كلِّ العبادات، فإذا جئنا إلى الصلاة نجدُها قائمةٌ على هذا الأصل؛ فسورة الفاتحة التي قال فيها رسولُ

الله -عليه الصلاة والسلام- في شأنها: «لَا صَلَاةَ لَمِن لَم يَقْرَأُ بِفَاتِحةِ الْكَتَابِ» ('')، هي أعظمُ سورةٍ في التوحيد، وهي أمُّ الكتاب، والقرآنُ كلَّه يدور عليها، ﴿ ٱلْحَـمَدُ لِلَهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ توحيد، ﴿ اللَّهِ الرَّحِيدِ فَي الرَّحِيدِ ﴾ توحيد، ﴿ مِالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ توحيد، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ توحيد.

﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ توحيدُ الربوبية ، ﴿ ٱلنَّمْنِ ٱلنَّحَيْبِ مِنْ توحيدُ الأسماءِ والصفات ، ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ كذلك ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مِنْ وَمِيلُولِ لَكُونِ إِنْ إِنْ إِنْ فَيْ إِنْ إِنْ إِنْ الْعَبَادَةِ .

والرسول ﷺ يروي عن ربه ﷺ في الحديثِ القُدسِي يقول فيه النّي قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وبينَ عَبْدِي نِصْفَيْن، فإذا قَالَ العَبْدُ: ﴿ الْحَكَمَدُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ قَالَ اللّهُ: حَمِدَنِي عَبدِي، وإذا قَالَ: ﴿ الرَّجْنِ الرَّجَيَ إِلَى قَالَ اللّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبدِي، وإذا قَالَ: ﴿ إِلَيْكِ بَعْبُدُ وَالْمَالِكُ وَالرَّجْنِ عَبدِي، وإذا قَالَ: ﴿ إِلَيْكَ نَعْبُدُ وَإِلَا قَالَ: ﴿ إِلَيْكَ نَعْبُدُ وَإِلَيْكَ نَعْبُدُ وَإِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَانظرُوا وأدركوا عناية اللَّهِ -تبارك وتعالى- بعبدِه، خاصَّةً في هذه السُّورة التي فرضها اللَّهُ في كلِّ الصَّلوات المكتوبات والنوافل؛ فلا تَصِحُ صلاةٌ إلا بها، فهي علاقةُ وطيدة بين العبدِ وربِّه، ولكن شَريطة أن يكونَ مخلصًا للَّه ربِّ العالمين، مؤمنًا بما يقول، مُثبِتًا لأسماءِ اللَّه وصفاتِه؛ فهو إذا قَالَ: ﴿ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ يؤمن بأنَّ اللَّه —تبارك وتعالى – ربُّ السموات والأرض والجِنَّ والإنس والملائكةِ وكلِّ المخلوقات في هذا الكون، فهو ربُّها: خالقُها، وسيّدُها، ومالكُها، ومدبِّرُها، بِيدِه الحياة، وبِيدِه الموت، وبِيدِه الجزاءُ على ما قَدَّمَ المُكلفُون في هذه الحياة، وإذا قَالَ: ﴿ النَّجَيْنِ النَّجَيْنِ النَّجَيَةِ ﴾ أَثْبَتَ بذلك توحيدَ المُكلفُون في هذه الحياة، وإذا قَالَ: ﴿ النَّجَيْنِ النَّجَيَةِ ﴾ أَثْبَتَ بذلك توحيدَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت (خ/ ٧٥٦) كتاب الأذان و(م/ ٣٩٤/ ٨٧٢) كتاب الصَّلاة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ﴿٣٩٤/ ٢٧٤) كتاب الصَّلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلِّ ركعة وأنَّه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها.

الأسماء والصّفات التي امْتلاً بها كتابُ اللّه ﷺ، وكثيرٌ من سُنّة رسول اللّه ﷺ تدورُ على هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، ﴿ الرَّخْنِ الرَّحِيدِ ﴾ يتضمن هذا الوصف توحيد الأسماء والصفات المعروف عند أهل السّنة والجماعة الذين تميّزُوا بإثباتِ هذا التوحيد من بينِ جميع الفِرَقِ التي انْحَرَفَت عن منهج اللّه الحقّ، انحرفت عن القرآنِ وعن السّنة وعما كان عليه السّلف الصّالح، فعطلُوا أسماء اللهِ وصفاتِه وأفعالَه ﷺ وكلامة الذي هو وحية إلى جميع رُسُلِه -عليهم الصلاة والسلام - ، وفيه العقائدُ والتشريعات.

وفي هذا الباب سورةُ الإخلاص ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ۞ اللّهُ الصّحَدُ ۞ لَمْ يَكُن لَهُ حَكُمُ الْحَدُ اللّهِ التي تعدلُ ثُلُثَ القُرآن أعطاها اللّه - تبارك وتعالى - هذه المَنْزلة العظيمة فإنّها تعدلُ ثُلُثَ القرآن، لماذا ؟ لأنّها تشتمِلُ على هذا التوحيد، توحيد اللّه بأسمائِه وصفاتِه، كذلك آيةُ الكُرسي، وكذلك كثيرٌ من آياتِ القرآنِ الكريم يختمُها اللّهُ -تبارك وتعالى - بأسمائِه وصفاتِه العظيمة.

وهذا تربيةٌ على توحيدِ اللَّهِ ﴿ وَمَعْرَفَتِه حَقَّ المَعْرَفَة بِهِذَه الصَفَاتِ العظيمة التي تُنَّوِرُ العُقُولَ، وتُضيءُ في القُلوب، ومن لم يَفَهم هذا الباب ولم يُؤمِن بصفاتِ اللَّهِ كَمَا أَثْبَتَهَا في كتابِه حُرِمَ من هذا الخيرِ والعياذ باللَّه، بل قد كَفَّرَهُ السَّلف؛ لقد كَفَّرُوا من يُعَطِّلُ أسماءَ اللَّهِ وصفاتِه؛ بل كَفَّرُوا من أَنكرَ الاستواء؛ بل قَتَلُوا من أَنكرَ الأستواء؛ بل قَتَلُوا من أَنكرَ اللَّهَ اتَّخَذ إبراهيمَ خليلًا - يعني أنكرَ صِفَةَ الخُلَّة والمحبَّة -، وكلم موسى تكليمًا.

قال أميرُ العراق خالدٌ بن عبد اللَّه القِسْرِي لما قَتَلَ الجَعْدَ بنَ دِرهَم قال: «أَيُّها

النَّاس تقرَّبُوا إلى اللَّهِ بِضحاياكم، فإنِّي مُتَقَرِّبٌ إليه بالجَعْدِ بنِ دِرهَم؛ لأنَّه أنكرَ أن يكون اللَّهُ اتَّخَذَ إبراهيمَ خليلًا، وكلَّم موسى تكليمًا "(١).

كان في ذلك الوقت العلماءُ والحُكَّام على عقيدةٍ واحدة ومنهج واحد، والحاكمُ المسلم لا يَقِلُّ غَيرةً على دينِ اللَّه وعلى توحيدِ اللَّه من كبارِ العلماء، كان لتوحيدِ هذا عندهم مَنْزلةٌ عظيمةٌ لدرجةِ أنَّ مثلَ هذا الأمير الذي هو من أقلِّ الأُمراءِ شأنًا، ولعلَّه من أضعفِهم تَدَيُّنًا ولكنَّه يؤمن بهذا التوحيد، ولهذا أبرزَ هذه الغيرة على دينِ اللَّه -تبارك وتعالى - وأيَّد ما ذهب إليه العلماءُ (٢)، وغار للَّه على وأجرى هذا الذي تطاول على شيءٍ من صفاتِ اللَّه -تبارك وتعالى -، وكان هذا مصيرَه وجزاءَه.

وهذا يُذَكِّرُني بحادثة عند الخليفة هارون الرشيد كَظُلَلْهُ الذي كان يغزو عامًا ويَحُجُّ عامًا، وكان يبكي من خشية اللَّه إذا ذُكِّرَ باللَّه ﴿ تَكُلُ حتى يُغمى عليه أحيانًا، كان في مجلس يُحَدِّثُه فيه أبو معاوية محمد بنُ خادم الضرير، فَحَدَّثُهُ ببعضِ الأحاديث، ومن ضمنها حديث (٢٠): "إنَّ آدَمَ وَمُوسَى تُحَاجًا فَحَجَّ آدمُ مُوسَى " يعني في قضية القدر، قال: "فَحَجَّ آدمُ مُوسَى". قال أحدُ كُبَرَاءِ قُريش، ومن كبارِ الأسرة الحاكمة، من كبارِ الأسرة العباسية الحاكمة التي تَحكُمُ الدنيا، ولعلَّه عمُّ الرشيد قال: فأين النَّقَيَا؟ فقال الخَلِيفةُ الغيورُ: "أين السَّيف والنطع لأقتُلَ هذا المُلحد"؛ لأنَّه استنكر حَدِيثَ رسُولِ اللَّه -عليه الصَّلاةُ والسَّلام-.

الآن علماء ومدارس كبيرة وجامعات تقومُ على الاستخفاف بِخبرِ الآحاد وأنَّه لا يفيدُ العِلمَ، وأنَّه من الظُّنون، وأنَّها ما تقومُ به عقيدة؛ لكن كان منهجُ السَّلفُ

ولأجل ذا ضحى بجعد خالد اله إذ قال إبراهيم ليس خليله شكر الضّحية كل صاحب سنة

قسري يسوم ذبائع القربان كلًا ولا موسى الكليم الدان لله درُّك من أخي قربان

<sup>(</sup>١) انظر هذه القصة في (البداية والنهاية) لابن كثير (١٠/٢٦) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن القيم كَظَّلْقُهُ في الكافية الشافية:

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضى (خ/ ٦٦١٤) ك/ القدر . باب تحاج آدم وموسى عند الله (م/ ٢٦٥٢/ ١٦٨٤) ك / القدر . باب حجاج آدم وموسى عليه.

الصَّالَح علما وُها وحكامُها وغيرُهم على احترام سُنَّةِ رسُول اللَّه ﷺ جميعًا؛ ما يقولون: هذا متواتر وهذا آحاد، ولا نقبَلُ العقيدةَ إلَّا عن طريقِ التواتر، والآحاد إنَّما تفيدُ الظنَّ، لا يقولونَ مثلَ هذا الكلام الفارغ الذي اخترعه أعداءُ اللَّه من كبارِ أهلِ البدع ومن غيرهم.

الشاهدُ أنَّ القُرُونَ المُفَضلة التي شهد لها رسُولُ اللَّه -عليه الصَّلاةُ وَالسَّلام - ما فُضِّلَت على الأُمَم كُلِّها وعلى هذه الأُمَّة إلَّا بتَمسُّكِها بكتابِ اللَّه وبِسُنَّةِ رسُولِ اللَّه -عليه الصلاة والسَّلام - في أبوابِ التوحيد في الدَّرجةِ الأولى، ثُمَّ في سائرِ أبوابِ الدِّين، مؤمنين بسُنةِ رسُول اللَّه أبوابِ السُّنَّةِ في أيِّ مجالٍ من المجالات، السُنَّة و عَلَيْه الصَّلاةُ وَالسَّلام - يحتجُون بالسُنَّةِ في أيِّ مجالٍ من المجالات، السُنَّة يحترمونها ويَبْنُونَ عليها عقائدَهم، وعليها يُوالون ويُعَادُون، كما قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَّر وَهُلَّلَةُ على هذه الأحاديث التي تُشِتُ صفاتِ اللَّهِ -تبارك وتعالى - وتُثْبِتُ عليه العقائدَ والأمورَ الغَيْبية، لا يقولون فيها: إنَّ أخبار الآحاد تُفيدُ الظنَّ (١٠) كما تقومُ عليه جامعاتٌ ومدارس.

الآن مع الأسف الشديد لغربة الإسلام ولغربة السُّنَة تسَلَّطُ أهلُ البدع والضَّلال على مناهج المسلمين، وعقائد المسلمين، ويُعْطُونَ لكلامِهم وفلسفاتِهم الضَّالة من المَنْزلةِ ما لا يُعْطُونَه لسُنَّة رسُولِ اللَّه -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام -، وهم يتخذون أقوالَ فلاسفتِهم وغلاةِ أهلِ البدع يأخذونها قضايا مُسَلَّمَة، وأقوالًا مُصَدَّقة، لا يقولون فيها: أخبار آحاد! يَتبجَّحون بقولِ فلان من أئِمَّة التعطيل، تحتج: قال الإمامُ الفُلاني وقال الإمامُ الفُلاني . . في تعطيلِ صفاتِ اللَّهِ الثابتةِ بالقرآن والسُنَّةِ المتواترة، الثابتة بكتابِ اللَّه بعَشراتِ النَّصوص، بل بمئاتِ النَّصوص.

قضيَّةُ الاستواء - استواءُ اللَّه على عرشه - أكثرُ ما حَارَبَ أهلُ السُنَّة والجماعة الجَهمية المُعَطِّلة بإنكارِهم لِعُلُو اللَّهِ واستوائِه على عَرْشِه، فيأتي هؤلاء الذين

 <sup>(</sup>١) قال في مقدمة كتاب (التمهيد/ ص١١) : «وكلُّهم - أهل الفقه والأثر - يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة».

يُقَرِّقُونَ بَينَ أَخبارِ الآحاد والأخبار المتواترة فَيَكْشِفُ اللَّهُ حقيقةَ مَنهجِهم وواقعَهم فإذا بهم يُحَرِّفُون ويُعَظّلون من صفاتِ اللَّهِ وأسمائِه ما ثَبَتَ بنصوصِ القرآنِ وبالسَّنةِ المتواترة، لو وَقَفُوا عندَ حدِّ هذه القاعدةِ الفاسدة وأخذوا بالمُتواترات وبالنُّصوص القطعية من القرآن لَخَفَّت المُصِيبة وهَانَت، ولكن مع الأسفِ الشَّديد إنَّ هذا الكلام إنَّما يقولونَه ليَدرءُوا في نُحُورِ أهلِ السُنَّة، ويَردُّوا أخبارَ الآحاد وغيرها، ولكنَّ اللَّه يكشِفُ حَقِيقَتَهم عندما تأتي النُّصُوصُ القرآنية النُّصُوصُ المتواترة من السُنَّة، وإذا بهم يَكْشِفُونَ عن حَقِيقةِ ما يَعتقدُون.

فعلى سبيل المثال أسماء الله وصفاته التي يُشيرُ إليها قوله تعالى: ﴿ الرَّفِيَ فَي اللّهِ الْوَيْسِ يُسْلُو الله في «الروضُ الباسم في الذّبِ عن سُنَّةِ أبي القاسِم» تَعَرَّضَ للفِرَقِ وللخلافاتِ بينهم وأَنكَرَ ما عندهم من الأباطيل والتحريفات والتأويلات الباطلة، ثمَّ دَلَفَ إلى الأَشعَرِية الذين ينتَسِبُون إلى السُنَّة، والله السُنَّة، وقال: إنَّه ليا خُذَكَ العَجَبُ من هؤلاءِ الذين ينتسِبُونَ إلى السُنَّة، يَاتُونَ إلى صِفةِ الرَّحمة التي ثَبَتَتْ في كِتَابِ اللَّهِ في خَمْسِمائةِ نَصُّ مُكرَّرة ومُؤكَّدة ومَعَ ذلك يُعطِّلُونَها وينفُونَ عن اللَّه هذه الصَّفة التي ثَبَتَتْ بخَمْسِمائةِ نَصَّ في القُرآن دَعْكَ النَّصُوصِ المُتكَاثرة مِنَ السُّنَة التي أَثْبَتَ هذه الصَّفة العظيمة التي قال اللَّه عنها: النصوص المُتكاثرة مِنَ السُّنَة التي أَثْبَتَ هذه الصَّفة العظيمة التي قال اللَّه عنها: الخيرِ والبِرِّ في الدُّنيا والآخرة إنما هي أثرٌ من آثارِ هذه الرَّحمة التي التي اتصَفَ الخيرِ والبِرِّ في الدُّنيا والآخرة إنما هي أثرٌ من آثارِ هذه الرَّحمة التي المُسَلَّمات اللَّهُ بها، عَطَّلُوا هذه الصَّفات مخالفين لهذه النُّصُوص، مخالفين للمُسَلَّمات عندهم فيما يَدُرُسُونَةُ من فُنُون اللَّمَةِ، من نَحْوِهَا، وبَلَاغَتِهَا، وغيرِها من صُنُوفِ عندهم فيما يَدُرُسُونَة من فُنُون اللَّمَةِ، من نَحْوِهَا، وبَلَاغَتِهَا، وغيرِها من صُنُوفِ اللَّغَةِ العربية التي قَرَّدُوها هم وقرَّدُوا قواعدَها.

فمن قواعِدِهم في اللَّغَةِ وفي البلاغةِ أَنَّ التَّكْرَارَ يَرفعُ احْتمالَ المجاز، وأنَّ التَّكيدَ يَرفعُ احْتمالَ المجاز، فعندهم إذا قُلْتَ «جَاء زَيْد» قالوا يَحْتَمِلُ أن يكون جاء بنفسهِ، وأن يكون جاء غُلامُهُ، وأن يكون جاء منه رسالة، ويحتمل ويحتمل، لكن هم يُقَرِّرُونَ في نَفْسِ الوقتِ أَنَّكَ لو قلت: «جاء زَيْد» جاء زَيْد» تساقطت كلُّ هذه الاحتمالات - احتمالات المجاز - ، وثبتت الحقيقة!؛ فَيَتَعَيَّنُ الإيمانُ بأنَّ زيدًا قد جاء وثبت مجيئه، وأنَّ مجيئه حقيقة لا يُمَارُونَ في هذا، لو قال هذا كافر زيدًا قد جاء وثبت مجيئه، وأنَّ مجيئه حقيقة لا يُمَارُونَ في هذا، لو قال هذا كافر

نُسَلِّم لهم بأن هذا حقيقة وانتهى كلُّ شيء، وإذا قالوا: «جاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ» تأكيد معنوي إذا قال: «جاء زيد» يحتمل احتمالات تَرِدُ كُلُّها؛ لكن إذا جاء بتأكيد معنوي فقال: «جَاءَ زَيدٌ نَفْسُه» أو «جَاءَ زَيدٌ عَيْنُه» تساقطت تلك الاحتمالات كلّها، وثبتت الحقيقة بسبب هذا التأكيد.

فنأتي إلى القرآن الكريم وإذا به يَفتَتُحُ القرآنَ بهذه الصَّفة: ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ التَّهِنِ التَّكِيْسِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِيْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

رحمةُ المخلوق لا تَسَعُ نَفْسَه ورحمةُ اللَّه وَسِعت كلَّ شيء ، رحمة أللَّه تليقُ بجلاله واللهُ ؛ فَابنُ خُزيمة فَظُلَّهُ عندما جاء يَذْكُرُ صِفةَ اليَدللَّه وَ اللهِ وَذَكَرَ النُّصوصَ في أنَّ اللَّهَ يُمسكُ السموات بأُصْبُع ، والأرضينَ بأُصْبُع ، والجبالَ بأُصْبُع ، وكذا ويُمسكُ السموات بيده اليُمنَى والأرضَ بيده الأُخرَى ، قال : هل هناك يَدُ تُشبهُ هذه اليَد ؟! هل يوجد يد تُشبهُ هذه اليد التي تمسِكُ السموات والأرض - تعالى اللَّه عمَّا يقولون علوًا كبيرًا -(١)؟!

فأنا أثبتُ لله العلم، والقدرة، والإرادة، والاستواء، والنُزُولَ، والمجيء، والغَضَب، وكُلَّ ما أثبتَهُ اللَّهُ لنَفْسِهِ، ووَصَفَ به نَفْسَهُ، وأثنى به على نَفْسِهِ نُثْبِتُهُ على الوجهِ اللائقِ باللَّه -تبارك وتعالى-، ولا نأخُذُ من ديننا ما نشاء وننفي منه ما نشاء، فنقع في التناقضِ؛ بعد هذا الجُحُود وبعد هذا النُّكْرَان لا مَحِيصَ لنا ولا مَخْرَجَ من التناقض.

فاللَّهُ له إرادة، والمخلوق له إرادة، فالواجب أن تَطرد البابَ على وتيرة واحدة وتُثْيِت كلّ الصّفات؛ فإذا آمَنْتَ بالإرادةِ والعلمِ والقدرةِ على أساسِ أنَّها لا تُشبِهُ صِفاتِ المخلوقين فتُؤمِنُ بالغضبِ والرِّضا والرحمةِ والنُّزولِ والمجيءِ والاستواء

<sup>(</sup>١) انظر كتابه في التوحيد (ص ١٦١ - ١٦٤) بتحقيق أبي مالك أحمد بن علي الريَّاشي الرادعي.

على أنَّها صفاتٌ لائقةٌ بِجلالِ اللّهِ -تبارك وتعالى- لا يشابهُهُ فيها شيءٌ من المخلوقات، فلا تعطيل، ولا تشبيه، ولا تمثيل، وإنَّما هو إيمانٌ صادق، مؤمنٌ باللّهِ -تبارك وتعالى- مُقَدِّسٌ لجلالِه وعظمته، مُنزِّهٌ له عن النّقص وهو الخُلُو من هذا الكمال الذي وَصَفَ به نَفْسَه، فخلُوه من الرحمة نقص، وخُلوه من الغضب نقص، وخُلوه من الاستواءِ على عرشِه هذا نقصٌ، يتعالى ويَتَنزَّهُ عنه ربُّنَا -جلَّ وعلًا-.

فإذا قالوا: إنَّ اللَّه ما هو على العرش، أين هُو ؟! جوابهم: لا فوق، لا تحت، لا يمين، لا يسار، لا داخل العالم ولا خارجه! يجيئك واحد شيوعي ينكر وجود اللَّه تقول له: أنت تنكر اللَّه؟ فيقول: نعم! ؛ فتقول له: كيف يا هذا ؟ يقول لك: هو العدم لا فوق، لا يمين، ولا يسار، ما الفرق بين هذا الجَاحد وهذا الجاحد؟! - نسأل اللَّه العافية - هذه خطيرة جدًّا - والعياذ باللَّه - هذا مُؤدِّ إلى إنكارِ وجودِ اللَّه ليس إلى تعطيل الصِّفات - والعياذ باللَّه - لكن نحن نَعتذرُ لهم بجهلهم وضلالهم وإلَّا فالأمرُ خطير، وقد كَفَّرَ به السَّلف لتعطيلهم للنُصوصِ المتكاثرة.

هذا - العُلُو - فيه أَلْفُ دليل، وكذلك ما سمعتموه عن صِفَةَ الرَّحمة، وكثيرٌ من النُصوص تُثبِتُ صفاتٍ عظيمةً تليقُ بجلالِ اللَّه، عَطَّلها هؤلاء، إمَّا إنَّها لا تليقُ بجلالِ اللَّه، عَطَّلها هؤلاء، إمَّا إنَّها لا تليقُ بجلالِ اللَّه على زعمهم، وإمَّا أنَّها جاءت عن طريق أخبار الآحاد! - فتعالى اللَّه عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا - فالشاهد أنَّ هذه السُّورة من سُورِ القرآنِ الكريم من أعظَمِ سُورِ التوحيد، وفيها إثباتُ أنواعِ التوحيد: توحيد الرَّبوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية.

وقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ هذا فيه توحيدُ الألوهية وإخلاصُ الدِّين للَّهِ -تبارك وتعالى - فلا نستعينُ في أمرٍ من الأمور - الأمور التي لا يقدر عليها إلَّا اللَّه - -تبارك وتعالى - لا يجوزُ الاستعانةُ فيها بمخلوق من المخلوقات، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم من مخلوقات اللَّه ﷺ ، ﴿إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ »(١)، فقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ نَخُصُّكَ بالعبادة ؛ لأنَّ هذه وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ »(١)، فقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ نَخُصُّكَ بالعبادة ؛ لأنَّ هذه

 <sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس 緣 برقم (۲۵۱٦) كتاب القيامة عن رسول الله 機.
 وقال: حديث حسن صحيح.

من صيغ القصر والتخصيص، ﴿ إِنَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ لا نَعبُدُ إِلّا إِيَّاكُ وحدَكَ مخلصين لك الدِّين لا نشرك أحدًا في عبادتِك لا نَتَخذُ شريكًا معك في ذَرَّةٍ من ذَرَّاتِ العبادات التي خُلِقت الجِنُّ والإنسُ من أجلها، والتي قال اللَّهُ ﷺ فيها: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلَجِنَّ وَالإنسُ اللَّه عَلَيْنَا هذه السُّورة التي وَالْإِنسُ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ؛ فَرَبُنَا ما خَلَقَنَا إلَّا لعبادتِه، وفَرَضَ علينا هذه السُّورة التي ندينُ اللَّه -تبارك وتعالى - بها في كلِّ ركعةٍ من الرَّكعات ؛ فنعترفُ بهذا الحقِّ، ونصرَخُ بهذه الغاية التي خُلِقنَا من أُجلِها، فنقولُ: لا نَعبُدُ إلَّا إِيَّاك، لا نَعبُدُ غَيرَك تحقيقًا لهذه الغاية التي خَلَقتَنَا من أُجلِها وسَخَرتَ لنا ما في السموات والأرض لنقُومُ بها.

وقوله: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ لا نَسْتَعِينُ إلَّا بك في العِبادة في أمور الدِّين، في أمور الدِّين، في أمور الدِّين اللهُ أَلَّا إليك، ولا نَستغيثُ في الكُروبِ إلَّا بك، ولا نَستغيثُ في الكُروبِ إلَّا بك، ولا نَستغيثُ في الكُروبِ إلَّا بك، ولا نلجأً في الشَّدائد إلَّا إليك، ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَشِفُ ٱلسُّوَةَ وَيَجْمَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَءَكُ مُ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا نَذَكَرُونَ ﴾ [النمل: ١٢].

فهذه لمحاتٌ عن التوحيدِ في الصَّلاة .

العبادات قائمةٌ على توحيدِ اللّهِ - تبارك و تعالى - الذي هو دَيْدَنُنَا و غايَتُنَا ، إذا كان للنّاس شِعارات ، فنحن ليس لنا إلّا شِعار الأنبياء ، وإذا كان للنّاس دعواتٌ فليس لنا إلّا دعوةُ الأنبياء ، وإذا كان للنّاس مناهج فليس لنا إلّا منهجُ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ؛ والقرآنُ أكبرُ شاهد ، وقد رَدَّدَ اللّهُ هذه الشهادات وكرَّرها في كثيرٍ من الآيات : ﴿ وَلَقَرّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاجْتَيْبُوا الطّنغُوتُ ﴾ [النحل: ٣٦] كلُّ رسولٍ يقولُ لقومه هذا ويفاجئ قومَهُ بهذه الدَّعوة - الدعوة إلى التوحيد ونبذ الطواغيت - .

وبهذه المناسبة الطواغيت تُطلَقُ على أنواع، لكنّها في خِطاباتِ الأنبياءِ - عليهم الصلاة والسلام - لا تعني إلّا الأصنام والأوثان التي كان الأقوامُ يعبدونها من دون اللّهِ، وهذا صريحٌ واضح في دعوة أبي الأنبياء وإمام الأنبياء إبراهيم - عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلام - الذي قال: ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلأَصْنَامُ ۞ رَبِ إِنّهُنَ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِن النّاسِ فَهَن تَبِعنِي فَإِنّهُ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [ابراهيم: ٣٥]، هذا

إبراهيم عليه.

الدُّنيا مليئةٌ بالضلالات، مليئةٌ بالانحرافات والضَّلالات الاجتماعية والسِّياسية والقانونية . . . ولكن كان يَقُضُّ مَضجِعَه في الدَّرجةِ الأولى هذا الفسادُ في العقيدة، هذا الفسادُ الذي يُضَادُ التوحيدَ الذي جاء به الأنبياءُ قَبلَ إبراهيم وبعد إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-.

ومع الأسف عندما يأتي السيّاسيون في عصرنا هذا يقولون الشّرك السّاذج! وما يدري المساكين أنَّهم يَتنقَّصُونَ دعواتِ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ما يدرون أنَّهم يَسخَرون من حيث لا يشعرون من دعواتِ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ؛ إذا كان هذا أمرًا ساذجًا فلماذا يبدأ به الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ، ولماذا يُفني نوحٌ عُمرَهُ ألفَ سنة إلَّا خمسينَ عامًا في محاربة وَدِّ، وسُوَاعٍ، ويَغُوث ويَعُوق، ونَسْرٍ هذه الأصنام؟ لا دعوة إلى سيّاسة، ولا إلى قوانين، ولا إلى اقتصاد، ولا إلى اجتماع ولا إلى شيءٍ من هذا، وإن كانت هذه من الإسلام، لكن هناك مجتمعات هي بأشد الحاجة إلى دعواتِ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فلا نبدأ معهم إلَّا بما بَدَأَ به الأنبياء عَلَيْهِم الصَّلاةُ وَالسَّلام - وما نقول إنَّ هذا شيءٌ ساذج .

الساذج الأبله الغبيُّ هو الذي يقول هذا الكلام، الذي لا يُدرِكُ خُطورةَ الشِّركَ الذي قال اللَّهُ قَالَقُ فيه: ﴿ إِنَّ الشِّركَ لَظُلَّمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، والذي قال اللَّهُ فيه: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَأَنْما خَرَ مِن السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيمُ فِي مَكَانِ فيه: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكَ مِن السَّمِقِ ﴾ [العج: ٢١]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكَ بِهِ مَا الله فَقَدِ اقْتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨]، اللَّهُ بعث جميع الرُسُل وأنزل جَميع الكُتُب بِاللهِ فَقَدِ الشَّرك ، وتأتي الآن وتقولُ هذا شِركُ ساذج! شرك ساذج هذا ؟! تقولُ لمَحاربةِ هذا الكلام؟ اللَّه يقول عظيم وخطير، وأنت تقول ساذج! ومع الأسف ناسٌ يُطَلِّلُون لهذا الكلام السَّخيف الساذج أهلُه البُلَهاء الأغبياء.

الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أكمَلُ النَّاسِ عُقولًا وأرسَلَهم ربُّ العالمين عُلْق وأمرهم بالبدء بهذا بمحاربة عبادة الأوثان، والرسُّول على لله لما جاءه عمرُو بنُ

عبسة - أخو أبي ذر لأمّه - قال: من أنت ؟ قال: نبي، قال: ما معنى نبي ؟ قال: أرسلني اللّه - الحديث في صحيح مسلم () - بماذا أرسلك؟ قال: «أرسكني بأنْ يُعبَدَ اللّه وَحْدَه، وَأَنْ تُخلّع الأوْفَان». وَإِذَا كَان يومُ القيامة «يأتي ربّنا ويقول: تَثبّعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعبُد، فيَذهبُ أهلُ الأوْفَانِ مَع أَوْفَانِهِم»، ما يذهبون مع الزعماء، والروساء الذين يعتبرون الشّرك بهم هو الشّرك الحضاري والشّرك العظيم، ما يقول اذْهَب مَع فُلان، أو مع فُلان، «تَتبّعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعبُد»، فمن كان يَعبُدُ الأوثان يَذهبُ مع الأوثان، ويذهبُ اليهودُ والنّصارى مع العُزيْر وعيسى، «يَقُولُ لِلْيَهُود: يَذهبُ من الله العظيم - قَالُوا: نَعبُدُ العُزَيْر وعيسى، «يَقُولُ لِلْيَهُود: فَيُأمّرُ بهم إلى النّار فيَذهبُ اليهودُ والنّصارى مع العُزيْر والله، قَالَ: كَذبتُم، فَيُحُون؟ - أستغفر اللّه العظيم - قَالُوا: نَعبُدُ العُزَيْر وعيسى، «يَقُولُ لِلْيَهُود: فَيُقالَ لَهُمْ وَيُحْمُ مَع فُلُها بَعْضًا، فَيَقُولُونَ: إسْقِنَا رَبّنا، فَيَحُولُ فَن اللّه، قَالَ: كَذبتُم، فَيَحُولُ نَا النّار فيَذهبُونَ إلى النّار يَحطِمُ بَعضُها بعضًا، ويأتي النّصَارَى فَيَقُولُ نَا مَنْ كُنتُمْ تَعبُدُون؟ واللّه، فَيُقُولُونَ: إسْقِنَا رَبّنا، فَيَحُولُ نَا اللّه، فَيُعلُون؟ والنّا لَهُمْ: كَذبتُم، . . » الحديث ()

المهمُّ أن هذا الشِّرك في ميزانِ اللَّهِ -تبارك وتعالى- شركُ عبادةِ الأوثان، وعبادةُ الأشخاص بالعبادةِ التي يَجبُ أن تكون للَّه، من دعاءٍ، واستغاثةٍ، وذَبحٍ، ونذرٍ، وتوكلِ، هذا هو الشِّركُ الأكبر، والشِّركُ العظيم والذي يَجبُ أن يُحَارَب.

وأنا قلت في كتاب «منهج الأنبياء» - كلامًا حاصله -: أنَّ هذه الحضارة الآن التي انْبَهَرَ بها هؤلاء الدُّعاة، قياداتُها من حُكَّام، ومن مُهندسين، ومُفَكِّرين، ومن سياسيِّين، ومن أطباء إلى يومِنا هذا يَعبُدُون الأوثان، إلى الآن يَعبُدُونَ الأوثان، فرُّوسُ النَّصارى، ومهندسُوهم، وأطبَّاؤُهم ومُفكرُوهم، وأدباؤُهم يعبدون الصَّليب، ويَعبدُون صُورَ عيسى ومريم، وأطبًاء الهند والمهندسون، والحُكَّام، واليابان، والصِّين، وغيرُهم يَعبدون أوثانًا.

هذا هو أَشَدُّ البلاء الذي نُكِبَت به الإنسانية ، وفي تأريخها إلى أن تأتي السَّاعة فتطوي هذه الحياة . يأتي زمانٌ على النَّاس يكونون فيه أَسْوَأَ من هذه الحال كما أُخبرَ

<sup>(</sup>١) برقم (٨٣٢/ ١٩٢٧) كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب إسلام عمرو بن عبسة .

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي سعيد رخ (خ/ ٤٥٨١) ك/ التفسير. باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ (م/ ١٨٢/ ٤٥٠) ك/ الإيمان، باب معرفة طريق الرؤيا.

الرَسُّول - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - فيعودون إلى عبادةِ الأوثان، عبادةُ الأوثان أشدُّ الكفر، وأعظمُ ذَنْبِ عُصِيَ اللَّهُ به، وأرسلَ الرُسلَ كَلَّهَم لتَطهيرِ الأرض منهم، والقضاءِ عليه، ثُمَّ يأتي الشيطان هذا العَدُو الألَد؛ الشَّيطان ما يبدأُ بإفسَادِ النَّاس إلا في هذا الباب، يأتيهم من، باب المحَبَّة للأنبياءِ وللصَّالحين فيَجُرُّهم إلى عبادةِ صُورِهِم وتماثيلهم المُسَمَّاة بالأصنام والأوثان.

أقول هذا الكلام يا إخوة! ؛ لأنَّ هناك دعواتُ سياسية لها مرام سياسية ، وغاية سياسية ، استهانت بكلِّ شيء ، وجَعَلت الدِّينَ مطيةً لها إلى تحقيقِ أهدافِها ، فَجعلُوا ما يُسَمُّونه بالشِّركِ السِّياسي أفضَلَ من دَعوةِ الأنبياء ، والشُّغل بغيرِه سَذاجة ؛ لأنَّه شُغلٌ تافه ، أمورٌ ساذجة ؛ ولهذا تراهم لا يَتعَرَّضُون لِعُبَّادِ القُبور إلَّا مُجاملةً ، أو خوفًا من السَّلفيين ، وإلَّا فهم لا يَعبنُونَ بدعوة الأنبياء ، فَسَوَادُهُم الأعظم الذين يَجمعُونَهم ويَحشِدُونَهم للوصُولِ إلى هذه الغاية من عُبَّاد القُبُور وهي الأوثان لا فرق يبن عِبادةِ القُبُور وعبادةِ الأوثان ، ماذا يستفيد هذا المسكين الذي تَجمعُه معك باسمِ بين عِبادةِ القُبُور وعبادةِ الأوثان ، ماذا يستفيد هذا المسكين الذي تَجمعُه معك باسمِ الإسلام وأنَّك مُسلم ، وتهمل الغاية التي خُلِقتَ من أجلِها؟ لأن همَّك تسنُّم الكراسي ، تَبذُل أكثرَ ما عندك من الجُهود لتصِلَ إلى سدَّةِ الحُكُم .

وهذا الصّنفُ من النّاس بداية دعوتِه فاسدة منحرفة لماذا ؟ لأنّه خالف الأنبياء الصلاة والسلام في منهجِهم، خالفَهم في دعوتِهم، خالفَهم فقفَزَ قفزة والسلام لا يحكمون هائلة إلى آخِرِ مراحلِ الدّين، فإنَّ الأنبياء الله الصلاة والسلام لا يحكمون بين النّاسِ إلّا بعد أن تَصْلُحَ القُلوب، وتؤمن بما جاءوا به من الوحي، وتُسِلِّم بما جاءوا به من العقائد، فإذا دانوا اللّه بما جاء به الأنبياء في هذه الأصول سَهُلَ القيادهم في أبوابِ التشريعات، من الحلال والحرام والحدود، وما شاكلَ ذلك، وإن التَووْ واستكبروا وعاندوا في، باب التوحيد، فعدم انقيادهم للتشريع أولى وأولى .

وإنَّا لنَجدُ في أتباعِ هؤلاء السِّياسيين من يلتوي على دعوةِ اللَّهِ -تبارك وتعالى -ويُحَارِبُ التوحيد آخذًا في هذا المضمار ما أَخَذَهُ أعداءُ الرُسل -عليهم الصلاة والسلام- . فعلى الدُّعاةِ إلى اللَّه إن كانوا صادقين يريدون للمسلمين العِزَّة والسِّيادة فليبدءوا بتصحيحِ العقائدِ التي استشرى فيها الفساد، ووصل كثير من المسلمين فيها إلى مُنحَدَر سحيق، فتوحيدُ الأسماء والصِّفات قد عطَّلوه، وتوحيدُ العبادة قد ضيَّعُوه، ولهذا ضيَّعوا معنى لا إله إلَّا اللَّه؛ فلا إله إلَّا للَّه معناها عندهم: لا خالق، لا رازقَ إلَّا اللَّه! ومن هنا أتاهم الضَّلال، من هنا ضلُّوا وتاهوا وتاهوا وتاهوا. .! تقول له: أنت تخالف لا إله إلَّا اللَّه؟ يقول: أنا ما أخالفك؛ أنا أقول: لا إله إلَّا اللَّه، ما معنى لا إله إلَّا اللَّه؟ لا خالقَ لا رازق إلا اللَّه فقد حقق خالقَ لا رازق! فإذا اعتقدَ أنَّ معنى لا إله إلَّا اللَّه: لا خالقَ ولا رازق إلا اللَّه فقد حقق التوحيد في نظره!!

قال: أنا آمَنتُ، أنا مُوحِّد، أَدْعُو غيرَ اللَّه، أَذْبَحُ لغيرِ اللَّه، أَنْذُرُ لغيرِ اللَّه، أستغيثُ بغيرِ اللَّه . . لا أَخَالِفُ لا إله إلَّا اللَّه ، ولا أقعُ في الشِّرك ! بل هو في حمأةِ الشِّرك؛ لأنَّ لا إله إلَّا اللَّه معناها: لا معبودَ بحقِّ إلَّا اللَّه، أما توحيدُ الرُّبوبية فله آياتُه الكثيرة الموجودةُ في القرآنِ الكريم، ولكن نُفَسِّرُ توحيدَ الرُّبوبية بالآيات التي نَزلَت فيه تُبيِّنُه وتُوَضِّحُه، ولا نَذهَب إلى لا إلهَ إلَّا اللَّه فنُفْسِدُ معناها بهذا التفسير، تقول له: أنت تؤمن بتوحيدِ الرُّبوبية! نعم حتى الكُفَّار يؤمنون بتوحيدِ الرُّبوبية، قريشٌ قبلك يؤمنون بتوحيدِ الرُّبوبية: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنَ ٱللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥]، لكن لما قالَ لهم مُحَمَّدٌ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَام - قولوا: لا إله إلَّا اللَّه. قالوا -كما أخبر اللَّه عنهم - : ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهُا وَحِدًّا إِنَّ هَٰذَا لَنَيْءُ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥]، بخلاف الرُّبوبية ؛ فقد قال اللَّه عَين : ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنَ ٱللَّهُ ﴾ ، ما قالوا: واللَّهِ نحن ما نقول هذا الكلام، أقرُّوا بهذا وهم يُقِرُّونَ بهذا ولا يُكَابِرُون فيه، بلِ حتى يَعبُدون اللَّهَ إلى حدٌّ بعيد لكن جَعَلُوا مع اللَّهِ شُركاءَ في الألوهية ، فيدَّعون غيرَ اللَّه، ويذبحون لغيرِ اللَّه، ويستغيثون بغيرِ اللَّه، يفعلون هذه الأشياء لأصنامِهم، ويعتقدون أنَّها تُقَرِّبهُم إلى اللَّه زلفي، لا يقولون: إنَّها هي التي خَلَقَت، وهي التي رَزَقَت. . ولا يعتقدون فيهم أنَّهم أرباب، ولا يعتقدون فيهم أنَّهم يضرون وينفعون بأنفسِهم ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥] ما يكابرون، لكن إذا قيل لهم لا إله إلَّا اللَّهُ يستكبرون.

أنا أحب أن يَفْقَهَ الشَّبَابُ هذه القضية، ويعرفوا الفَرْقَ فيما ذكرناه ومن واقع

المشركين؛ فهم لا يكابرون في الرُّبوبية إنَّما كابروا واستكبروا في توحيدِ الألوهية في الْكُبُعُلُ الْكُلُمَةُ إِلَهُ اللَّهُ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - وبين أُممِهم أمَّا أن تجاهدهم في توحيد الرُّبوبية لقالوا: نحن عليهم الصلاة والسلام - وبين أُممِهم أمَّا أن تجاهدهم في توحيد الرُّبوبية لقالوا: نحن معكم، لو جاء وقال: آمنوا بأنَّ اللَّهُ خلق السَّماء، وخلق الأرض وخلقكم. . . يقولون لا خِلاف بيننا وبينكم، لكن ما كان الخِلاف إلَّا في هذا، لكن مع الأسف كما قلنا إنَّ من انحرفوا عن منهج الرُسل واستهانوا بدعوتِهم، وطَرحوا في السَّاحة لشبابِ قلنا إنَّ من انحرفوا عن منهج الرُسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام - .

على كلِّ حال! القضية هامَّة جدًّا، ويجب أن يكون هو الحديثُ السَّائد في اللقاءات، حتى يكون شبابُ الأمَّة على بصيرةٍ من دعوةِ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فيحملونها بكلِّ ما يستطيعون إلى المسلمين في مشارقِ الأرضِ والسلام فإنَّهم واللَّه ما ضَلُّوا أكثر ما ضَلُّوا إلَّا في هذا الباب، وإنَّهم لو أصلح الدُّعاة عقائد هؤلاء القوم في أبوابِ التوحيد لقامت الحكومات الإسلامية التي ينشدُونها، ولما وجدتَّ صراعًا على هذه الكراسي، ما تَجدُ إلَّا قُلُوبًا مُتَّجِدة على توحيدِ اللَّه بتيضِ قصدِهم وطالت عليهم الطريق، واستعجلوا هذه الغاية فعاقبهم اللَّه بنقيضِ قصدِهم وطالت عليهم الطريق . . ونحن وإن طالت الطريق فلن نخسر شيئًا ؟ الذي يموت منًا يموتُ عارفًا بربَّه عابدًا لربَّه مخلصًا له الدِّين عَنْ فنرجو له أن يلقى اللَّه راضيًا عنه .

وأمَّا أتباعُ أولئك فإنَّهم على غايةٍ خطيرة، فإنَّ كثيرًا منهم سيلقون اللَّه بالشِّركِ في توحيد العبادة، وفي توحيدِ الأسماءِ والصفات، بل في توحيد الرُّبوبية.

وفي هذه الأُمَّة خرافيُّون؛ روافض وصوفية، عندهم حلول وعندهم وحدة الوجود، وعندهم اعتقاد في الأولياء أنَّهم يعلمون الغيب، ويتصرَّفون في الكون، الشِّرك حتى في الرُّبوبية، كيف يتهاون بهذا الفساد العظيم في أصول الأصول دين الأنبياء جميعًا -عليهم الصلاة والسلام- ؟! كيف يتهاون بهذا ويذهب للصراع على الكراسي ؟! والذي يصل منَّا إلى كرسي يتشبث به ويديرُ ظهرَه للإسلام! وهذا موجود وأنتم تعرفون هذا.

الشّاهد أنّ الأُمَّة بأَمَسِّ الحاجة إلى إصلاح عقائدَها إصلاحًا جذريًّا، ولا يجوزُ البدء بشيءٍ قبل هذا، الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح السّياسي كلُّها تأتي بعد هذا الباب؛ كما هي طريقةُ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ونسأل اللَّه أن يُبَصِّرنا جميعًا بديننا، وأن يوفقنا للاعتصام بكتابه، وسنَّة نبيه عَيِّة وأن يوفقنا لسلوكِ منهج الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-الذي أَمَرَنَا اللَّهُ به، وأَمَرَ رَسُولَه عَيِّة بالاقتداء بهم ﴿ أُولَيِّكَ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَهِ مَدْ اللهُ المُ اللهُ المُ الله الله الله المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّل الله المؤلِّل الم

نسألُ اللَّهَ أن يجعلنا وإيَّاكم من المُتأسِّينَ بهم المقتدين بهم المتبعين لمنهجهم، إنَّ ربنا لسميع الدُّعاء.

وصلى اللَّه على نبيَّنا محمَّد وعلى آله وصحبه.

\* \* \*

التوحيدأولا



## بِشِهْ النَّهُ النَّجْمُ النَّحْ يَمْرِ

إنَّ الحمدَ للَّه نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم قِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاّةٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاّةَ لُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْجَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوَلَا سَدِيلًا ۞ يُصَّلِحُ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠- ٧١].

أمَّا بعد: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كلامُ اللَّه، وخيرَ الهدي هديُ محمَّدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةِ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار. أمَّا بعد:

فموضوع هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة - كما سمعتم - هو: «التوحيد أولًا»، لماذا التوحيد أولًا ؟ لأن هذا هو منهج الله الذي شرعه لجميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ، فما من رسول دعا أمته إلا وبدأ بالتوحيد، وإن كانت دعوات الأنبياء تشمل كل خير للبشر، كما قال النبي على الله المناه مَا يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ " نَ كُلُ السعادة إلى البشرية وكل ما يسعدهم، ولكن يبدءون بالأهم فالأهم.

والذي يتأمل القرآن يرى أن دعوات الأنبياء اشتركت في أصول عظيمة جدًّا منها: التوحيد، ومنها تقرير النبوات، ومنها تقرير البعث والجزاء، ولكن المحور

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمارة ، باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم (١٨٤٤) . وغيره .

الأساسي لدعواتهم والتي دار حولها الصراع بينهم وبين أممهم ؛ إنما هو التوحيد، وتوحيد العبادة بالذات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا ترى في القرآن خلافًا بين نبي وبين أمته في شيء من هذا، يكذبون بالبعث لا شك وينكرونه، ولكن أشد ما يكذبون فيه هو: الدعوة إلى إخلاص الدين لله -تبارك وتعالى-، فترى دعوات الأنبياء جميعًا كما بين الله ذلك في كتابه؛ أول شيء يبدءون به: إصلاح العقيدة، إصلاح ما أخلُّوا به في باب توحيد العبادة، إذ الشيطان دبَّر أول مكيدة لبني آدم - بعد تدبيره لأبيهم آدم حيث أوقعه في أكل الشجرة - المكيدة الكبيرة التي كاد بها البشر كانت في توحيد العبادة، إذ زيَّن لقوم نوح -عليه الصلاة والسلام- أن يتعلقوا بأشخاص صالحين، وأن يصوروا لهم تماثيل، فصوروا لهم تماثيل، فلما فَنِيَ الجيل الذي يعرف هؤلاء الأشخاص ؛ جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال: ما نُصبت هذه التماثيل لهؤلاء الصالحين إلا لتُعبَد، واستمر نوح -عليه الصلاة والسلام- يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا ، كما قص الله ذلك في كتابه العزيز، وكان شرَّ قوم هم قومُ نوح وأظلمَ قوم هم قوم نوح وأطغى قوم هم قوم نوح، ولهذا دعاهم ألف سنة فما آمن معه إلا قليل، كم من الأجيال، كم من القرون قضاها نوح، ألف سنة إلا خمسين عامًا وهم ما ازدادوا إلا عنادًا وكبرًا حتى دعا عليهم فأهلكهم الله -تبارك وتعالى-، وأخرج الله من نوح ذرية مسلمة ، ولكن سرعان ما التف عليهم الشيطان وأركسهم في حمأة الشرك مالله ﷺ.

وهكذا كلما يأتي نبي ينقذ اللَّهُ به مَنْ ينقذ مِنْ بني آدم فلا تمرُّ فترات قصيرة إلا ويأتي الشيطان ويكيدهم نفس المكيدة التي كاد بها قوم نوح، واستمر على هذه المكايد وسيستمر إلى يوم القيامة.

فينبغي لكل من يتصدى للدعوة إلى الله كل أن يجعل هذه الدعوة دعوة الأنبياء الصلاة والسلام - في مواجهة هذه المكايد التي يكيد بها الشيطان بني آدم على طريقة الرسل، واجه هذه المكايد، أول شيء تريد أن تبدأ به في إصلاح شعب من الشعوب هو البدء بالتوحيد، سواء الشعوب الإسلامية أو غير الإسلامية عندها انحراف شديد في هذا الباب.

فالداعي المخلص الذي يريد أن يترسم خطى الأنبياء ويريد أن يصلح إصلاحًا صحيحًا فأول ما يبدأ به معالجة هذا الانحراف، فإذا رأيت داعية يسير على خطى الأنبياء ويبدأ بما بدءوا به من الإصلاح؛ فثق أنه على هدى وعلى رشاد، وإذا رأيته حاد يمينًا ويسارًا إلى السياسة وغيرها؛ فهذا يكون موضع ريبة ولا شك، كيف يحيد عن دعوة شرعها الله للأنبياء والتزمها الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَالشرك بالله والنعوت الذي يقصده القرآن، ﴿وَلَجَنَينُوا الطّاغوت الذي يقصده القرآن، ﴿وَرَجَنَينُوا الطّلاق الطاغوت على غير الطاغوت الذي يقصده القرآن، ﴿وَرَجَنَينُوا الطّلاق العلاق الطاغوت على غير الطاغوت الذي يقصده القرآن، ﴿وَرَجَنَينُوا الطّلاقُونَ عام هذه الله والشرك بالله والله والسلام بالله ويا ومعبودًا لا معبود بحق صلحت سائر شئون حياتهم، فإذا رضي المسلم بالله ربًا ومعبودًا لا معبود بحق سواه؛ سوف لا يخضع لقوانين شرق ولا غرب أبدًا لأنه رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا فسيرفض القوانين والتشريعات البشرية.

أما أن تبدأ بالانحراف السياسي - فقط - وتشغل الشباب بهذه الأشياء وتسدل الستار على دعوة الأنبياء ؛ هذا خطأ فادح أول ما يصاب به الدعاة أنفسهم ، أول ما ينالهم شر هذه الدعوة ، فلست - والله - أعلم من الله ، ولست أرحم من الله ، ولست - والله - أغير من الله ، ولا أغير من رسل الله -عليهم الصلاة والسلام مهما ادعيت .

طريق الإصلاح واضح، الأمة في كل زمان، والأمة الإسلامية من قرون، تحتاج إلى الإصلاح العقائدي لأن الفساد العقائدي دبّ إلى المسلمين من قرون، سواء في الأسماء والصفات التي أظن ما انحرفت فيها الأمم السابقة، وفي توحيد العبادة، إذا رحت تجوب بلاد العالم في أي بلد شئت ترى من الانحراف في عقائد المسلمين وأعمالهم حول القبور ما يخجل منه اليهود والنصارى والوثنيون، كيف نتجاهل كل هذه الأشياء ونذهب نربي الشباب تربية سياسية فقط، والشرك أمامهم، الشرك الذي حاربه الأنبياء وأفنوا حياتهم في محاربته وأهلك الله الأمم لمخالفتهم للأنبياء في هذه المسألة بالذات، ليست من أجل سياسة ولا غيرها، أهلكهم من أجل مخالفة الأنبياء في هذا الباب، فيا شباب الإسلام لا يخدعنكم بريق السياسة أجل مخالفة الأنبياء في هذا الباب، فيا شباب الإسلام لا يخدعنكم بريق السياسة

ومطامعها ومغرياتها، عليكم بنهج الأنبياء.

ولهذا ترى أيَّ مصلح صادق مخلص عَرَفَ الإسلام حق المعرفة أول ما يبدأ بمعالجة هذه الأشياء؛ ابن تيمية كَغُلَّلُهُ جاء وقد جثمت كوابيس الخرافات والبدع على الأمة الإسلامية شعوبًا وحكومات، فبدأ يعالج هذه الأمور، الانحرافات الشركية والانحرافات في باب أسماء اللَّه وصفاته، بدأ بهذه الأمور.

وجاء الإمام محمد بن عبد الوهاب كَثْلَلْهُ الرجل الثاني والمجدد الثاني حق التجديد بعد ابن تيمية، وانطلق من حيث انطلق الرسل ومن حيث انطلق المصلحون.

الذين يحملون رايات هذه الدعوات ولا يلتزمون هذا الباب ؟ ما عرفوا هذا الباب ولا عرفوا قيمته ولا عرفوا خطورة الشرك، بكل صراحة ما عرفوا هذه الأشياء، تربوا في بيئات لا تحفل بالعقائد، وجدوا صراعات سياسية بين الأحزاب فأخرجوا أحزابًا تحمل شعارات إسلامية لا يعرفون دعوة الأنبياء فجاءوا وأطبقوا بسياستهم على شباب بلاد التوحيد، وهم ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا الشرك ولا أدركوا مكانة التوحيد ولا خطورة الشرك فمع الأسف انتشرت دعواتهم في بلاد التوحيد على خلاف منهج الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، وهذا والله غزو فكري مركز على أبناء التوحيد، ونحن نكافح من سنين لتعود الأمور إلى نصابها، ولكن الشباب مخدوعون -مع الأسف الشديد- وينقادون لمن يركض بهم في ميادين بعيدة عن ميادين الرسل -عليهم الصلاة والسلام-، وعن ميادين المصلحين، فيجب على الشباب أن يفيق وأن يدرك أهمية التوحيد.

واللَّه لا نرى ولاء ولا براء في كثير من الشباب على توحيد اللَّه ، وتجد كثيرًا من الشباب يوالي عباد القبور وأعداء التوحيد، ويحارب حملة راية التوحيد، هذا موجود، وما سببه إلا تلاعب هؤلاء الجهلة بعقول شباب التوحيد وأبناء التوحيد، جهلة ما عرفوا توحيد اللَّه ولا عرفوا دعوة الأنبياء، ولا عرفوا مكانة هذه الدعوة ، ما عرفوها ، وجاءوا في وقتٍ أقام الإنجليز في الدول الغربية وفي بلاد المسلمين أحزابًا، هذا بعثي، وهذا شيوعي، وهذا علماني، وهذا كذا، فقال السياسيون

الإسلاميون: نقيم أحزابًا سياسية، ويدخلون في صراعات مع الأحزاب هذه ومع الحكومات، كله صراع سياسي، والإسلام، والإسلام، والإسلام، شعارات فقط، وجدوا العلمانية، الشيوعية، البعثية، منبوذة في بلاد المسلمين، قالوا: نرفع شعارات إسلامية، فرفعوا شعارات إسلامية لكنها جوفاء، واللَّه جوفاء ميتة، لأنها خالية من الاهتمام بالتوحيد ومحاربة الشرك.

ولهذا ترى منابع هذه الدعوات التي غزت هذه البلاد ملوثة بالشرك، ولم يغيروا في بلدانهم شيئًا، وإلى يومك هذا يموت كبار أساطين هذه الدعوات يموتون على الخرافات والبدع، بل ويذهبون إلى القبور ويقدمون لها النذور ويقدمون لها الزهور ويركعون لهذه القبور، الشرك عندهم لا خطورة فيه أبدًا، والتوحيد هذا لا قيمة له عندهم، بل يرون أنه يُقرِّق الأمة، كيف ما يعقل أبناء التوحيد هذه المكايد وهذه البلايا التي دهمتهم وفرَّقتهم ومزقتهم لأجل دعوات جوفاء، ﴿وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلله إلا الله، هذه (لا إله إلا الله): لا حاكم إلا الله - عندهم، أخص خصائص الألوهية (لا حاكم إلا الله)، هذا التفسير يجعلك ترى الشرك أمامك كأنك لم تر شيئًا، الشرك حاكم إلا الله)، هذا التفسير تحريف لمعنى (لا إله إلا الله)، ثم الذي يحاربه الأنبياء لا تراه شيئًا، هذا التفسير تحريف لمعنى (لا إله إلا الله)، ثم جعلوه نوعًا رابعًا من أقسام التوحيد، حيلة، ثم بعد أيام يُسَرِّبون المعاني الأساسية حلد إلا إله إلا الله وتبقى الحاكمية، افهموا المكايد السياسية .

(لا إله إلا الله) معناها: لا معبود بحق إلا الله، ما هي العبادة ؟ الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الذبح، النذر، التوكل، الرجاء، الرغبة، الرهبة، هذه تُصرَف للله وحده لا تصرف لأحد، أما (لا حاكم إلا الله) فلا تدخل في معنى (لا إله إلا الله) أبدًا، لأن ما معنى (لا إله إلا الله) ؟ لا معبود بحق إلا الله، عابد ومعبود، الله معبود، والمخلوقون عابدون، فالعبادة: فعل المخلوقين، افهموا هذا، العبادة فعل المخلوقين يتقربون بها إلى الله، يركع، يسجد، يخضع، يبكي، يتوكل، يرجو، يخاف، هذه كلها صفات وأفعال المخلوقين، ليست صفات يتوكل، يرجو، يخاف، هذه كلها صفات وأفعال المخلوقين، ليست صفات الخالق، تعالى الله عن ذلك، فإذا قلنا (لا حاكم إلا الله) معناها: لا عابد إلا الله، تعالى الله وتنزّه عن ذلك، افهموا، هذا التفسير باطل.

الذي نكب المسلمين هو التفسيرات الفاسدة لد: لا إله إلا الله، والله نكب المسلمون بالتفاسير الباطلة من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم، قالوا: (لا إله إلا الله) معناها: لا خالق لا رازق، لا محيي، لا مميت إلا الله، تراه يعبد القبر، يذبح، ينذر، يسجد، يقول لك: يا أخي! أنا لا أعبده، أنا لا أعتقد فيه أنه يضر أو ينفع، لأن الضار النافع هو الله، أنا لا أقول: إنه خالق، لأني أعتقد أن الخالق هو الله، لكن لا يفهم أن أعماله هذه التي يتقرب بها إلى الأموات وغيرهم هي العبادة التي تنافي (لا إله إلا الله)، فهموا (لا إله إلا الله) فهمًا سيئًا خاطئًا بعيدًا كل البعد عن المعنى الأساسي لـ «لا إله إلا الله»، والذي جاء به جميع الأنبياء، فراحوا؛ يذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، ويستغيثون بغير الله، وصنوف الشرك وقعوا يها، لماذا؟ لجهلهم بمعنى (لا إله إلا الله)، فلما تأتي السياسة - في هذا العصر - وتضيف معنى جديدًا إلى هذه التفسيرات الفاسدة؛ زاد الناس هلاكًا.

والله لولا بقايا قوة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب والمنهج السلفي - في هذا البلد - لرأيتَ الآن أهل هذا البلد يسجدون للقبور، لكن هذه حمتهم، ولكنها إلى حين - إن لم يُتدارك الأمر، الأمر خطير والمسألة ليست بالسهلة حتى ننام عنها وندغدغ عواطف من يعبثون بعقول الشباب ونتملقهم ونسكت عنهم بل نؤيدهم ونشجعهم على هذا الانحراف السياسي الذي دهموا به هذه البلاد، بلاد التوحيد.

محمد بن عبد الوهاب وإخوانه وأبناؤه وأنصاره قد بذلوا جماجمهم لتصحيح معنى (لا إله إلا الله)، فتأتي هذه السياسة الجاهلية فتُحبِط هذه الجهود العظيمة وتضع بديلًا لها معان سياسية من أناس ما عرفوا دعوة الأنبياء، بل يحاربونها ويهونون من شأنها، ويصرفون الناس عنها، لأن أكثر هؤلاء السياسيين خرافيون قبوريون، السياسيون الذين وضعوا هذه الأشياء أكثرهم قبوريون خرافيون أعداء لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولهذا خططوا الخطط الخطيرة لنسف هذه الدعوة، والله ركزوا على أبناء هذه البلاد، وبذلوا من الجهود والمكايد ما لم يُبذَل مثله في الدنيا كلها، فتجد كثيرًا من أبناء هذه البلاد يُصدّر هذه الدعوات الفاسدة إلى العالم، ويرصد لها من الأموال ما لو سخّره في سبيل الله لغيّر واقع كثير وكثير من الخرافيين.

واللَّه لولا هذا الغزو الماكر لرأيتَ العالم الإسلامي على غير الحال التي يعيشها الآن من الذل والهوان، لأن الناس بدءوا يعرفون دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب .

محمد بن عبد الوهاب كادله الصوفية والروافض وأهل الضلال كلهم، ودول الغرب والشرق، كادوا لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأنا لا أستبعد أن هؤلاء الذين غزوا هذه البلاد أن بينهم اتفاقيات لحرب هذه الدعوة، اتفاقيات سياسية، بريطانيا أكبر عدو لدعوة التوحيد، وحاربتها في الهند أكثر من مائة سنة وفي باكستان، وتحاربها ولا تحارب أي دعوة مثل هذه الدعوة، ولهذا ترى رءوس الدعوات السياسية ليس لهم مأوى إلا عند بريطانيا، يخدمونها بمحاربة هذه البلاد، بلاد التوحيد، وتؤويهم لهذه الأهداف السياسية ويضحكون على أبنائنا، ويروجون لهذه الدعوات المجرمة المحاربة لدعوة التوحيد، والتي خططت الخطط وكادت المكايد لسحق دعوة التوحيد.

والله الذي لا إله إلا هو، لقد زرت اليمن قبل ثلاثة عشر أو أربعة عشر سنة، ونُقِل لي عن أحد هؤلاء الغزاة أنه قال: (لقد سحقنا الدعوة السلفية في عقر دارها)، هكذا جاءوا لسحق الدعوة السلفية في عقر دارها، ويرى أنهم قد نجحوا في تنفيذ خططهم.

فيا أبناء التوحيد! لا يضحك عليكم هؤلاء الخرافيون القبوريون، والله لو آمنوا بالتوحيد وآمنوا بدعوة الأنبياء، وعرفوها حق المعرفة ؛ لما بدءوا إلا بها، ولبدءوا بإصلاح شعوبهم، كثير وكثير من شعوبهم غارقون في الشركيات والبدع، وهم يساهمون في تأكيد وترسيخ هذه الخرافات.

اذهب إلى مصر منشأ دعوة الإخوان المسلمين، اذهب لمناسبة عيد ميلاد البدوي، سترى رءوس الإخوان يشاركون في هذه الأعياد الشركية التي يخجل منها اليهود، واذهب لباكستان حيث دعوة المودودي، سترى البلاء وترى الشرك بأصنافه من الوثنيين ومن الخرافيين القبوريين، ومن غيرهم، ولا ترى دعوة المودودي تحرك أي ساكن تجاه هذا الكفر والشرك، وإنما - بارك الله فيك -

تشغل الناس بالسياسة .

ثم إن هذه السياسة تجعلهم يتحالفون مع الشيوعيين، وتجعلهم يؤاخون الروافض، ويؤاخون أصناف أهل الشرك للوصول إلى أهدافهم السياسية، ونحن ما أفقنا، ومرت علينا الصيحات ومرت علينا الدعوات ومرت علينا التنبيهات، فما يزيد كثير منا إلا كبرًا ونفورًا، مغتبطًا بما عند هؤلاء من الخرافات والأباطيل.

اقرأ تفسيرات هؤلاء ل(لا إله إلا الله)، لا خالق لا رازق لا موجود، لا مهيمن لا مسيطر، زيادة على ذلك: لا حاكم إلا الله، فزادوا الناس بُعدًا عن توحيد الله وعن دعوة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام -، ولهذا يهونون من التوحيد، ونصف ساعة تكفي للتوحيد، وعشر دقائق تكفي للتوحيد، كل هذا من صرف الناس عن التوحيد وللتقليل من أهميته بل لإهانته، ما هذا اللعب ؟ وأكبر داعية إلى هذا الضلال والتحريف السياسي لدعوات الأنبياء -والله - مقدسين، ودعاة التوحيد عملاء وجواسيس ؟!

الاتهامات الشيوعية والعلمانية التي وُجدت في البلدان الأخرى أيام الاستعمار البريطاني نقلوها إلى بلاد التوحيد، وإلى علماء التوحيد، فعلماء التوحيد جواسيس وعملاء، الدولة كافرة، دولة مسلمة تطبق كتاب الله وسنة الرسول عليه جعلوها كافرة، حرب عليها من كل مكان، لو يأتي صدام، لو يأتي الخميني، لو يأتي أي عدو لهذه البلاد يقفون إلى جانبه، كيف ؟ لأنهم جهلوا التوحيد، مساكين! وما عرفوا قيمة التوحيد.

يا أخي! التوحيد في مدارسك في الابتدائي في المتوسط في الثانوي في الجامعة في الدراسات العليا، نعمة عظيمة يا أخي، لا يوجد هذا في هذا الوقت في الدنيا كلها، تكريم علماء التوحيد، ماذا تريديا أخي؟ يا أخي يوجد أخطاء والله، صحح بلطف، أما أن تجعلهم كفارًا وتحاربهم، والذي ينصحهم ويتصل بهم تجعله عميل وجاسوس، يا ألله! هذا الدمار ورب السماء، وهذه والله مكايد الأعداء، أخذوا أطفالًا مساكين، أخذوهم أطفالًا من أحضان أمهاتهم وغرسوا فيهم هذه الأفكار السيئة القبيحة المشوهة للتوحيد وأهله، والله إننا نعرف أن

هؤلاء الغزاة يأتي المسكين من روسيا أول ما يعلمونه الطعن في العلماء وتكفير حكام هذه البلاد، يأتي لا يعرف توحيدًا ولا أصول الإسلام ولا فروعه، أول ما يغرسون فيه بغض هذه العقيدة وأهلها، كيد، من يعقل الآن هذا الكلام، هناك أناس لا يعقلون هذا الكلام يا إخوة، ادرسوا، تأملوا، ادرسوا دعوة الأنبياء، ادرسوا القرآن.

أنا أكتفي بهذا القدر في توحيد العبادة، وأريدكم أن تقرءوا القرآن، القرآن مليء بتعظيم الله جل جلاله سبحانه وتعالى، وهذا التعظيم كله يقودك إلى ألا تعبد إلا الله، ويقودك إلى أن تعرف معنى (لا إله إلا الله) حق المعرفة، وتحترمه.

هذه الآيات التي يسوقها اللَّه في بيان جلال اللَّه وعظمته وآياته في الكون، كل ذلك يريد منك أن تعبده بتوحيد العبادة، كل هذه الأدلة لإقناع من يحيد عن توحيد العبادة بهذه الأدلة والبراهين، إن توحيد العبادة لابد منه وهذه أدلته وبراهينه، فاقرأ قوله تعالى: ﴿ يَنَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١]، ثم ساق الأدلة لبيان أن اللَّه هو المعبود الحق وحده، ويجب أن تعبده وحده وساق الأدلة وبيَّن لك النعم التي أفاضها عليك وأسبغها على البشر.

﴿ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ هو الذي خلقك، من نطفة ثم من علقة ثم أعطاك السمع والبصر والعقل، ﴿ الّذِى خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ۞ الّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا﴾ ، يا ألله! ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاهُ وَأَنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْجَ بِدِ مِن الثَّعَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلَا جَعَلُواْ بِقِهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧] ، والله إن عرضت عليهم على الكفار - يقولون لك: إن الله هو الخالق الرازق، وهذا الكلام كله يعرفونه ، لكن كثيرًا منهم عاندوا وأبوا أن يلتزموا توحيد العبادة الذي بُعث به جميع الأنبياء ، ﴿ وَأَنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْجَ بِدِ مِنَ الثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ ، كم من النعم تترتب على إنزال المطر ، حبوب ، وثمار ، فواكه ، تعيش فيها تسرح وتمرح ، ثم تذهب تعبد غيره .

الآن المسلم يعيش في هذه النعم ويذهب يخضع للبدوي ويجعل منه ندًا لله، وللرفاعي وعبد القادر وفلان وفلان، تلاقيه يضيف إلى الشرك في العبادة؛ الشرك في الربوبية، فيعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، هذه

العقيدة ما دارت في ذهن أبي لهب وأبي جهل، كيف دخلت على المسلمين؟ أدخلها الزنادقة، لأنه لا يوجد دين أهان اليهودية وأهان النصرانية وأهان المجوسية وأهان الوثنية كلها مثل الدين الذي جاء به محمد على فما حقدوا على ديانة كما حقدوا على الديانة الإسلامية، فشرع المجوس واليهود والزنادقة من اليهود، والزنادقة من النصارى، وغيرهم، يكيدون للإسلام، وأتوا للمسلمين بعقائد وثنية - نعوذ بالله - قد تكون زادت على ما عند الوثنيين، يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون.

وإذا قرأت في ترجمة عبد القادر - عند هؤلاء الضُّلَّال - ؛ تجد أنه أكبر من اللَّه الله الله الله على وإذا قرأت في ترجمة البدوي والرفاعي ؛ تجد أنهما أكبر من اللَّه الله الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا - ، من أين جاء هذا ؟ من دس الزنادقة ، زنادقة اليهود والنصارى ، ولصرف أهل الكلام والفلسفات المسلمين عن معنى (لا إله إلا الله) ، وعن معاني التوحيد ، راجت هذه الأساطير التي قد يستخف بها اليهود والنصارى ، راجت والله في أوساط الخرافيين .

ثم إن مثل هذه الآيات قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّهِ وَالنَّهَادِ لَآلِئَاتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَاتِ لِنَّكُا ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمَ وَيَنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَطِلًا سُبَحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ [آل مران: ١٩٠-١٩١]، آيات كثيرة في عظمة اللَّه وأنه وحده المستحق للعبادة، لأن كل ما تراه فوقك وتحتك وعن يمينك وعن يسارك، الجبال والسماء والنجوم والكواكب كلها خلقُ اللَّهِ وتدبيره، وسخر كل هذه الأشياء لخدمتك لتقوم بهذه العبادة التي خلقك من أجلها، كل هذه النعم، ﴿ وَءَاتَنكُمْ مِن كُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ كُلُومٌ كُفًا أَنَّ ﴾ [ابراهبم: ٣٤]، اللَّه تعالى يسوق لك هذه الآيات وهذه الدلائل وهذه البراهين وتبقى تتخبط في ظلمات الجهل، ويأتي أي ملحد أو زنديق أو أي سياسي ماكر يصرفك عن دعوة التوحيد فتركض وراءه.

تأملوا القرآن يا إخوة ! وتدبروه، القرآن ينمي الإيمان، والقرآن ينمي التوحيد، والقرآن أخوة الموست من أتباع الرسل في دينهم وعقيدتهم ومنهجهم، قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِدِ، نُوحًا وَالَّذِي ٓ أَوْحَيْـنَا إِلَيْكَ وَمَا

وَضَيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا لَنَفَرَّقُوا فِيدِ الشورى: ١٣]، الدين: التوحيد، أقيموا هذا التوحيد، إذا أقمت التوحيد؛ استقام لك كل شيء، وإذا احترمت التوحيد وواليت عليه وعاديت عليه ؛ استقام لك كل شيء، لا تضعه في سلة المهملات وتوالي وتعادي على غيره.

أنا أعرف أن كثيرًا من الناس عرفوا التوحيد لكن معرفة هامشية ، يضعه في سلة المهملات ويذهب يوالي ويعادي على غيره ، لا ، الولاء والبراء على التوحيد ، وقد كانت لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَذَ قَالُوا لِتَوْمِمِمْ إِنَّا بُرَء وَالْ مِنكُمْ وَمِمَّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَنْزَا بِكُمْ وَبِدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَغْضَاةُ أَبْدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَحَدَه وَ السنحنة: ٤] .

﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ عَلْمِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتُهِكَ حَنْهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتُهِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ الْمُؤْدَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتُهِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ اللّهُ وَنَهُ [المجادلة: ٢٢].

لا يحصل هذا الشيء لمن يستهين بالتوحيد ويحتقره ويوالي ويعادي على أفكار سياسية منحرفة، هذا الوصف ليس لهؤلاء، الذي يؤمن بالتوحيد حق الإيمان، ويحترم التوحيد، ومن أجل احترامه يوالي ويعادي من أجل هذا التوحيد، والله الولاء والبراء – الآن – ليس على التوحيد عند كثير من الناس، الولاء والبراء ليس من أجل العقيدة، الولاء والبراء من أجل فلان وفلان، فلان وفلان من أضل الناس في دين الله وفي معنى (لا إله إلا الله)، يوالون من أجل فلان وعلان، ليس من أجل الله، ليس من أجل الله، ليس من أجل القرآن، ولكن من أجل فلان وفلان، فلان وفلان، هذا بلاء، هذه داهية دهت الأمة.

يا شباب هذه البلاد ويا شباب المسلمين في كل مكان اعرفوا دعوة الرسل ومنهج الرسل، اعرفوا منهج الرسل، واعلموا أن المسألة ليست اختيارية، واجب حتمي على كل من يدعو إلى الله بصدق أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، واا دليل: أن الله شرع هذا المنهج لجميع الأنبياء وسار عليه الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ومحمد

على التوحيد، ثلاث عشرة سنة لم يدع إلى التشريعات الأخرى، لم تشرع الصلاة الهم أركان الإسلام - قبيل الهجرة، ولم تُشرع الزكاة إلا في العهد المدني لأهمية التوحيد ولأنه الأصل، والرسول على ما تزحزح عنه شعرة واحدة، ويأتون ويطلبون منه أي مطلب، يريد ملكًا يعطوه، يريد أفضل فتاة في قريش يزوجوه، يريد المال يعطوه ؛ وهو يقول: لا أريد منكم إلا هذا، ويبايع الناس على هذا ويجاهد على هذا -أي: التوحيد -.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي وَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ »، ليس معنى (لا إله إلا اللَّه): لا حاكم إلا اللَّه ؟! بل لا معبود بحق إلا اللَّه، بل كان رسول اللَّه ﷺ يركز على شهادة أن لا إله إلا اللَّه.

حتى لما جاءت فتنة الردة، ما وجد عمر ما يستشهد به في صرف أبي بكر عن قتالهم إلا قوله: كيف نقاتل قومًا يقولون (لا إله إلا الله)، وقد سمعت رسول الله قتالهم إلا قوله: كيف نقاتل قومًا يقولون (لا إله إلا الله وَلَا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله يقول: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله يقول: «أمِرْتُ أبو بكر ما يحفظ إلا هذا من كثرة ترداده عليه الصلاة والسلام، وتركيزه على دعوة التوحيد، ثم سمع عمر وسمع أبو هريرة وسمع جابر الله تكملة الحديث، الصلاة والزكاة وغيرها، أما أبو بكر وعمر فما سمعاها، والله لو سمعاها لما اعترض عمر على أبي بكر، ولأجابه أبو بكر ببقية الحديث - رضي الله عنهم جميعًا -، وهذا من الأدلة على أن الفاضل العالم الكبير قد يفوته ما يعلمه من هو دونه بمراحل، هذا موجود - بارك الله فيكم.

من الآيات التي تدل على تعظيم الله - تبارك وتعالى - ، كل شيء يعظم الله ، قال تعالى : ﴿ أَلَوْ تَرَ أَتَ الله يَسْجُدُ قَالَ تعالى : ﴿ وَالِن مِن شَيْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِهَدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤] ، وقال : ﴿ أَلَوْ تَرَ أَتَ الله يَسْجُدُ الله مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَلِلْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالذَّوَاتُ وَمَن فِي اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ الله يَقْعَلُ مَا وَكِثِيرُ مِن النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُجِنِ الله فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ الله يَقْعَلُ مَا يَشَاء الله واضيًا أو غير واض ، يَشَاهُ ﴾ [الحج: ١٨] ، كل شيء يسبح الله واضيًا أو غير واض ، الكافر وغم أنفه خاضع لله - تبارك وتعالى - ، يخلقه كما يشاء ، يجعله فقيرًا ، يجعله غنيًا ، يمرضه ، يشفيه ، يهلكه ، يفعل به ما يشاء ، فهو من هذه الناحية خاضع يجعله غنيًا ، يمرضه ، يشفيه ، يهلكه ، يفعل به ما يشاء ، فهو من هذه الناحية خاضع

للَّه مصدق للَّه ﷺ شاء أم أبي، الجمادات، الأشجار، الدواب، هذا يدل على عظمة اللَّه -تبارك وتعالى-، فكل شيء يعظم اللَّه.

يا أخي عظّم اللَّه، وتعظيمه بتوحيده وإخلاص الدين للَّه الذي بعث به جميع الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-.

مما يرسخ عقيدة التوحيد أن نعرف أسماء اللَّه وصفاته، قال تعالى: ﴿ وَيَلَهِ الْأَشَاءُ الْمُسْتَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [لاعراف: ١٨٠]، وقال: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْفَشْقَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [لاعراف: ١٨٠]، وقال: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْفَيْدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْمَسْرِينُ الْجَبَّالُ الْمُتَكِيرُ مُنْ مُن اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ الْفَرْضِ اللَّمَ اللهُ ال

هذه الأمور من الأسماء والصفات؛ مما نُكب فيه كثير من الناس، لمكايد الفلاسفة، ومكايد من تأثر بهم من الجهمية وغيرهم من المعتزلة وغيرهم، نُكبوا في هذا الباب، فأنكروا أن الله استوى على العرش، وأنكروا أسماء الله، والجهمية أنكروا هذه الأسماء، والمعتزلة أنكروا الصفات، وإنكار علو الله، واستوائه على عرشه؛ أدى بهم إلى عقيدة الحلول ووحدة الوجود، لأنهم ينزهون الله عن أن يكون فوق الكون فوق المخلوقات، ويقولون: إنه في كل مكان، ويقولون: إنه في كل مكان، ويقولون: لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ولا داخل العالم ولا خارجه ولا، ولا، فإما يجعلونه معدومًا، وإما يجعلونه حالًا في كل شيء، وهذا نهاية التنقص ولا، فإما يجعلونه حالًا في كل شيء، وهذا نهاية التنقص ؟ يقولون: لأننا إذا أثبتنا أنه فوق العرش ؛ أثبتنا له الجسمية، ويقولون: لأن الاستواء يلزم أن يكون لله جسمًا، ويستلزم – عندهم – أن الله تعالى إما أن يكون أكبر من العرش أو دونه أو فوقه . . . إلخ، كلام فارغ، يعني ينفون عن الله التجسيم فيقعون في التعطيل .

أهل السنة يقولون: استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوقين، كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مُنَى أَمُ وَهُو اَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وهذه الآية أخذ منها أهل السنة الذين هداهم الله لما اختلف فيه الناس، أخذوا

منها ومثيلاتها قاعدة في الإيمان بأسماء اللَّه وصفاته وأفعاله ﴿ لَكُنَّ ، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ، شَيَّ يُّهُ، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فنزَّهوه عن مشابهة المخلوقات، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه -جل وعلا- من الأسماء والصفات والأفعال مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، فالآية تقول: أثبتوا الأسماء لله عَلَىٰ والصفات مثل قوله: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾، وانفوا عنه التشبيه بناءً على قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ، شَيْءٌ ﴾ .

فضَلَّت المشبهة وقالوا: إن الله له أسماء كأسمائنا، وبصر كأبصارنا، واستواء كاستوائنا . . . إلخ، وجاءت المعطلة ونفوا عن الله -تبارك وتعالى-مماثلة المخلوقين، وأغرقوا في ذلك حتى أدى بهم هذا الإغراق إلى نفي أسماء الله وصفاته .

وبعضهم ينفي الصفات، ولا ينفي الأسماء، وبعضهم يثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات وينفي الباقي كالأشعرية .

والمهم أن الغزو الفكري جاء مبكِّرًا من أعداء الإسلام، الآن الناس يتصورون أن الغزو الفكري جاءنا في هذا العصر، لماذا ؟ لأنهم لم يستنكروا الخرافات والبدع وتعطيل الصفات، لا يرونها منكرًا لأن هذه عقائدهم فتصوروا أن الغزو الفكري بدأ في هذا العصر، مساكين !، وجاءوا يغزون بلاد التوحيد بخرافاتهم وبدعهم، والغزو الفكري بدأ من قبل أيام المأمون، أيام الجهم بن صفوان، من ذلك الوقت بدأت المكايد للإسلام، واتجه الكيد إلى صميم الإسلام؛ أولًا: إلى تعطيل الأسماء والصفات وإنكار بعض العقائد . . . إلخ، وأخيرًا: على أيدي الصوفية إلى توحيد العبادة، فهذه الأمور أدت إلى تعطيل أسماء الله وصفاته وكثير من العقائد ثم أدى في النهاية كلام المتكلمين وتحريفاتهم لـ(لا إله إلا الله)، وتأثر الصوفية بذلك ؛ أدى إلى فساد عريض وهو الوقوع في الشرك.

والله نذهب إلى بعض البلدان ترى مدنًا تشاد على القبور ما كان الجاهليون يعرفونها، مدن تشاد على القبور، وتذهب بعض البلدان؛ فترى مدنًا، وترى الأشجار تعلق فيها الخرق يعتقدون فيها البركات، وترى قبور الكلاب والحمير

والحيوانات تعبد من دون الله ، جناية عظيمة ، والدعوات السياسية - والله - ترى هذه الأشياء وتقرها ، فتذهب بعيدًا بعيدًا عن دعوة الأنبياء ومنهجهم ، وعن دعوة التوحيد الذي هو محور الرسالات كلها ، يذهبون بعيدًا بعيدًا إلى صراعات سياسية باسم الإسلام .

نحن نقول هذا لا نطعن في الناس، نريد أن نبصر المخدوعين بهذه الشعارات التي تهلك المسلمين، ولا تغني عنهم شيئًا، واللَّه إن هذه الشعارات لا تزيد المسلمين إلا بلايا، ولا تزيدهم عند اللَّه إلا ذلًا وهوانًا، حتى يعودوا إلى منهج الأنبياء، وإلى عقيدة التوحيد فيصححونها في مدارسهم وجامعاتهم وفي بيوتهم وفي عقولهم وقلوبهم، إذا صححوا هذه العقائد، وصححوا الأعمال القائمة عليها وفي عقولهم وليبشروا بالسعادة في الدنيا والآخرة، وإذا أبوا إلا التمسك بهذه الشعارات الفاسدة ؛ واللَّه ما تزداد الأمة إلا ذلًا وهوانًا!

انظروا هذا التصرف مع أعداء الإسلام، وانظروا إلى مواقف المسلمين -لا حول لهم ولا قوة - هم الآن يتجاوزون المليار لكن غثاء كغثاء السيل - إلا من وقَق الله - لماذا؟ لأنهم ضيعوا - والله - التوحيد، فلا يبال الله في أي واد هلكوا، سلط عليهم أذل الناس: اليهود والهنادك وأمثالهم من النصارى، اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما تُقِفوا، الآن يطنون بأقدامهم على رءوس المسلمين، والهندوك أذل منهم، والله يهينون المسلمين، إيش الخلاص ؟ الرجوع إلى التوحيد.

كيف ينصركم اللَّه؛ والأوثان عندكم أكثر من الأوثان عند النصارى واليهود؟! كيف ينصركم اللَّه؛ وكثير منكم يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون؟!

وتخضعون للضعفاء الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، واللَّه لا يملكون لأنفسهم شيئًا.

وإذا كان رسول الله عَلَيْ يقول الله له: ﴿ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ الله في الاعراف: ١٨٨]، ماذا تريد بعد هذا ؟ هذا الكلام حق أو باطل ؟ لسان حال هؤلاء القبوريين يقول: لا، هذا الكلام ليس بصحيح - وإن كانوا لا يكذبونه لفظًا - لكن واقعهم أنهم لا يقبلون هذا الكلام، لا بل يقولون: الأولياء يضرون وينفعون، والرسول يضر وينفع، إذن يا أخي أنت تعاند القرآن إذا كانت هذه عقيدتك، إذا كنت تعتقد هذا ؛ والله كفر هذا، قال تعالى: ﴿ فَلْ إِنِي لا آمَلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلا رَشَدًا ﴾ اللجن: ٢١]، ماذا تريد؟ لا يملك لنفسه ، ولا يملك لغيره وبنته وغيرها قال لهم: لا أغني عنكم من الله شيئًا، قال: «يا بني عبد مناف يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ - أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا اللهِ الشَّرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبْكِ مِنَا للَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبُّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةً عَمَّةً رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا طَمْةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا طَمْةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، ماذا تريد بعد هذا ؟!

أمر اللّه رسوله ﷺ أن يقول: ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ [الاعراف: ١٨٥] ويقول: ﴿إِنْ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الشعراء: ١١٥]، هذه مهمتي، اللّه أوحى إلى القرآن وبلّغته، أُبشّر المؤمنين بالجنة وأحذّر الكافرين من النار، هذا الذي أملكه والذي أقدر عليه، أما ضُر ونفع وإسعاد وإشقاء وهداية وإضلال فكلها للّه رب العالمين، أما إني أعلم الغيب، لا، ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ لَاسْتَكُثّرَتُ مِنَ ٱلْفَيْرِ ﴾ [الاعراف: من أما أن وقل لا أكم عندي خَزَانِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُم إِنِي مَلَكُ ﴾ [الانعام: ٥٠]، ماذا تريد بعد هذا البيان ؟ ما فائدة هذا البيان للمسلمين؟!

اليوم يأتي دعاة السوء ودعاة الفتن يضربون صفحًا عن هذا التوحيد وأدلته ، يضربون صفحًا والله ، التوحيد يُفرِّق - في نظرهم - ، يقولون بلسان حالهم أو مقالهم : إذا نادينا إلى التوحيد من يأتي معنا ؟ نحن نريد أن نصل إلى الكراسي بسرعة ، فإذا قلنا التوحيد التوحيد ؛ ذهب الناس عنا ، ما نَصِل ، نريد أن نُجمِّع الناس ، الرافضي أخونا ، النصراني أخونا ، والخرافي القبوري أخونا ، كلهم إخواننا حتى

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في التفسير ، باب: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَفْرَبِينَ﴾، برقم (٤٧٧١). ومسلم في الإيمان، باب:
 ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَفْرَبِينَ﴾، برقم (٢٠٦)، وغيرهما .

نصل بسرعة ، طيب وصلوا بسرعة ماذا فعلوا ؟ وحدة أديان ، ومؤتمر وحدة أديان ، وغيرها ، هذا يكفيكم ، أنه لما وصل جماعة من أهل هذه الدعوات إلى الكراسي ؟ أداروا ظهورهم لما كانوا يُمَنُّون به الناس ، لا يعطونك شريعة ، ولا عقيدة ، بل تشاد الكنائس ، وتشاد القبور ، وعقد مؤتمرات وحدة الأديان ، وهؤلاء السياسيون يتجمعون من العالم ومن كل الدنيا ، ويشاركون في مؤتمرات وحدة الأديان ، هذا دليل على أن الدعوات هذه فاسدة من أساسها ومقاصدها وأهدافها كلها سيئة ، فإذا وصلت إلى ما تريد أدارت ظهورها للشعارات الإسلامية التي ينادون بها .

هذه أمثلة مشاهدة ملموسة ، والله أبناء التوحيد عندنا لا ينكرون هذه الأشياء ، لماذا ؟ لأنهم غيروا عقولهم ، أنا لم أسمع كلمة إنكار لمثل هذه الأوضاع ، تكررت مثل هذه المهازل في عدد من البلدان ولا تسمع نكيرًا من هؤلاء السياسيين الذين مُنوا أصيبوا في دينهم ، أصيبوا في مقاتلهم على أيدي هذه الدعوات السياسية ، فأصبحوا لا ينكرون على هذه الدعوات السياسية شيئًا ، ولو دعتْ إلى وحدة الأديان ، ولو شادت الكنائس ، ولو شادت القبور ، ولو ، ولو ، فهذه عبرة ، الصادق المخلص في دينه إذا انخدع ثم تبين له أن الذي يقوده يقوده إلى المهالك ؛ يرفضه ويمشي في طريق الإسلام ، أما أنك تستمر تصفق له وتتستر عليه وتدافع عنه هذا غلط .

فهذه الدعوات - غير دعوات الأنبياء - التي لا تقول: التوحيد أولًا، بل تقول: السياسة أولًا، الاقتصاد أولًا، التصوف أولًا، الخرافات أولًا، هذه لا قيمة لها ولا ينال المسلمون ولا يجنون من هذه الدعوات إلا الموت والهلاك والضياع، فالحياة الطيبة والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة متوقفة على التوحيد، على تحقيق معنى (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، والله ينصرنا الله ويُعزنا ويكرمنا في الدنيا والآخرة، وإن أبينا إلا المضي في طريق رسمه لنا منجرفون قبوريون خرافيون ؛ فوالله ما ننتظر من الله إلا الهوان والذل، هوومَن يُهِنِ الله فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم إِن أَلله مَا يَشَامُ فَهَا الله إلى الحجان الله الهوان والذل، المناه عنه الله المؤلمة عنه الله المؤلمة عنه الله المؤلمة عنه الله المؤلمة الله المؤلمة الله المؤلمة المؤلم

أكتفي بهذا القدر، وأسأل اللَّه -تبارك وتعالى- أن يهيئ للمسلمين دعاة صادقين مخلصين يحترمون دعوة الأنبياء ويدعون إليها ويبذلون النفس والنفيس والغالي والرخيص في رفع كلمة (لا إله إلا اللَّه) إلى درجة القتال دونها.

أسأل اللَّه أن يهيئ دعاة يعرفون منهج الأنبياء ويعرفون معنى (لا إله إلا اللَّه) لينفع اللَّه بهم المسلمين، ويرفع بهم شأن المسلمين، ويعيد بهم المسلمين إلى سابق مجدهم الذي أعزهم اللَّه وأكرمهم ورفعهم وجعلهم سادة الدنيا وسادة الأمم وخير أمة أخرجت للناس، وما نالوا ذلك إلا بتحقيق (لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه) يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون باللَّه، أسأل اللَّه أن يجعلنا وإياكم منهم.

وصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

\* \* \*

حق الله على العباد

# بِسْمُ اللَّهُ النَّجْمِ النَّحْمِ النَّحْمِ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالَةُ النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِيلِي النَّالِي النَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّالِي النَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّاللّ

إنَّ الحمدَ للَّه نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلُ فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَيَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَلِمَنَاءُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآةُ لُونَ بِهِ. وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوَلَا سَدِيلًا ۞ يُصَلِح لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٧٠- ٧١].

أمَّا بعد: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كلامُ اللَّه وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ ﷺ وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة وكلَّ بدعةٍ ضلالة وكلّ ضلالةٍ في النار.

أيها الإخوة والأبناء إنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا في بيت الله تبارك و تعالى - و في طلب مرضاته كال وفي التعرف على ما يتيسر لنا من العلم فيما يتعلق بحق الله - تبارك و تعالى - وحق المسلمين، وهذه أمور عظيمة جدًّا في الإسلام، لابدً للمسلم أن يعرفها ويقف عند حدود الله فيها، فيجب علينا معرفة الله - تبارك و تعالى - بأسمائه وصفاته العُلا ؟ كما دلَّ على ذلك كتابُ الله وسنة رسوله على ؛ فلله أسماء يجب أن نؤمن بها، ولله حقوق من عبادته وحده، وإخلاص الدين له، من صلاة وصيام وصدقة وبر ودعاء وخوف ورجاء و توكل، هذه بعض حقوق الله - تبارك و تعالى - التي يجب أن نعرفها حقّ المعرفة في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله على طريقة المؤمنين الذين لا يجوز للمسلمين أفرادًا وجماعات أن يحيدوا عن طريقهم في هذا الباب وفي غيره من أبواب العقائد والأحكام.

هذه أمور ليست بالسهلة ولا ينبغي للإنسان أن يتهاون فيها؛ لأنَّ اللَّه ما خلقه إلا ليعرف ربَّه ويعرف حقَّه ويعبده حقَّ عبادته ﷺ؛ فاللَّه يقول: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَذِينُ﴾ [الذاريات: ٥٦ - ٥٨].

وحينما كان رسول اللَّه ﷺ يبعث رُسُلَه وأمراء وقُوَّادَ جيوشه كان يأمرهم بالدَّعوة إلى اللَّه - تبارك وتعالى - وإلى معرفة اللَّه ﷺ وإلى معرفة دينه الحق ؛ فلمَّا بعَثَ مُعاذًا إلى اليمن قال : "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ؛ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يَعْرِفُوا اللَّهَ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه » وفي رواية : "فَلْيَكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يَعْرِفُوا اللَّهَ - تبارك وتعالى - » والشهادة للَّه بالوحدانية وبالألوهية لا تأتي إلا بعد معرفته ؛ فلا خلاف بين الرِّوايتين "فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلهَ إِلَا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْم وَلَيْلَة ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْم وَلَيْلَة ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً وَيَائِهِمْ فَنُوا وَهُ لِنَائِهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ فَي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَة ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِنَّاكُ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ وَاتَّقَ دَعْوَةَ المَظُلُومَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ »(١٠).

فهذا الحديث فيه طلب معرفة اللّه -تبارك وتعالى- بأسمائه وصفاته؛ فنعرف اللّه بجلاله وعظمته وأنّه ربُّ هذا الكون وسيِّده ومالكه، وأنَّه على عرشه استوى كما أخبر بذلك في آيات كثيرة، وأنّه في السَّماء، وأنّه هِ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَارُ ٱلطَّيِّبُ وَالْحَمَلُ ٱلصَّنائِحُ بَرْفَعُهُم الناطر: ١٠] وأنّه كان معراج رسول الله على الله على الله ومرَّ في هذه اللَّيلة على الأنبياء، في كلِّ سماء نبي أو وتعالى- إلى السَّموات العُلا، ومرَّ في هذه اللَّيلة على الأنبياء، في كلِّ سماء نبي أو نبيان حتى وصل على إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام، وكلَّمه ربُّه في وفرض عليه الصَّلوات الخمس، فرضها أولًا خمسين، ثم نزل إلى موسى على فسأله ماذا افترض اللَّه على أُمَّتك؟ قال: «افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتكَ لَا أَسْتُنْ وَاللَّهُ على أُمَّتك؟ والله وينْزِلُ في ذَلِكَ فَعَجَزُوا أَوْ نَكِلُوا؛ فَرَاجِعْ رَبَّكَ لَا وَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ -فَمَا زَالَ يُرَاجِعُ رَبَّهُ -تبارك وتعالى- مَرَّاتٍ يَصْعَدُ إلى اللّهِ وَينْزِلُ وَاسْمَالُهُ التَّخْفِيفَ -فَمَا زَالَ يُرَاجِعُ رَبَّهُ -تبارك وتعالى- مَرَّاتٍ يَصْعَدُ إلى اللّهِ وَينْزِلُ إلى مُوسَى حَتَّى تَحَولَتْ الخَمْسِين إلَى خَمْسٍ- ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مُوسَى: رَاجِعْ إلى مُوسَى : رَاجِعْ إلى مُوسَى حَتَّى تَحَولَتْ الخَمْسِين إلَى خَمْسٍ- ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مُوسَى: رَاجِعْ

رَبَّكَ، قَالَ: إِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي فَقَالَ اللَّهُ ﷺ: هُنَّ خَمْسٌ وَهُنَّ خَمْسُونَ في الأَجْرِ» ('').

فهذه من الأمور التي يجب أن يعرفها المسلم؛ يعرف جملتها، وعلى طلاب العلم أن يعرفوا تفاصيلها؛ فإنَّ هناك أمورًا محتمة ومتعيَّنة على كلِّ فرد أن يعرفها.

فمن الأمور المتعينة على كلِّ شخص: هي الشهادة للَّه بالوحدانية ولمحمد على الرِّسالة، والإيمان باللَّه وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأنَّ هناك خمس صلواتٍ مكتوبة يجب أن يتعلم المسلم ما تصح به الصلاة وما يفسدها، وأنَّ هناك زكاة واجبة على المسلمين؛ فإذا كان ذا مالٍ؛ فيجب أن يعرف تفاصيل هذه الزَّكاة، وأنَّه يجب عليه الحج؛ فإذا تعين عليه الحج وتوفَّرت شروط الوجوب فعليه أن يعرف تفاصيل الحج وما يصح به وما يفسده، وكذا يعرف من المحرَّمات، مثل تحريم الخمر، وتحريم الخنزير، وتحريم الرِّبا، وتحريم الزِّنا، وأكل مال اليتيم بالباطل، وما شاكل ذلك من الأمور التي يتعين على كلِّ مسلم حُرًّا كان أو عبدًا ذكرًا كان أو أنثى، عليه أن يعرف هذه الأمور في جملتها، ويعرف من تفاصيلها ما يتعين عليه معرفته.

ثم يجب أن يكون هناك من طلّاب العلم من يعرفون فروض الكفايات والتفاصيل في العقائد الغيبية وفي الشَّرائع وفي الحلال والحرام يتعيَّن معرفتها على العلماء وطلّاب العلم، وينبغي لكلِّ مسلم أن يُعِدَّ نفسه لأن يكون من طلّاب العلم؛ ليعرف اللَّه ويعرف دينه ويعرف رسوله ويعرف شرائع الإسلام ثم يدعو إليها، هذا أمر لابدً منه وأن يكون في المسلمين من يقوم به.

فينبغي لكلِّ من تتوفر فيه الكفاءة أن يُرَشِّحَ نفسه أن يكون ممن يقوم بهذه الفرائض، فرائض الكفاية؛ فيؤديها للمسلمين ويؤديها عن المسلمين؛ فإذا توفر العدد الكافي للنُّهوض بهذا الواجب لم يبق على سائر المسلمين إلا معرفة ما يتعيَّن عليهم معرفته، يجب على العامي وسائر أفراد المسلمين أن يعرفوا ما أوجبه اللَّه

عليهم من فروض الأعيان، ثم بعد ذلك الدعوة إلى اللَّه والجهاد في سبيله والبِر بالمؤمنين واحترام أموالهم وأنفسهم وأعراضهم.

فإن كثيرًا من النّاس يتساهلون في هذه الأمور، في حقوق اللّه - تبارك وتعالى - وفي حقوق المسلمين ولاسيما في هذه الأيام، كثر الظلم وانتهاك الأعراض ظلمًا وبغيًا وعدوانًا أعراض المؤمنين الأبرياء، وخاصَّة من يدعون إلى منهج الله الحق وإلى منهج السلف الصالح يدعون إلى كتاب اللّه وإلى سنة رسول الله ويشخ فيتصدى لهم أهل الأهواء وأهل الفتن بالطّعن والتشويه على طريقة أعداء الأنبياء؛ فإنَّ هذه الأصناف تؤذي ورثة الأنبياء الدُّعاة إلى دين الله وشرعه، فيجب أن يرجع هؤلاء إلى الله، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يُدركوا أنهم وقعوا في وادٍ من أودية الهلاك - والعياذ بالله - حيث يصدُّون عن سبيل الله الحق بتصرفاتهم هذه ومواقفهم التي تصدُّ عباد الله عن دين الله، وعن شريعة الله، وعن منهج الله وتعالى - ؛ فيحاسبهم الحساب الشَّديد، وليعرفوا أنَّه ما من كلمة يقولونها إلا وهي وتعالى - ؛ فيحاسبهم الحساب الشَّديد، وليعرفوا أنَّه ما من كلمة يقولونها الله عن سبيل وتعالى الله وينبوا إليه ويكفروا عن هذا الله وتشويه أوليائه والدعاة إلى منهجه إلَّا سوف يحاسبهم الله - تبارك وتعالى عليها وسوف يوفيهم جزاءهم إلا أن يتوبوا إلى اللَّه وينبوا إليه ويُكفُروا عن هذا الأمر الذي وقعوا فيه وأوقعوا فيه كثيرًا من النَّاس.

قال الرسول ﷺ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِن رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لها بَالًا يرفع اللَّه بها دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِن سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لها بَالًا يهوي بها في جَهَنَّمَ»(١٠).

فيجب أن يَتَحَرَّى الكلام الذي يرفعه عند اللَّه درجات، ويبتعد عن الكلام والأقوال والشَّائعات الظالمة التي تهوي به في جهنَّم إلى دركات ودركات – والعياذ باللَّه – .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح (١١/ ٣٠٨رقم٣٤٧٦ - ٦٤٧٧ - فتح) ومسلم في الصحيح (١٨/ ١٥٨ رقم ٢٩٨٨ - نووي).

قال اللَّه ﷺ: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَنِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]، وقال النَّبي ﷺ ﴿ وَهَلُ يَكُبُ النَّاسَ في النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ﴾ (١٠)، فنعوذ باللَّه ونعوذ باللَّه من هذا المصير؛ أن نحصد شرور ما تجنيه ألسنتنا.

فقيِّد لسانك بتقوى اللَّه -تبارك وتعالى- ومراقبة اللَّه، واستشعر أنَّك ما يخطر في قلبك من باطل وشر إلا وربك مُطَّلِع عليه تَنِيُنَ ولا يتحرَّك لسانك بشرِّ وباطل إلا واللَّه مراقبك والملائكة يكتبون ذلك عنك ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَنبِينَ ۞ يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارُ لَفِي نَهِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارُ لَفِي بَجِيمِ ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١٤].

ويقول الرَّسول الكريم ﷺ «عَلامَةُ المنافِقِ أَرْبَعٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (")، هذه من علامات النّفاق «إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ» كأن تكون بينك وبينه خصومة في أمر دنيوي أو أمر ديني فيذهب يفتري الأكاذيب الظالمة وينهش أعراض الأبرياء الذين يخاصمونه، ويشيع هذا في أرجاء الأرض ويذهب كثيرٌ من النّاس يردِّد هذا الباطل ويحارب الحق ويخاصم - والعياذ باللَّه - في باطل، وقد قال النَّبي ﷺ: "مَنْ خَاصمَ في بَاطِل لَمْ يَزَلُ في سَخَطِ اللَّهِ -تبارك وتعالى - حَتَّى يَنْزعَ مما قال، وَمَنْ قَالَ في مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مما قَالَ» (").

### (١) صحيح لغيره:

أخرجه الطيالسي في المسند (٧٦رقم ٥٦٠) وعبد الرزاق في التفسير (٣/ ١٠٩) وأحمد في المسند (٥/ ٢٣٦، ٢٣٧) والترمذي في السنن (٥/ ٢٦١رقم ٢٦١٦) والنسائي في السنن الكبرى (٦/ ٤٢٨ رقم ١١٣٩٤) وابن ماجه في السنن (٤/ ٣٤٧رقم ٣٩٧٣) والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٤٧) من حديث معاذ بن جبل من هند من حديث معاذ بن جبل

قال الترمذي: دهذا حديث حسن صحيح؛

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، .

والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢٥٦رقم٣٩٧٣).

(۲) أخرجه البخاري في الصُحيح (١/ ٩٨رقم ٣٤ - فتح) ومسلم في الصحيح (٢/ ٦١رقم ٥٨ - نووي) من حديث عبد الله بن عمرو رهيا.

(٣) صحيح لغيره:

أخرجه ابن فضيل في الدعاء (٢٦٩رقم٩٣) وأحمد في المسند (٢/ ٨٢) وأبو داود في السنن (٣/ ٣٠٥ر رقم ٣٥٩٧) والطبراني في المعجم الأوسط (٦/ ٣٠٩رقم ٦٤٩١) والمعجم الكبير (١٢/ ٣٨٨رقم ١٣٤٣)= هذه أمور عظيمة جدًّا، خصوصًا إذا كانت الخصومة في دين اللَّه؛ في الصّراع بين الحق والباطل وفي الصّراع بين المناهج الصحيحة والمناهج الفاسدة وفي الصّراع بين العقائد الصحيحة والعقائد الفاسدة، فما يكتفي الإنسان بفساد منهجه وفساد عقيدته ويقف عند هذا الحد الخطير، بل يتجاوز ذلك إلى مخاصمة الحق بالباطل –والعياذ باللَّه-؛ فهذا يسكنه اللَّه –تبارك وتعالى- في ردغة الخبال، وردغة الخبال كما فَسَرَها رسول اللَّه ﷺ: «هي صديد أهل النار»، لعل هذه المنطقة التي يسكن فيها المخاصم في الباطل، والمتقوِّل على الأبرياء ما ليس فيهم هي أخسُّ زوايا جهنم وأقذرها وأنتنها وأخبثها – والعياذ بالله – إن لم ينزع عمًا قال ويتوب إلى الله.

فلينظر المسلم فإنه إذا خاصم أهل الحق فإنما يخاصم الله - تبارك وتعالى - إنما يحارب الله - تبارك وتعالى - ويحارب دينه هن ولن ينفعه أهل الباطل إذا انتصر لهم بالأكاذيب والشَّاعات والافتراءات، لن يغنوا عنه من الله شيئًا، وسوف يتبرأ بعضهم من بعض، وسيصبح بعضهم يلعن بعضًا ؛ كما قال هن : ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَ نِنِ بَعْضُهُمْ لِبُعْضِ عَدُولً إِلَّا ٱلمُتَّقِينِ ﴾ [الزخرف: ١٧]، المتَّقي هو الذي يلتزم أوامر الله، ويجتنب نواهيه ويحفظ قلبه ولسانه وجوارحه من كلِّ ما يغضب الله ومن كلِّ ما يسخط الله، ويُلزم قلبه ومشاعره وجوارحه كلَّ ما يرضي الله - تبارك وتعالى - .

فعلينا أيها الإخوة أن نتحرى مرضاة الله - تبارك وتعالى - ، وأن نتجنّب مساخطه في عقائدنا ومناهجنا وعباداتنا وأعمالنا وأقوالنا ، ونخلص الدِّين لله - تبارك وتعالى - حوراً أَمِرُوا إلله يُعَبُدُوا الله عُنِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ وتعالى - كما أمرنا الله - تبارك وتعالى - ﴿وَمَا أَمِرُوا إلاّ لِيعَبُدُوا الله عُنِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البيئة: ٥] ما أمروا إلا بهذا ، وما أمروا بالأكاذيب والأباطيل والافتراءات - والعياذ بالله - ، بل نهاهم الله أشدًّ النهي وتوعدهم أشدًّ الوعيد على الباطل وارتكاب الباطل في الأقوال والأفعال والتصرُّفات .

<sup>=</sup> وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢١٩) والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٨٧) من حديث عبد الله بن عمر على .

قال الحاكم : «صحيح الإسناد» ، ووافقه الذهبي ، ووافقهما الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٢/ ٧٩٨ رقم٤٣٧) .

فلنتحرَّ مرضاة اللَّه - تبارك وتعالى - ولنخلص للَّه ديننا بأن نُمحِّص عقائدنا من شوائب الأباطيل والخرافات والبدع والكهانة والسِّحر والالتفاف حول السَّحرة والكهنة والمشعوذين؛ بل نلتفُّ حول أهل الحق ونطلب منهم دين اللَّه الحق، ونتعلم منهم العقائد الحقة الصحيحة الصادقة المستمدَّة من كتاب اللَّه ومن سنة رسول اللَّه ﷺ، ونخلص للَّه في أقوالنا ونخلص للَّه في أفعالنا، ونخلص للَّه في سائر تصرُّفاتنا؛ فإنَّنا عباد اللَّه، وما خُلقنا إلَّا لعبادة الله، وما أمرنا إلَّا بإخلاص الدِّين للَّه؛ كما قال ﷺ: ﴿ وَمَا أَمِرُوا إلَّا لِيعَبُدُوا الله مُوضِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفاتَه الله البينة: ٥] يعني مائلين عن الباطل وعن الشِّرك إلى الحق إلى مرضاة اللَّه - تبارك وتعالى - يعني مائلين عن الباطل وعن الشِّرك إلى الحق إلى مرضاة اللَّه - تبارك وتعالى - وتُوقِيمُوا الصَّلَوة وَيُؤمُّوا الزَّكُوة وَدَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَة ﴾ .

إقامة الصَّلاة ترتعد فرائصه خوفًا من اللَّه -تبارك وتعالى - ؛ فإنَّه في موقف رهيب بين يدي الصَّلاة ترتعد فرائصه خوفًا من اللَّه -تبارك وتعالى - ؛ فإنَّه في موقف رهيب بين يدي جَبَّار السَّموات والأرض وهو يناجي اللَّه -تبارك وتعالى - ، فليخشع للَّه -تبارك وتعالى - ، وهذه الصَّلاة مليئة بتوحيد اللَّه -تبارك وتعالى - أركانها كلُّها قائمة على توحيد اللَّه ﷺ؛ حينما تدخل في الصَّلاة تقول: «اللَّه أكبر» تُوحِد اللَّه -تبارك وتعالى - وتعترف بعظمته وجلاله وأنَّ كلَّ شيء يتضاءل ويتلاشي أمام عظمة اللَّه وكبريائه ﷺ، وحينما تقرأ أمَّ القرآن المشتملة على توحيد اللَّه، هذه الفاتحة مشتملة على توحيد اللَّه، هذه الفاتحة مشتملة على توحيد اللَّه، هذه الفاتحة والنار وأهلها، لا يُدرك ذلك إلَّا الفقهاء الذين يفقهون دين اللَّه.

وفيه براءة من كل أهل الشِّرك وأهل الضَّلال وأهل البدع والخرافات، فيه تولي أولياء اللَّه -تبارك وتعالى- في صراطه المستقيم وفي سبيلهم الواضح.

ثم تقول: «اللَّه أكبر» وتهوي إلى الرُّكوع تعظِّمه ﷺ «سبحان ربي العظيم» هذا توحيد وتتصوَّر عظمة اللَّه -تبارك وتعالى - وأنَّ الكون كلَّه تحت قهره وخاضع لتدبيره وتنظيمه، وكلُّ من في السَّموات والأرض يخشعون له ويَذِلُون أمامه ؛ كما قال ﷺ: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَا ءَانِي الرَّحْنِي عَبْدًا ۞ لَقَد أَحْصَنهُمْ وَعَدَّهُمْ عَلَا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فَرَدًا ﴾ [مريم: ٩٣ - ٩٥].

وأمورٌ عظيمةٌ إذا سجد؛ قال النّبيُ عَلَيْ «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاجِد» (١٠) عينما تكون في هذه الصّلاة قائمًا وراكعًا فأنت قريب من اللّه -تبارك وتعالى - ؛ لأنّك تتصوَّر أنَّ اللَّه يراك ، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك وهذا مقام الإحسان ؛ فأنت في هذه الصلاة قريبٌ من اللَّه تناجيه لكنّك أقرب ما تكون من اللَّه -تبارك وتعالى - حينما تكون في السُّجود وتقول: «سبحان ربي الأعلى وبحمده»، وهذا قرب الرُّوح من اللَّه عَلَى - ؛ فاللَّه فوق سمواته مستوِ على عرشه، وأنت في الأرض ساجدٌ للَّه يقرب روحَك ، لأنّك تتصوَّر عظمة اللَّه وجلاله وتخشع له وتذل له وأنت حينئذِ في غاية الذَّل وغاية الخشوع لعظمته وجلاله .

فأنت إذن في حال أنت فيها أقرب إلى اللَّه -تبارك وتعالى- من كلِّ الأحوال سواءً كنت في داخل الصَّلاة أو في خارجها .

فليتصوَّر المسلم في صلته باللَّه وفي صلاته وفي ذكره للَّه يتصور أنَّ اللَّه يراه، ويعبد اللَّه كأنَّ اللَّه يراه؛ لأنَّه إذا استصحب هذا المقام؛ مقام مراقبة اللَّه -تبارك وتعالى - خشع للَّه، وصحَّت صلاته، وتمَّت صلاته أركانها وشروطها وواجباتها على أكمل الوجوه؛ ولهذا يقول اللَّه تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّهُو مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ١ - ٣]، إلى أن يقول: ﴿ أَوْلَيْنَ هُمُ آلُورِثُونَ ۞ ٱلَذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح (٤/ ٢٦٦رقم ٤٨٢ - نووي) من حديث أبي هريرة رأي .

هذا أمر عظيم فلندرك أهمية العقيدة وأهمية التوحيد وأهمية الصّلاة التي هي الرُّكن الثاني بعد الشَّهادتين؛ لأنَّ جبريل على جاء إلى الرَّسول على يسأله ليُعلَم النَّاس دينهم، فجبريل على سَأَلُ أسئلة عظيمة، وأجاب عليها رسولُ الله على إجابة عظيمة استوفت أمورَ الدِّين وهو الحديث المشهور بحديث عمر بن الخطاب على في الصَّحيح أنَّه قال: «بَيْنَمَا كُنَّا عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ على إِذْ جَاءَنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَر وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ فَأَسْنَدَ رُكُبَتَيْهِ إلى الثَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَر وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ فَأَسْنَدَ رُكُبَتَيْهِ إلى الثَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَر وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحدٌ فَأَسْنَدَ رُكُبَتَيْهِ إلى الثَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَر وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحدٌ فَأَسْنَدَ رُكُبَتَيْهِ إلى الثَّيَابِ شَدِيدُ سَولَ اللَّه عَلَى فَخِذَيْهِ النَّي وَالتَّالِي كيف يكون الأدب مع العلماء الذي كاد يتضاء لوكاد يتلاشى في هذه الفترة العصيبة ؛ فسأل رسولَ اللَّه عَلَيْ النَّامِ مِنْ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْتَعْرِبْنِي عَنِ السَّلَام، فَقَالَ: الإِسْلَام، فَقَالَ: الإِسْلَامُ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه ، وَتُعْتِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُه الْأَنَّ مَن عادة الجاهل إذا سألُ عن السَّاع فَ الله عَرفها لا يقول للمجيب صدقت وإنما يقول صدقت من يعرف تلك الإجابة أشيء بُنْ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّفُه ».

"قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانَ قَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّه وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمُ الآخِر وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وِشَرِّهِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ قَالَ: الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَم تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: مَا المسْتُولِ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلُ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِها قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا المسْتُولِ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلُ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِها قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا المَسْتُولِ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلُ وَالَّ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ؛ ثُمَّ ذَهَبَ وَمَكَثَ وَأَنْ تَرَى الحُقَاةَ الغُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ؛ ثُمَّ ذَهَبَ وَمَكَثَ مَلِيًا؛ فَقَالَ رسول اللَّه عَلَيْ : أَتَدْرُونَ مَنِ السَّائِلُ ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم قَالَ: مَلِيًا؛ فَقَالَ رسول اللَّه يَعْلَى : أَتَدْرُونَ مَنِ السَّائِل ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم قَالَ: مَلِيًا؛ فَقَالَ رسول اللَّه يَعْلَى: أَتَدُونَ مَنِ السَّائِل ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم قَالَ: فَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم قَالَ: وَخُواصِّهِم أَن يعرفوه اللَّه يَعْلَم فَي المُعْرَاة ، يعرفها من يعرفها إجمالًا ويؤمن بها حقَّ الإيمان ويطبِقها في حياته، ويعرف العلماء تفاصيلها، والعامِّي يجب عليه من الإيمان ويطبِقها في حياته، ويعرف العلماء تفاصيلها، والعامِّي يجب عليه من تضح به صلاته وزكاته وصومه وحجه وعقيدته وإيمانه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٥١ - ٥٢) ومسلم (كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان) برقم (٨).

فأسأل اللّه -تبارك وتعالى- أن يطهّر قلوبنا من الأحقاد والزّيغ والظلم والحسد، وأن يطهّر ألسنتنا من الافتراء والكذب، وأن يُلزمنا الصّدق وأن يجعلنا وإيّاكم من الصّادقين وممن يتحرّون الصّدق و إنّ الصّدق لَيههدي إلى البِرّ وَلا يَوَالُ الرّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرّى الصّدق حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ صِدّيقًا " نالصدق من أسس الفضائل لا تستقيم الحياة إلا به، والكذب والفجور من المعاول الهدّامة التي تهدم الأخلاق وتهدم العقائد والأديان وتهدم المجتمعات وتفسد الحياة فليحذره المسلمون؛ لهذا يقول عَلِي الكذب ليهدى إلى الفجور وإن الفجور ليهدى إلى النار وإن الرجل لَيكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الكذب ليهدى إلى الفجور وإن الفجور ليهدى الله الله -تبارك وتعالى- أن يوفقنا وإيّاكم لتحرِّي الصّدق حتى نُكتب عند الله من الصّديقين، وأن يُجنبنا غوائل الكذب والفجور حتى لا نكون - والعياذ بالله من الصّديقين، وأن يُجنبنا غوائل الكذب والفجور حتى لا نكون - والعياذ بالله عن فجارًا ولا من المكتوبين عند اللّه من الكذّابين، - ونسأل اللّه أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين، وأن يتوب علينا وعليهم من جميع الذنوب صغائرها وكبائرها؛ وربنا لسميع الدعاء.

وصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح (١٦/ ٢٤١ رقم ٢٦٠٧ - نووي) من حديث عبد اللَّه بن مسعود رهي .

التوحيريا عباد الله!

## بِشِهْ النَّهُ النَّجْمُ لِنَّ عَمْرِ

إنَّ الحمدَ للَّه نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُصْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَيْسَآءٌ وَاتَّقُواْ اللّهَ ٱلّذِى تَسَآةَ لُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوَلَا سَلِيلًا ۞ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠- ٧١].

أمَّا بعد: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كلامُ اللَّه، وخيرَ الهدي هديُ محمَّدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار.

قال اللّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسّمَاءَ بِنَاءٌ وَأَنزَلَ مِن السّمَاءِ مَآءٌ فَأَخْجَ بِهِ مِنَ الشّمَزَتِ رِزْقًا لَكُمُ فَكَلّ جَعَلُوا لِلهِ أَندَادًا وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠ - ٢٧]؛ فاللّه ﷺ ينادي النّاس على مُختَلف أجناسهم من أسود وأبيض وأحمر، وعلى اختلاف مِللِهِم ونِحَلِهم من مسلمين ومشركين ووثنيّين وأهل كتاب ومنافقين وغيرهم ممن تشملهم كلمة النّاس؛ لأنَّ رسول اللَّه محمدًا ﷺ خَاتَمَ النَّبِين أرسله الله إلى العالمين إلى النَّاس أجمعين؛ قال اللَّه ﷺ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنكَ إِلَّا كَآفَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَا اللَّهُ ﴾ [سا: ٢٨] وقال ﴿ وَاللّهُ اللهُ المُخلوقين المُقلَلاء المُحلوقين المُقلَلاء المُحلوقين المُقلَلاء المُحلوقين المُقلَلاء المُحلوقين المُقلَلاء المُحلوقين المُقلَلاء المُحلوقين المُقلَلهُ المُحلّقِين اللهُ المُحلّقِين اللهُ المُحلّقِين المُحلوقين المُحلّق اللهُ المُحلّق اللهُ المُحلّق اللهُ المُحلّق اللهُ المُحلُوقين المُقلَلَاء المُحلّق اللهُ المُحلّق المُحلّق اللهُو

ليقوموا بهذه الغاية العظيمة والواجب الأصيل الكبير الذي ما خَلَقَ اللَّه هذا الكون إلا من أجله.

وقوله ﷺ : ﴿رَبُّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ أي: سَيّدُكم وخالقكم ومُربّيكم، والمنفرد بإسداء النّعم إليكم، وإسباغها عليكم ﷺ، فهو المُتفرّد بكلّ ذلك، وساق الأدلة التي تَفرِضُ عليهم وتوجب عليهم أن يعرفوا اللّه ويعترفوا بحقّه فيعبدوه فقال ﷺ: ﴿ اللّٰذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشُا﴾ أي: مَهّدَها ووَطّأها وذلّلها، وأرساها بالجبال، ومهّد لهم الطرق، وجعل خلال الجبال فجاجًا ؛ ليعيشوا عليها ويبتغوا الرّزق في مناكبها، وأسبغ عليهم كلّ النعم ؛ ليعبدوه على هذه الأرض.

وقوله ﴿ الْمَاءِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ ﴾ المراد بالسَّماء هنا: السَّحاب؛ لأنَّ السَّماء كلُّ ما سما وعلا؛ فكلمة سماء تتناول كلَّ ما علا هذه الأرض ومن فيها؛ فالسَّحاب فوقنا فهو سماء، والسَّموات السبع نسمِّيها سموات؛ لأنَّها فوقنا من السُمو وهو العلو، ونقول: اللَّه في السَّماء أي فوق السَّموات كلِّها؛ لأنَّه فوق كلُّ شيء ﴿ أَنَّهُ مُوقَ كُلُّ شيء ﴿ اللَّهُ مَن السَّمَاء أَي فوق السَّموات كلِّها اللَّه فوق كلُّ شيء ﴿ اللَّهُ مَن السَّمَاء أَي فوق السَّموات كلِّها اللَّه فوق كلُّ شيء ﴿ اللَّهُ مَن السَّمَاء أَي فوق السَّموات كلِّها اللَّهُ فوق كلُّ شيء ﴿ اللَّهُ فَي السَّماء أَي فوق السَّموات كلِّها اللَّهُ فوق كلُّ شيء ﴿ اللَّهُ فَي السَّماء أَي فوق السَّموات كلِّها السَّماء أَلَا اللَّهُ فَي السَّماء أَلَا اللَّهُ فَلَ السَّماء أَلَا اللَّهُ فَي السَّماء أَلَا اللَّهُ فَي السَّماء أَلَا اللَّهُ فَي السَّماء أَلَا اللَّهُ فَلَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي السَّماء أَلَا اللَّهُ فَي السَّماء أَلَا اللَّهُ فَي السَّماء أَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَي السَّماء أَلَا اللَّهُ فَي السَّماء أَلَا اللَّهُ فَلَا السَّماء أَلَا اللَّهُ فَي السَّماء أَلَا اللَّهُ فَي السَّماء أَلَا السَّماء أَلَا السَّماء اللَّهُ فَلَا السَّماء اللَّهُ فَي السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّماء السَّماء اللَّهُ السَّماء السَّماء السَّماء اللَّهُ السَّماء السَّ

فالشاهد من الآيات أنَّ اللَّه هو ربكم وسيِّدُكم ومالككم، وخالق السَّماء وخالق السَّماء وخالق الأرض. . . ؛ فهو الذي يستحق العبادة وحده؛ فاعرفوا هذه العبادة التي كُلُفتم بها من كتاب اللَّه ومن سنة رسول اللَّه ﷺ ؛ لأنَّك إذا لم تعرف حقَّه الذي هو العبادة كيف تعبده؟!

لابدَّ أن نتعلَّم العبادات التي شرعها اللَّه ﷺ من الواجبات والمستحبات وسائر التطوعات، التي من أعظمها بعد الشهادتين الصَّلاة؛ المكتوبات الخمس

وسائر التطوعات من الرواتب كالوتر، وسُنَّة الفجر التي قال فيها رسول الله ﷺ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»(١) والنوافل كصلاة الضُّحي، وقيام الليل. . . هذه أمور كلُّها عبادات وجنسها الصَّلاة؛ لأنها ترجع إلى الصَّلاة، وسائر الذِّكر الأذكار المقيَّدة، والمطلقة كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير؛ فإنَّ هذا من أعظم العبادات، قال رسول اللَّه عِيد: « لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ للَّه، وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّه، وَاللَّهُ أَكْبَر؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس»(٢) فاعرفوا هذه الصَّلاة، واعرفوا فضلها، وتقرَّبوا بها إلى اللَّه خاشعين صادقين مخلصين كما قال عَنْهُ: ﴿ وَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُغْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزُّكُ وَوَ فَنعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَنيتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ بَحَافِظُونَ ۞ أُوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠ الَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١ - ١١] هذه الآيات أثنى فيها اللَّه على هؤلاء المؤمنين المتصفين بتلك الصفات ووعدهم بالفلاح كما أنَّ الصَّلاة إذا نودي إليها يقال: «حَيَّ عَلَى الصَّلاة، حَيَّ عَلَى الفَلاح» أي: على النَّجاح والفوز العظيم ؛ لأنَّ هذه الصَّلاة إذا أخلصنا فيها للَّه ١١٥ وحَّدنا اللَّه فيها محسنين أداءها كانت من أعظم أسباب الفلاح بعد توحيد الله ١١١٨ .

كذلك الدُّعاء هو العبادة؛ كما جاء في الحديث (٣) والقرآن؛ كما في قوله ١١٤ :

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح (٦/ ٧رقم ٧٢٥ - نووي) من حديث عائشة رأً الله الم

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح (١٧/ ٣١رقم ٢٦٩٥ - نووي) من حديث أبي هريرة رهيد .

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره: ولفظه: «الدُّعاءُ هُوَ العِبَادَة ».

أخرجه عبد الرزاق في التفسير (٣/ ١٨٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٢رقم٢٩٦) وأحمد في المسند (٤/ ٢٦١، ٢٧١، ٢٧١) والبخاري في الأدب المفرد (٢٤٩رقم٤١٤) وأبو داود في السنن (٦/ ١٤١رقم١٤٩) وأبو داود في السنن (٤/ ١٤١رقم١٤٧) وابن ماجه في السنن (٤/ ٣٢٤رقم٣٨٢) والبنائي في السنن (٤/ ٣٨٢رقم٣٨٢) والنسائي في السنن الكبرى (٦/ ٣٨٢رقم١٤٦٤) والنسائي في السنن الكبرى (٦/ ١٤٦٥رقم١٤٦٤) وابن جرير الطبري في التفسير (١١/ ٣٧رقم٢٨٦٢ – ٣٠٣٨٤) وابن أبي حاتم في التفسير (٥/ ١٤٩٩رقم١٩٨٤) وابن حبان في الصحيح (٣/ حاتم في التفسير (٥/ ١٤٩٩رقم١٩٨٤) وابن حبان في الصحيح (٣/ حاتم في الحاكم في المستدرك (١/ ٤٩٠) من حديث النعمان بن بشير ﷺ . =

﴿ فَادَّعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ﴾ [غافر: ١٤] وفي قوله ﷺ: ﴿ آدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ [الاعراف: ٥٥] فتدعو الله -تبارك وتعالى-بصدق وجِدٍّ وإخلاص وثقة في اللَّه ﷺ أنه يستجيب لك كما قال ﷺ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَايُّ فَلْيَسْنَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]؛ فالدُّعاء هو العبادة.

وإذا استعرضتَ الأعمال من الذِّكر والصَّلاة . . تجد أكثرها يقوم على الدُّعاء، وورد في بعض الأحاديث: «الدُّعَاءُ مُخُّ العَبَادَة»(١) واخْتَلَف العلماء في تصحيحه وتضعيفه؛ لكن الواقع كذلك؛ فالصَّلاة كم تجد فيها من الدُّعاء والذِّكر لله كالله الشهد دعاء، الفاتحة فيها دعاء، في الرُّكوع دعاء، في السُّجود دعاء، بين السجدتين دعاء وهكذا . . . .

<sup>=</sup> قال الترمذي : احديث حسن صحيح،

وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي ، ووافقهما الألباني في أحكام الجنائز (٢٤٦) .

وقال الحافظ في فتح الباري (١/ ٤٩) : ﴿ إسناده حسن ؛ .

أخرجه الترمذي في السنن (٥/ ٥٦ كارقم ٣٣٧١) والطبراني في المعجم الأوسط (٣/ ٢٩٣ رقم ٣١٩٦) وفي الدعاء (٢/ ٧٨٩رقم ٨) من حديث أنس بن مالك على .

قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة».

وقال الطبراني : قلم يرو هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله تفرد به ابن لهيعة.

وقال ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز (٢٤٧) في ابن لهيعة : «هو ضعيفٌ ؛ لسوء حفظه ، فيستشهد به إلا ما كان من رواية أحد العبادلة عنه ، فيحتج به حينتلي ، وليس هذا منها ، لكن معناه صحيح بدليل حديث النعمان،

والحديث ضعفه المنذري في الترغيب بتصديره بـ اروي.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٨٤) : «الدعاء مخ العبادة لما فيه من الإخلاص والخضوع والضراعة والرجاء وذلك صريح الإيمان واليقين. ٩

وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر (٤/ ٣٠٥) : «الدعاء مخ العبادة : مخ الشيء خالصه ، وإنما كان مخها لأمرين :

أحدهما : أنه امتثال أمر اللَّه تعالى حيث قال: ﴿ أَنْتُونِي ٓ أَسْتَجِبٌ لِّكُونِ﴾؛ فهو محض العبادة وخالصها . والثاني : أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه ودعاه لحاجته وحده وهذا هو أصل العبادة، ولأن الغرض من العبادة الثواب عليها وهو المطلوب بالدعاء.

ومن أعظم ما وقع فيه كثيرٌ من المسلمين شرك الدُّعاء والذَّبح والنَّذر وهذه من صميم العبادات؛ فالتقرُّب إلى اللَّه بها تقرب بأعظم العبادات، والتقرُّب إلى غيره بها من أعظم وأكبر أنواع الشُّرك باللَّه ﷺ؛ ولهذا يُكَفِّر اللَّهُ ويُضَلِّل من يدعو غيره.

هذه الحقيقة ما عرفها كثيرٌ من ضُلَّال المسلمين من الرَّوافض وأصحاب الطُّرق الصوفية الذين يستغيثون بغير اللَّه في الشَّدائد، ويعتقدون في الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرَّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، يعتقدون فيهم أنهم يستجيبون الدَّعوات، ويكشفون الكُرُبات، ويعلمون الغيوب ويتصرَّفون في هذا الكون؛ فيقعون في أعظم أنواع الشِّرك في الألوهية والرُّبوبية - والعياذ بالله - ويزعم لهم الشيطان أنَّ هذا هو الدِّين! وهذا هو الإسلام! وأنَّ ما خالفه ولو كان في القرآن فهو الضَّلال!

تُقرَأ عليهم آيات التوحيد وآيات الإخلاص والآيات التي فيها أنَّه لا يعلم الغيب إلَّا اللَّه، وأنَّه لا يدبّر ولا يصرّف أمر هذا الكون إلا اللَّه، تلك الحقائق التي كان يعترف بها مشركو العرب كما أخبر اللّه و الله عنهم: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّر الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَيْقُولُنَّ اللّهُ ﴾ [العنكبوت: ٦١]،

وقال ﷺ : ﴿ قُلْ مَن يَرْزُفُكُم مِنَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرُ وَمَن يُخْرِجُ الْحَقَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴾ [بونس: ٣١]. فهم يعترفون بأنَّ اللَّه هو خالق هذا الكون وسيِّده ومدبِّره ومنظمه، وأنَّ هذه الآلهة لا تملك شيئًا ولا تعلم الغيب، ولا تتصرَّف في الكون، ولا في شيء منه، وإنما يعبدونها لأنها تقرِّبهم إلى اللَّه زلفى!! فهم يعترفون بأنَّ دعوتهم عبادة، وأنَّ الأستغاثة بهم عبادة...

ولكن هؤلاء الضُّلال من المنتسبين للإسلام لا يعترفون بأنَّ هذه الأمور من العبادات؛ فهم أكثر مغالطةً من المشركين، وأكثر تلبيسًا على عوام المسلمين من المشركين الأولين؛ لأنَّ المشركين إذا وَاجَهْتَهُم بهذه العقائد يعترفون، أمَّا هؤلاء فيجعلون مع اللَّه شركاء في تدبير الكون من الأقطاب! والأوتاد! والغوث! . . . ، يعقدون مؤتمرات شهرية أو سنوية ينظرون في أمر هذا الكون ويتصرَّفون فيه! وهم يسقطون الدُّول! ويولُّون الملوك! فهؤلاء إذن خونة، يولُّون اليهود والنَّصارى ويسلطونهم على المسلمين!! ، هذا من الكذب على كلِّ حال .

ومن الكفر الأكبر أن تعتقد في مخلوق أنه يعلم الغيب ويدبِّر أمر هذا الكون، واللَّهِ إِنَّ الملائكة والرُّسل وعلى رأسهم محمَّد -عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلام- لا يملكون لأنفسهم ضرَّا ولا نفعًا، بل حارَبت الرُّسل من يعتقد هذه العقائد الخبيثة وكفَّرُوهم، وجاهدوهم أشدَّ الجهاد، والصِّراع بينهم وبين أعدائهم في هذه الأمور، بل في أقلِّ من هذه الأمور التي يفتعلها الرَّوافض وغلاة الصوفية على مختلف طرقهم.

إنَّ أولئك المشركين إذا سُئلوا من خلق السَّموات والأرض فإنهم يقولون: اللَّه؛ ولهذا تجد رسالات الرُّسل كلَّها إنما تناقش قضية العبادة لا تناقش قضايا الرُّبوبية؛ لأنهم مُسَلِّمُون بأنَّ اللَّه هو ربُّ هذا الكون وسيِّده وخالقه ومدبِّره ومُنظِّم شئونه ﷺ؛ فكان الخلاف بينهم وبين أممهم في قضية التوحيد توحيد العبادة كما أخبر اللَّه ﷺ عنهم: ﴿وَلَقَد بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّه وَاجَنَنِبُوا الطَّخُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] ما قالت الرُّسل لأقوامهم: لا تقولوا لا خالق إلا اللَّه لا رازق الا الله لا مدبر إلا اللَّه إذ هم مقرُّون به ولم يخطر ببالهم غيره، وإنما دسَّ الزنادقة الملاحدة في صفوف الرَّوافض والصوفية هذه العقائد الخبيثة التي ما كان يعتقدها الوثنيون على امتداد التأريخ الإنساني – والعياذ باللَّه –، زنادقة اليهود والباطنية هم الوثنيون على امتداد التأريخ الإنساني – والعياذ باللَّه –، زنادقة اليهود والباطنية هم

الذين شحنوا أذهان الصوفية وأغبياء الرَّوافض، شحنوهم بهذه العقائد الخبيثة، وقالوا: إنها هي أفضل ما جاء به الإسلام! قاتلهم اللَّه أنى يؤفكون!

الشاهد أنَّ قضايا الدَّعاء والذبح والنذر والاستغاثة من أعظم ما نُكِبَ به المسلمون، وكاد لهم أعداء اللَّه هذه المكائد، وزيَّنُوا لهم هذا الكفر وجعلوه من أعظم القُرُبات، ومن أعظم أسباب كشف الكروب والنَّجاة في الدنيا والآخرة، يقول قائلهم:

فإنَّ من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن لم تكن في معادي آخذًا بيدي وإلا فقل: يا زلَّة القدم نسي اللَّه - تبارك وتعالى - وأسند إلى رسول اللَّه والله على خصائص ربُ العالمين.

فلا يُنجي من الكروب في الدُّنيا والآخرة إلَّا اللَّه، ولا يعلم الغيب إلَّا اللَّه، والرَّسول عَلَيْ لا يعلم الغيب ولا يدَّعي ذلك؛ فإذا شاء اللَّه أن يعلمه شيئًا من الغيب علَّمه إياه، وبلَّغه هذا الرَّسول عَلَيْ لأمته؛ فالجنَّة والنار والصِّراط والبعث غيوب؛ فإذا علمها المسلم هل يجوز له أن يدَّعي أنَّه يعلم الغيب؟! حاشى وكلًا؛ ولهذا يقول اللَّه عَلَى لرسوله عَلَيْ: ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاةَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ لَامْتَتَ ثَرَّتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي اللَّهَ أَوْلَا رَشَدًا ﴾ [الجن: ٢١].

معاند - نعوذ باللَّه من ذلك -.

فهو فهو فه الغيب، ويوحي إلى أنبيائه بهذه الرّسالات، ويحفظها لهم، ويحميها من دس الشياطين حتى يبلّغوها، وهو وحده عالم الغيب، وهو الذي أحصى كلّ شيء عددًا، وليس للرّسل ولا لغيرهم من ذلك شيء الأنّ هذا من خصائص الرّبوبية والألوهية ولا تتعدّى إلى الرّسل ولا إلى الملائكة ولا إلى الصالحين ولا إلى أحد من الخلق، فخصائصه في هي التي استحق بها أن يكون سيّد هذا الكون ؛ فلزم أن يُخصّ بالعبادة وحده ولا يُشرك به أحد في ذَرّة من هذه العبادة ؛ فلنخلص للّه العبادة ولنخلص للّه النّدور وسائر التقربات كما قال على الله الدّعاء، ولنخلص للّه النّدور وسائر التقربات كما قال على الله المنكون من ذبحي ﴿ وَتَحْيَاكَ ﴾ حياتي كلّها ﴿ وَمَمَاتِ بِنّهِ رَبّ العنكِينَ الله المنكورات، كلّها للّه وحده لا شريك له، لا من شَريكَ المّه في شيء من ذلك من هذه المذكورات، كلّها للّه وحده لا شريك له، لا من الملائكة ولا من الأنبياء –عليهم الصّلة والسّلام –.

هذا الذي جاء به الأنبياء -عليهم الصَّلاةُ وَالسَّلام-، وجاء أعداءُ اللَّه من اليهود والنَّصارى والزنادقة والوثنيون بخلاف هذا ، جاءوا بما يناقض ويصادم هذه الإخبارات الصَّادقة من ربِّ العالمين وهذه الحقائق العظيمة التي تتفطر السَّموات والأرض وتخر الجبال هدًّا من مناقضتها ، فيدَّعون للَّه الولد ويدَّعون للَّه البنات ؛ فيقول اللَّه وَعَلَّ : ﴿ لَقَدَ جِثْمُ شَيْئًا إِذًا ﴿ قَلَ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَّ رَنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَقَدَ اللَّهُ عَلَىٰ الْ مَثَا إِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ الرَّمْنِ أَن يَنْجَذَ وَلَدًا ﴿ إِن كُنُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ إِلَا عَلَىٰ الرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ قَلَ لَقَد أَحْصَلُمُ وَعَدَهُمْ عَدًا ﴾ وكُلُهُم عَلَيْ الرَّمْنِ إِلَا عَلَى الرَّمْنِ إِلَا عَلَى الرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ المَّا الله عَدًا ﴿ وَلَا الله عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْ الرَّمْنِ إِلَا عَلَى الرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ المَّا الله عَدًا الله وَلَا اللهُ عَلَيْ الرَّمْنِ عَبْدًا اللهُ ال

فالنصاري يعبدون عيسى عليه ويقولون هو ابن اللَّه، لماذا؟ ليبرِّروا عبادتهم

لغير اللَّه عَلا والذين يعبدون الملائكة يقولون: هم بنات اللَّه ليبرِّروا عبادتهم لغير اللَّه كذلك.

وَلَقَدَ جِنْتُمْ شَيْنًا إِنَّا ﴿ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَيَخِرُ الْجِبَالُ مَدًا ﴿ اللهِ يَهْ الرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا ﴾ والله يهتز الكون ويضطرب من شدَّة وطء هذا الكفر وهذا الضَّلال وكل أنواع الشرك، لا يحتمله هذا الكون على عظمته من سموات وأرضين وجبال وبحار . . وكلُّ من يعبد الله بحق لا يحتمل هذا والملائكة وغيرها من مخلوقات لله عَيَّلَ من المؤمنين، والله لا يحتملون هذا ولا يطيقونه أبدًا .

هذا الكون العريض الواسع الذي لا يعلم مداه إلا الله على والله لا يشركه أحد في مثقال ذَرَّة ولا في فتيل ولا في قطمير . . . ، هذه الحقائق جاء بها القرآن الذي أوحاه الله إلى محمد على لا يسرن بها المؤمنون ، وتستقرَّ هذه الحقائق في نفوسهم ، لا يشكُون في شيء من ذلك ، بل يوقنون غاية اليقين بها ، فاعرفوا هذا من القرآن وخذوه منه وبلّغوه للنّاس فقد قال رسول الله : على الله الله يك رُجُلًا وَاحِدًا

خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»(١).

واللَّهِ لقد جَنَت الفِرَق الضَّالة على الإسلام جنايةً لا نظير لها؛ ولهذا قال العلماء الفحول: «إنَّ أهل البدع أضر على الإسلام من اليهود والنَّصاري، (٢)؛ لأنَّ اليهود والنصاري مكشوفون، لو جاء اليهودي ببعض الكلام الذي فيه الصِّدق أمكن ألا يُقبل منه؛ لكن هذا الدَّجال يأتيك بالطوام يأتيك بالكفر والشُّرك والضَّلال تصدُّقه؛ لأنَّه يأتيك بجبة وهيئة وعمامة، ويهلِّل ويسبِّح، ويعطيك السُّموم فتقبل منه السُّموم والبلايا والضَّلال!

ولهذا ترى هذه القبور منتشرةً في العالَم الإسلامي، فتُشَاد في بعض البلدان مدنٌ من القبور، فتُشَدُّ إليها الرِّحال وتُسَاق إليها الذبائح والنَّذور، وتَرى الأبقار والأغنام يسوقونها هناك، فهذا البدوي بمصر يجتمع إليه ملايين من النَّاس، ففي سنة من السَّنوات اجتمع عليه ثلاث ملايين! أكثر من اجتماع المسلمين في عرفات! هذا البدوي الذي يقولون عنه أنه كان من جواسيس الباطنية! جعلوه معبودًا يعبده كثير من أهل مصر وغيرهم، - أهل مصر فيهم موحِّدُون والحمد لله - ، يعبدونه، ويشدُّون إليه الرِّحال، ويقرِّبون له القرابين، وقل مثل ذلك في العرَّاق، وقل مثل ذلك في إيران، وقل مثل ذلك في باكستان، وقل مثل ذلك في السُّودان، والمغرب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح (٦/ ١٤٤رقم ٣٠٠٩ - فتح) ومسلم في الصحيح (١٥/ ٢٥٣رقم ٢٤٠٦ -نووي) من حديث سهل بن سعد ﷺ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزي في (الموضوعات - ١/١٥): «قال أبو الوفاء علي بن عقيل الفقيه: قال شيخنا أبو الفضل الهمداني: «مبتدعة الإسلام، والوضَّاعون للأحاديث أشدُّ من الملحدين؛ لأنَّ الملحدين قصدوا إفساد الدين من الخارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من الداخل؛ فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالمحاصرين من الخارج، فالدخلاء يفتحون الحصن؛ فهم شرٌّ على الإسلام من

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَظُلْلُهُ في (الفتاوي (٢٨ / ٢٣١ – ٢٣٢): ﴿إِذْ تَطْهِيرُ سَبِيلُ اللَّهُ ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء - أثمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة – وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً.

والذين يشغلون النَّاس بادئ ذي بدء بالسِّياسة فقط هؤلاء ضُلَّال، وكثيرٌ منهم قبوريون، وكثيرٌ منهم روافض، وكثير منهم علمانيون لا يسلكون مسالك الأنبياء في إصلاح الناس، فإنَّ الأنبياء -عَلَيهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام- بدءوا بإصلاح العقائد أولًا، التوحيدُ أولًا قبل كلِّ شيء، وهذا القرآن أكبر شاهد على ذلك .

وصلَّى اللَّه على نبيُّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

\* \* \*

سبق تخریج.

طحةعمالتوحيا

deōso/lipeu

## بسِّ إِلَّنَهُ الْخَمْ الْحُمْ الْحُمْ

إنَّ الحمدَ للَّه نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِمَسَآءً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٧٠-٧١].

أمَّا بعد: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كلامُ اللَّه، وخيرَ الهدي هديُ محمَّدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار.

أيُّها الحضور الكرام من الإخوة والأبناء! مرحبًا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في أقدس البقاع في مكة المكرمة في منى، حيث تُؤدُّون مناسك الحج وتحترمون مشاعره وشعائره، اجتمعتم لإعلاء كلمة الله كلمة توحيد الله الله الله المعار التوحيد؛ فمنذ يُلبِّي المسلم بأيِّ نُسُك من الأنساك يرفع عقيرته بالتوحيد: البَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك لَا شَرِيكَ لَكَ اللهَ اللهُ المَالِمَ اللهُ اللهُ

هذه التلبية سمَّاها جابر بن عبد اللَّه وَ بالتوحيد؛ لأنها فعلَّا توحيد اللَّه، وإخلاص الدِّين للَّه، وأداء لركن من أركان الإسلام وهو الحج الذي يتخلل كلَّ شعيرة وشريعة منه توحيدُ اللَّه –تبارك وتعالى–، وأركان الإسلام قائمةٌ على

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث ابن عمر ﷺ (خ/١٥٤٩) ك/الحج، باب التلبية، (م/١١٨٤) ك / الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها.

وأخرجه مسلم من حديث جابرﷺ (١٢١٨) ك / الحج، باب حجة النَّبي ﷺ.

التوحيد، وأركان الإيمان قائمةٌ على التوحيد، والقرآن كلُّه يدور على التوحيد، ويجب على التوحيد، ويجب على الأمَّة كلِّها أن تكون أمَّة توحيد، لو تدبَّرت الأمَّة التوحيد في كلِّ قضية من قضايا دين اللَّه ﷺ لما وقع كثير منهم فيما وقعوا فيه من مخالفة التوحيد.

تأمّلوا هذه التلبية التي سماها جابر و التوحيد؛ فمعنى «لَبَيّك اللَّهُمَّ الْبَيْك»: استجابة لك بعد استجابة، أو إقامةً على الحقِّ بعد إقامة، يعني أنَّ الاستجابة لأمر اللَّه دائمة وثابتة ومستمرة، أو إذا قلنا: الإقامة؛ هذه الإقامة لا تتزلزل ولا تتغير، هذا الذي يجب أن يستشعره المسلم حينما يقول: «لبيك اللَّهم لبيك»، لا يرِّدد كلمات لا يعرف ما تدل عليه، هذا معنى «لبيك اللَّهم لبيك»، استجابة لك بعد استجابة، أو إقامةً على طاعتك بعد إقامة، معناه إني مستجيب لك دائمًا ومقيم على طاعتك دائمًا؛ فكأنّنا معشر المسلمين نقطع عهدًا مع اللَّه -تبارك وتعالى - حينما نرفع عقيرتنا بهذه الشعيرة العظيمة - شعيرة التوحيد - ، إنّنا نقطع عهدًا مع اللَّه بالثبات على دين التوحيد والاستجابة الدائمة لهذا التوحيد، ونؤكد في ذلك بقولنا «لا شريك لك»، لا شريك لك؛ لا في ذاته وأسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته هيًة.

القسم الأول: التوحيد وهو لُبُّ القرآن ولُبُّ الإسلام وعليه مدار توحيد اللَّه -تبارك وتعالى- ؛ فهذه السُّورة لَمَّا تضمنت هذا التوحيد - لفضل التوحيد - عدَّها رسول اللَّه ﷺ معادلةً لثُلث القرآن. فالقرآن ثلثه توحيد، وثلثه وعد ووعيد وقَصَص وأخبار، وثلث أحكامٌ وتشريعات، هذه مقاصد القرآن ومحاوره التي يدور عليها، أقول هذا الكلام ويجب أن يكثر الكلام ويكثر الكلام في هذا الموضوع الأساسي العظيم الذي يجهل قيمتَه كثير من المنتسبين إلى الإسلام من مختلف الطّوائف والفِرَق، وقلَّ من يعرف أنَّ القرآن كلَّه كتابُ توحيد وهو حق.

قال الإمام ابن القيم كَاللهُ ما معناه: إنَّ القرآن كتابُ توحيد، القرآن كلَّه توحيد كيف هذا؟ قال: لأنَّ القرآن إمَّا خبرٌ عن اللَّه وأسمائه وصفاته وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإمَّا دعوة إلى نبذ الشَّرك والأوثان وهذه دعوة إلى إخلاص الدِّين له وعبادته وحده ﷺ، وإمَّا دعوة إلى إكمال هذا الدِّين بالعبادات والتشريعات، وإمَّا بيان لحال أهل التوحيد في الدُّنيا وجزائهم في الآخرة، وإمَّا بيان لحال الكافرين بهذا التوحيد والمشركين وبيان جزائهم في الآخرة؛ حيث تركوا التوحيد، إذن القرآن كلُّه يدور على التوحيد كما فصَّل هذا الإمام هذا التفصيل بحق وبوعي .

أقول هذا ليعرف المسلمون مكانة التوحيد والذي يُردَّد على المآذن كلَّ يوم كرَّات ومرَّات، ومع ذلك تجد القبور تُشَاد وأنَّ الأولياء يُتَّخذون مع اللَّه أندادًا، وإلى آخر الأفاعيل السَّيئة والانحرافات الخطيرة التي توجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وهم مع الأسف الشديد لا يعرفون حتى معنى الأذان الذي يُردَّدُ على أعلى المنارات كلَّ يوم خمسَ مرَّات، هذا تَرْدَادٌ للتوحيد لتَظَلَّ الأُمَّة مرتبطة بالعقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد «اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه بالعقيدة ان محمدًا رسول اللَّه . . »، الأذان كلُّه توحيد، كيف يُردَّد بين ظهراني المسلمين كلَّ يوم كرَّات ومرَّات ويقعون فيما يخالف التوحيد؟ ماهو السِّر أيُّها الإخوة في هذا؟

السِّر: أنَّ علماءَ السُّوء من علماء الكلام الذين تَلَقُوا عقائدهم ومناهجهم من غير القرآن والسُنة وتَلَقَّوها عن المجوس، وعن اليونان الملاحدة، وعن النَّصارى والهنادك وغيرهم، فَسَروا «لا إله إلا اللَّه»، كلمة التوحيد فسَّروها تفسيرًا ضالًا ابتعد بكثير من الأُمَّة عن معرفة توحيد اللَّه، وعمَّا تدل عليه هذه الكلمة العظيمة؛ هذه الكلمة العظيمة؛ هذه الكلمة مدلولها الصحيح مدلولها الحقيقي: لا معبود بحق إلا اللَّه؛ فجاء

هؤلاء الضَّالون وقالوا: معنى «لا إله إلا الله» لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر إلا الله؛ فضَلُّوا وأضَلُّوا، ضَلُّوا في فهم معنى «لا إله إلا اللَّه»؛ ففسَّروها تفسيرًا خاطئًا وأضَّلوا النَّاس حيث تابعوهم في هذا التفسير.

فَاللَّه -تبارك وتعالى- هو الخالق والرَّازق والمدبِّر؛ ولكن «لا إله إلا اللَّه» ليس معناها لا خالق لا رازق لا مدبّر. . . ، معناها: لا معبود بحق إلا الله، العبادات جميعُها للَّه وحده لا يستحق أحدٌ منها ذَرَّة واحدة لا الأنبياء والمُرسَلون ولا الملائكة المقرَّبون ولا عباد اللَّه الصَّالحون؛ كلُّهم عباد اللَّه كلُّهم أذلاء أمام عظمة اللَّه كلُّهم خاضعون للَّه؛ لأنَّ اللَّه خلقهم لعبادته وقَهَرَهم بقدرته وألزمهم بدينه ؛ فلا إله إلا اللَّه كما قلنا معناها : لا معبو د بحقِّ إلا الله .

وجني من ذكرناهم سلفًا على الإسلام والمسلمين جنايةً عظيمة ؛ إذ حرَّ فوا تفسير هذه الكلمة إلى أمور لا يريدها اللَّه بهذه الكلمة، تلك الأمور التي فُسِّرت بها هذه الكلمة دلائلها كثيرة جدًّا في القرآن، دلائل أنَّ اللَّه هو الخالق موجودة في القرآن، وأنَّ اللُّه هو الرَّازق وأنَّه هو الذي يحيي ويميت إلى آخر الأمور التي فسَّروا بها «لا إله إلا اللَّهِ اللهِ الصوصها الخاصَّة من كتاب اللَّه ومن سنة رسول اللَّه –عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ، - أمَّا «لا إله إلا الله»؛ فلا تعني إلا أنَّ على العباد أن يُفردوه بالألوهية ويُفردوه بالعبادة وينفوا عنه كلَّ الشُّركاء والأنداد، لا إله إلَّا اللَّه، لا معبود بحق إلا اللَّه، إذا جعل الناس من الأشجار ومن الأحجار ومن الأنبياء ومن الملائكة وعزير وعيسى جعلوهم أندادًا لله، وعبدوا الشَّمس والقمر والنبات والشَّجر وكثيرًا من الحيوانات ومن الأحجار والأصنام وإلى آخره، فجاءت هذه الكلمة تنفي عن غير اللَّه الألوهية ؛ إذ لا يستحق شيء منها ذَرَّة من هذه العبادة ، وهذا التأله لا يستحق أحد منه شيتًا .

والعبادة التي تضمنتها «لا إله إلا اللَّه»؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَظَّلْلُهُ «هي اسمٌ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة "(١)؛ فهذا تعريف جامع لكلِّ أصناف العبادات التي نتقرب بها إلى اللَّه ١١٤ اللَّه اللَّه

<sup>(</sup>١) رسالة (العبودية / ص ١).

من الأقوال التي نَنطِقُ بها ، والأفعال التي نتحرك بها ، والعقائد الظاهرة والباطنة ما نُكنُّه وما نعلنه من خوف ورجاء ومحبة ورغبة ورهبة ، هذه العبادات القلبية ، إلى جانب العبادات القولية ، إلى جانب العبادات المتعلقة بالجوارح هذه هي العبادة كلُّها للَّه .

ويقول تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّحَدُ الرَّحْنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ حِنْمُ شَيْعًا إِذًا ۞ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَقَخِرُ لَلْمِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوَا لِلرَّحْنِ وَلَذَا ۞ وَمَا يَلْبَغِي لِلرَّحْنِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلِي الرَّحْنِ عَبْدًا ۞ لَقَدُ اللهِ المُولِدِ وَمَا اللّهُ عَلَيْ الرَّحْنِ عَبْدًا ۞ وَمُل اللهِ المُولِدِ مِن النَّصارى والهنادك ومشركي للذين اتخذوا مع الله أندادًا، ونسبوا إليه الأولاد من النَّصارى والهنادك ومشركي العرب وغيرهم، ممن ينسب إلى الله الأولاد والبنات ويجعلونهم أندادًا لله -تبارك وتعالى - أنَّبهم الله ووبخهم أشدً التوبيخ، وبَيَّن خطورة ما ارتكبوه من جراثم عظيمة جدًّا يتزلزل منها الكون ويضطرب وتكاد الجبال أن تخرَّ منه هدًّا؛ لأنهم فهذا القول الخطير أمرٌ إِذَّ وخطيرٌ وكبيرٌ جدًّا جدًّا أن يقال مع الله أنداد ولله أولاد في تنكاد القول الخول المقال مع الله أنداد ولله أولاد في تنكاد القول الخول وسيَّد هذا الكون ويشكر وكبيرٌ جدًّا جدًّا أن يقال مع الله أنداد ولله أولاد في تنكاد المَّذَا لَهُ مَدَّا فَي الله أنداد ولله أولاد في الله أنداد ولله أولاد في تنكاد المَّذِن مُنهُ وَيَنشَقُ الأَرْضُ وَغِيرُ لَلْجِبَالُ هَدًّا فَاللَهُ أنداد ولله أولاد في الله أنداد ولله أولاد في الله أنداد ولله أولاد في المَّذَا في الله أنداد ولله أولاد في المَّذَا في المَّذَا في المَّذَا في المَّذَا في المَّذَا في المَّذَا في المُن المَّذَا في المَّذَا في المَّذَا في المُن المَّذَا في المُن المُنْ المَنْ فَيْ وَنشَقُ المُؤْرِثُ وَقَعْرُ لُلْمُا أَلُونَ المُنْ المُنْ فَالله المَنْ المُنْ المُنْ وَنْ فَي وَلْمُ المُنْ المُنْ المُنْ وَلَا المُن المُنْ المُنْ المُنْ وَنَالله والمُن المُنْ المُنْ المُنْ وَنَالله والمُن المُنْ المُنْ المُنْ وَالله والمُن المُنْ المُن المُن المُن المُنْ المُن ال

أَذْرِكُوا يا إخوة مكانة التوحيد عند اللَّه -تبارك وتعالى- ، هذا الكون يكاد يضطرب، ويكاد ينتهي لشناعة وبشاعة ما ارتكبه البشر من إساءات إلى اللَّه -تبارك وتعالى- ؛ حيث يعتقدون أنَّ عزيرًا ابن اللَّه ويعتقدون أنَّ عيسى ابن الله هذه عقيدة النَّصارى واليهود ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُنَرَّرُ آبَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَى الْمَسِيحُ أَبِّنُ اللَّهِ فَاللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَى الْمَسِيحُ أَبِّنُ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٠] تعالى اللَّه عن ذلك علوًّا كبيرًا.

﴿ لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَىثَةُ وَمَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَاهٌ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَسَّنَ الَّذِينَ كَافُرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [المائدة: ٧٣].

﴿ لَقَدَ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ آبَنُ مَرْبَيمً ﴾ [المائدة: ١٧].

كلُّ هذا كفر عظيم يزلزل هذا الكون، ثم بَيَّن اللَّه حال هؤلاء الذين يدَّعي هؤلاء الضَّالون أنهم أبناء اللَّه هم وغيرهم ﴿إن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَا ءَاقِ مَن السَّمَوَتِ عَبَدًا لَه عبدًا ذليلاً خاضعًا إذْ أوجده اللَّه -تبارك وتعالى - من نُطفة أو من العدم، وكوَّنه، وربَّاه، وشقَّ سمعه وبصره، وأنطق لسانه، وإذا كان نبيًّا اختاره للدَّعوة إلى توحيده وإخلاص الدِّين له وسوف يبعثه اللَّه يوم القيامة مع النَّاس جميعًا ويأتيه كلُّ واحد فردًا، فلو كان يملك الأرض كلَّها سوف يأتي بغير خَدَم، وبغير حَشَم، وبغير أبناء، وبغير مال، ومجرَّدًا من السُّلطات، ومن كلِّ شيء، يأتيه فقيرًا ذليلاً خاضعًا للَّه. فإن كان له عمل صالح أثابه اللَّه بَيُنَ على دينه الصحيح وعمله الصالح يدخله الجنة بفضله ورحمته بَنُ وإن كان عاصيًا أو كافرًا جازاه اللَّه - العباذ باللَّه – الجزاء الذي يستحقه، إن كان كافرًا خَلَّده اللَّه في النار.

فيقول ﷺ : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنَبُمُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ بَلَتِنَنِى لَرُ أُونَ كِنَبِيّة ۞ وَلَرُ أَدْرِ مَا حِسَايِية ۞ يَلْتَتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَة ۞ خُذُوهُ فَنُلُوهُ ۞ ثُرَّ لَلْهَ عَنِي سُلْطَنِية ۞ خُذُوهُ فَنُلُوهُ ۞ ثُرُ لَلْهِ يَلِيّة صَالَحَتِيمَ صَلُّوهُ ۞ أَرَّ عَلَيْهِ ۞ فَلُوهُ وَنُمُوهُ ۞ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ آلْمَظِيمِ ۞ لَلْمَ عَلَى طَعَامُ اللّهِ مِنْ عِسْلِينِ ۞ فَلْيَسَ لَهُ ٱليَّوْمَ هَنْهَا عَبِمُ ۞ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴾ [الحادة: ٢٥ - ٢٧].

هؤلاء الجبابرة المتكبرون ذوو السُّلطان والملك العريض إن لم يخضعوا للَّه ويعبدوه ويحققوا الغاية التي خلقهم من أجلها سيأتيه كلُّ واحد منهم فردًا مجرَّدًا من كلُّ شيء، من المال والسُّلطان والجاه والقريب والبعيد، ويأتيه حافيًا عاريًا كيوم ولدته أُمُّه، ويكون مصيره بعد ذلك إلى النار.

يا إخوة يجب أن نتدبر القرآن الكريم وندرك عظمة اللَّه وجلاله، وضآلة هذا الكون أمام عظمته وجلاله ﷺ وتضاؤل كلِّ العظمات، والجبروت والطُّغيان

يتضاءل أمام عظمة اللَّه ﷺ هو اللَّه الواحد القهار ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمِّ شَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمِّ لِمَنِ الْمُلَّكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦]، فيجب أن نتصور هذه العظمة حتى نهاب اللَّه ﷺ وحتى نخشاه، وحتى نتقي محارمه، وعلى رأسها الشِّرك أكبر الكبائر وأعظم الجرائم والذَّنْب الذي لا يُغْفَر ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمِن يَشَامُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَلَا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦].

﴿ حُنَفَآةً لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ﴾ [الحج: ٣١].

والله لو أشرك العبدُ بمحمَّد على واتخذه ندًا مع الله يدعوه ويرجوه ويستغيث به في الشدائد والله لعذَّبه الله هذا العذاب الذي توعَّد به المشركين الذين أُرسِلَ إليهم محمَّد على ألا تعبدوا ولا تتوجهوا لا للَّات ولا للعُزَّى ولا لمناة ولا للشمس ولا للقمر، فقالوا: لا واستكبروا!

إذن أدركنا أنَّ الشِّرك الذي حصل في الأمم وخاصموا فيه الأنبياء إنما هو فقط توحيد الألوهية مضمون هذه الكلمة مضمون «لا إله إلا اللَّه»؛ فالصراع والخصام والقتال والجهاد كلُّ ذلك من أجل هذه الكلمة العظيمة التي جَهِلَ منزلتها كثيرٌ من المسلمين، هذه الكلمة التي قال في شأنها رسولُ اللَّه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَام - : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه؛ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا "(۱).

هذه الكلمة التي بُعِثَ بها جميع الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وشُرعَ من أجلها الجهاد ماذا تلقى الآن من كثير من المسلمين؟! ماذا تلقى من التَنَكُر؟ وماذا يلقى أهلها من العَنَت من خصوم التوحيد؟ أمرٌ عظيم أمر عظيم! مع أنَّ دلائلها في القرآن لا تُحصى ولا تُعَدّ، بيان بطلان اتخاذ أنداد مع اللَّه في الدُّعاء أو غيره، كما قال -تبارك وتعالى -: ﴿ ذَالِكُمُ اللهُ أَنْكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَاللَّهِ فِي الدُّعُونَ مِن دُونِهِ مَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة ولله (خ / ١٣٩٩) ك / الزكاة . باب وجوب الزكاة ، (م / ٢٠ / ١٢٤) ك / الإيمان . باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله . . . ، وانظر لزيادة الفائدة حول هذا الحديث (صحيح الجامع/ ١٣٧٠) و(السلسلة الصحيحة / ٤٠٧).

يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُو وَيَوْمَ الْفِيمَةِ يَكُفُرُونَ مِشْرِكِكُمُ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣-١٤].

آيات كثيرة جاءت بمعنى هذه الآية ولم يفقهها كثير ؛ من مدارس جامعية لا تفقه معنى «لا إله إلا اللَّه» ؛ كما فقهها الأنبياء وكما فقهها خيار هذه الأمَّة من الصَّحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا، لا يفهمونها هذا الفهم، وإنما ساروا فيها على طريقة المتكلمين التي ذكرناها لكم ؛ ولهذا يَدْعون غير اللَّه ويجيزون الدُّعاء لغير اللَّه ويؤلفون في ذلك المجلدات لنصرة الشِّرك لغير اللَّه ويؤلفون في ذلك المؤلفات، ويكتبون في ذلك المجلدات لنصرة الشِّرك والضَّلال! ومحاربة التوحيد! وللدَّعوة إلى أن أولياء اللَّه يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون! . . . وقد كذَّبوا بهذه الآيات من سورة فاطرونظيراتها من الشُّور الأخرى ؛ إذا كان اللَّه ﷺ يقول : ﴿ وَٱلَّذِينَ مَنْ مُونِدِهُ مَا يَتْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ والذين يُذعَون من دون اللَّه فيهم الأنبياء وفيهم الصُلحاء وفيهم الملائكة ، – وواللَّه – ما يُدْعَون من هذا الكون قطميرًا ، والقطمير : هو اللُّفافة الرقيقة التي تحيط بالنَّواة ، يملكون من هذا الكون قطميرًا ، والقطمير اولا ذَرَّة ولا أدنى أدنى أدنى من مثقال ذَرَّة ؟ إذ وغيرهم لا يملكون من هذا الكون قطميرًا ولا ذَرَّة ولا أدنى أدنى أدنى من مثقال ذَرَّة ؟ إذ هم عبادللَّه مملوكون للَّه ربُّ العالمين لا يملكون شيئًا .

ومن هذا حاله كيف يُدعى؟! كيف يُستغاثُ به؟! كيف يُستنجد به؟! كيف يُستنجد به؟ اكيف يُنسَى اللّه -تبارك وتعالى-، ويُتَّجَه إلى هؤلاء وهم هذا حالهم؟! هما يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرِ فَ هَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاء كُرُ فَ هل الذي يدعو غير اللّه آمَن بهذه الآية وأمثالها؟ هل عرفها وآمن بها واعتقد مضمونها؟ مع الأسف قلبه خال وخاو من هذه المعاني العظيمة التي دلّت عليها هذه الآية مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد! هذه البدهيات يجهلها كثير من الناس مع الأسف! هإن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاء كُرُ في يقول - هؤلاء النّاس -: واللهِ هم يسمعون، قد ينادي الرّسول ﷺ، وقد ينادي عبد القادر، وقد ينادي غيرَه من الأولياء والصّالحين، وبين المنادي والمنادى آلاف الأميال؛ فيجعله ندًا للّه في الربوبية! يجعله علّامًا للغيوب! وكشّافًا للكروب! وغفارًا للذنوب! مع الأسف الشديد!، فأيُّ منادَّة للّه تفوق هذا البلاء الذي يقع فيه أمثال هؤلاء؛ حتى إنَّ بعضهم يزعم لنفسه أنه اللَّه، من هؤلاء

الزنادقة والملاحدة الذين ضلُّوا وأضلُّوا أجيالًا من المنتسبين للإسلام.

وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحًا لإجلالي فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مُسْتَهْلَكُ بالي وكل فضل سما للكون مرتفعًا فإنما هو من مَنِّي وإفضالي (۱) هذا يقوله رجل يعتقد فيه النَّاس أنَّه من أولياء اللَّه، وأنَّه نال هذه المرتبة التي

هذا يقوله رجل يعتقد فيه النَّاس أنَّه من أولياء اللَّه، وأنَّه نال هذه المرتبة التي ادَّعاها .

وكنت عين وجود القدس في أزل: معناه كنت اللّه في الأزل، أنا اللّه!! يسبح الكون تسبيحًا لإجلالي: الكون كلّه يُسَبِّح لهذا الرجل عرفتم؟ أيُّ زندقة تفوق هذه؟ هذه ما قالها اليهود ولا النَّصارى!

وكل فضل سما للكون مرتفعًا فإنما هو من مَنِّي وإفضالي وهذا في كتب تُطبع وتُنشر وتُحفظ وتُردد أناشيد!، يتغنى بها ناس يُسمُّون أنفسهم مسلمين!

ولها نظائر في قصائد هؤلاء الدَّجاجلة الزنادقة، لها نظائر كثيرة ولها مؤلفات كثيرة ولها جماعات ولها حُماة ولها دُعاة ولها مدارس، لها مدارس هنا وهناك، كثيرًا ما تجد في عقائد الرَّوافض والصُّوفية من أمثال هذا الهُراء وهذا الضَّلال وهذا الذي تتقاصر عنه عبارة شرك! كلمة شرك لا تفي بهذا الضَّلال وهذا الإلحاد وهذه الزندقة! أمر خطير جدًا، ثم يعيش هؤلاء في أوساط المسلمين بأنهم هم المسلمون حقًا! ومن ينكر عليهم هذا الإلحاد وهذه الزندقة هو الملحد وهو الزِّنديق، هو الوهابي الضَّال! - ونسأل اللَّه العافية - وتقوم دعوات هنا وهناك تَربَّت على أكتاف هؤلاء وتقول عنهم أنتم المسلمون! وأنتم سادتنا! وأنتم قادتنا!

لا نعرف منكرًا أكبر من هذا المنكر ولا إلحادًا يفوق هذا الإلحاد، يجب أن يُحَارَب، يجب على المسلمين أن يُشَمِّروا عن ساعد الجِّد في طلب العلم، ويفهموا القرآن كما فهمه الرَّسول ﷺ وفهمه الصَّحابة الكرام والسَّلف الصالح، وتتظافر

<sup>(</sup>١) قائل هذه الأبيات الشركية هو الحسن الميرغني أحد زعماء الطرق في السُّودان .

الجهودهنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها بين طُلَّاب العلم في إزالة هذا الباطل من أذهان المسلمين ومن بقاع المسلمين ومن حياة المسلمين.

الدُّعوات اشتغلت بما يؤكد هذه الضَّلالات والتُرَّهات من التصوف والخرافات والأساطير! أو اشتغلت بالسّياسة، السّياسة التي تؤدي بأهلها إلى وحدة الأديان والمصالحات مع كلِّ المِلل والنِّحل؛ بدءًا من هذا الإلحاد الصُّوفي الرَّافضي وينتهي بأُخَوَّة الأديان الأخرى! هذا مآل الدَّعوات السِّياسية الآن وتُسَمَّى الآن بحوار الأديان! وعُقِدت مؤتمرات لوحدة الأديان باسم الإسلام.

وواللُّه إنها لكوارث ونكبات تتوالى على الأُمَّة، تنبع هذه الكوارث من داخل هذه الأُمَّة لا من خارجها! وكلُّ ما نزل بالأُمَّة من ذلٌّ وهوان فإنما هو لجهلهم بالتوحيد أو تجاهله وإدارة الظهور له إلا من حفظ الله ووفقه وسَدَّدَه فعَضَّ على توحيد الله ومنهج رسول الله ﷺ بالنُّواجذ.

وفي هذه المناسبة التي يلتقي فيها الإخوان من مشارق الأرض ومغاربها يجب أن يُدركوا أهميَّة التوحيد، وأنَّ النَّكبات التي حاقت بالمسلمين نبعت من داخل المسلمين على أيدي قادة، ممن انساق إليهم من السَّابق واللَّاحق.

هذه الأدواء وهذه النَّكبات نزلت بالأمَّة من وقت مُبكِّر، وعالجها الدُّعاة والمخلصون، وبذلوا جهودًا جَبَّارة لتخليص الأُمَّة منها؛ ولكن هؤلاء يُشَكِّلون عقبات في وجه أهل الحق؛ فيثيرون زوابع الفتن في وجوه الدُّعاة والمصلحين، ويكيلون لهم الاتهامات، ويُصِرُّون على بقاء الأُمَّة على هذه الضَّلالات والدَّوران في هذه المتاهات المُهلكة.

فعلى شباب الأُمَّة أن يدرك خطورة الشِّرك والبدع والضَّلالات، وأن يُدرِك منزلة التوحيد الذي بعث الله به جميع الرُّسل، وشَرَع من أجله الجهاد حتى لا تكون في الأرض فتنة، وشُمَّر الصَّحابة الذين فَقِهوا دين اللَّه وفَقِهوا هذا القرآن وعرفوا هذه الرِّسالة التي جاء بها جميع الأنبياء وجاء بها خاتمهم ﷺ؛ فانطلقوا في الأرض ينشرون هذه الرِّسالة يضيئون بها الدُّنيا ويبدِّدون بها ظلمات الشُّرك والكفر والإلحاد، ورفع الله راية التوحيد ومنارات الإسلام وأباد منها الشُّرك والباطل

والضّلال فمُحِيَ من أكثر أقطار الأرض، ولا ينتظر الإسلام من المسلمين إلّا رجالًا يفهمون هذه الرّسالة فيعيدون الكرّة في فهم هذا التوحيد، وتربية المسلمين عليه، وفهم هذا المنهج الذي جاء به الأنبياء وتربية الأمّة عليه، وغسل عقول الأمّة من أدران وأوضار الخرافات والشّركيات والبدع حتى تكون أمّة توحيد بحق وجدارة، وحينئذٍ يستحقون من اللّه الكرامة في الدُّنيا والآخرة ويصدُق عليهم أنهم أمّة التوحيد؛ فيستحقون منه النّصر والتأييد، ويستحقون منه الإكرام والإعزاز.

ولكن الأماني لا تنفعكم يا معشر المسلمين، والاتكال والتواكل لن يغني عنكم شيئا أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده، تؤمنون بتوحيد الله الخالص، وتجمعون الأُمَّة عليه، فإذا قلنا لا إله إلا اللَّه قلناها بوعي ومن قلوب مؤمنة، ومن شفاه وألسِنَة طاهرة لم تتلوث بأدناس الشِّرك والبدع والخرافات.

وأسأل الله - تبارك وتعالى - أن يُهَيِّئَ الأُمَّة لهذا اليوم الذي يتطلع إليه كلُّ مسلم، فتجتمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله وعلى هذا القرآن وعلى هذا السئنة التي يبذل من أخلص لله ونصح لدين الله ولهذا الأُمَّة يبذلون جهودًا لتحقيق هذا الغاية، ولا يزالون يبذلون، ونسأل الله أن يأتي به؛ لتعلو هذه الأُمَّة إلى الصعيد والمستوى الذي ارتقى إليه أسلافهم.

أما الآن بسبب هذه الخرافات والتُرَّهات فواللَّه لقد ديست كرامة المسلمين، وداسها أذلُّ الأمم وأحطُّهم، فأين غيرة المسلمين على أنفسهم؟! وأين غيرتهم على عقيدتهم؟! وأين غيرتهم على قرآنهم ؟! ولقد بلغنا أنَّ في بعض البلدان مُزِّقَ القرآن وقُطِّعَ المصحف لماذا؟ لأنَّ الأوثان في بعض البلدان قد هُدِّمَت! وهذه خطوة طيبة من ذلك البلد الذي قام بهذا الأمر العظيم؛ فإنَّ رسول اللَّه ﷺ كان يبعث السَّرايا والجيوش لهدم الأوثان والأصنام والقبور.

وإنّنا لنأمل من ذلك الشعب الذي خطا هذه الخطوة التي زلزلت أقدام الكفار والوثنيين أن يخطو خطوة أخرى؛ لهدم القبور التي اتُّخِذَت مع اللَّه أندادًا؛ فقد كان رسول اللَّه ﷺ يبعث لهدم القبور ويبعث لهدم الأوثان؛ فكما نفذوا خطة رسول اللَّه ﷺ في هدم الأوثان واستئضال شأفتها فليستأصلوا أخواتها من المشاهد

والأضرحة؛ فإنَّ القبور هي قرينة الأوثان إذْ ما ضَلَّ الناس إلا بحب أهل القبور، ونشأت الوثنية عن هذا الحب الغالي في أهل القبور - فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يوفق ذاك البلدليأخذ بالإسلام كاملًا عقيدة وشريعة ، وعلى رأس ذلك التوحيد.

ولقد بلغني مع الأسف أنَّ بعض أدعياء العلم وأدعياء الإسلام قد غاظه هذا التصرُّف فذهب ينقم وينتقد من قام بهدم الأوثان، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على الجهل المطبق بهذه الرِّسالة العظيمة التي من أعظم غاياتها وأهدافها محو الأوثان من الوجود فهؤلاء المعترضون على هذا العمل الشرعي إمَّا جهلاء لم يعرفوا ماذا صنع محمد على وماذا صنع الأنبياء -عليهم الصَّلَاة والسَّلام- بهذه الأوثان.

ألم يذهب إبراهيم -عليه الصَّلَاة والسَّلام- يُحَطِّم الأوثان -صلوات اللَّه وسلامه عليه- حتى تركها جذاذًا؟ ألم يهدم محمد ﷺ الأوثان ثلاثمائة وثن أحاطت بالبيت في لحظات؟!

ألم يبعث محمدٌ ﷺ جيشًا مُكَوَّنًا من مائة وخمسين فارسًا من المدينة إلى أوساط زهران الآن إلى ذي الخلصة قال: «مَنْ يُرِيحُني مِنْ ذِي الخَلَصَة؟! ٣(١٠)؛ إذْ كان وجود ذي الخلصة ولو على أبعد مسافة عن هذا الرسول الكريم ﷺ كان يَقُضُّ مضجعه فلا يستريح، «مَنْ يُرِيحُني مِنْ ذِي الخَلَصَة»؛ فانْبَرَى جرير بن عبد اللَّه البجلي ﷺ وهو من تلك المنطقة في خمسين ومائة من أحمَس وذهبوا لذي الخلصة فأحرقوه ودَمَّروه .

الرَّسول ﷺ ما استراح لوجود وثن واحد، كيف لو رأى آلاف الأوثان والمقابر تعبد في بلاد المسلمين؟! كيف يستريح هذا الرسول الكريم على وهو القائل: «لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا ثِهِمْ مَسَاجِد»(١)، يقول هذا الكلام ويُرَدِّده في آخر لحظات حياته -عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَام- وهو يُوَدِّع الحياة .

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث جرير بن عبد اللَّه البجلي ١١٥ (خ / ٤٣٥٥) ك/ المغازي. ، باب غزوة ذي الخلصة و (م / ٢٤٧٦ / ٦٣١٥) ك / فضائل الصحابة ، باب من فضائل جرير بن عبد الله كالله عليه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث عائشة وابن عبَّاس 🐞 (خ/ ٤٤٤٤/٤٤٣٤). ك/ المغازي . باب مرض النبي ﷺ وفاته، (م / ٥٣١ / ١١٨٧) ك / الصلاة . باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.

والآن علماء يدَّعون العلم وأنهم علماء وأنهم مفتون يستاءون من هدم الأوثان! ألا يدل على ضياع العقيدة وضياع التوحيد في أوساط المسلمين إلا من وفقه اللَّه -تبارك وتعالى-.

إذن يجب أن نهتم بتوحيد اللَّه ﷺ، ولا نقيم وزنًا لدعوة هؤلاء مهما تطاولوا ومهما ادَّعوا لأنفسهم من الادِّعاءات الفارغة .

إذن يجب تربية المسلمين على عقيدة التوحيد توحيد الأنبياء - عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - ، وأن نملا نفوسهم وعقولهم بأهمية هذا التوحيد، وأن نقول لهم هذا الكتاب كتاب توحيد ليس كتاب شعارات طنانة ، كتاب توحيد يجب البدء بالتوحيد والتربية على التوحيد، ورفع راية الجهاد من أجل التوحيد والحياة والموت من أجل مذا التوحيد.

أسأل اللَّه أن يوفق الأُمَّة لتدرك رسالة التوحيد رسالة الأنبياء جميعًا -عَلَيْهِم الصَّلَّاةُ وَالسَّلَام-؛ فيبذلون مُهَجَهُم وحياتهم وما يمتلكون من أموال ومن وسائل في هذه الحياة لإعلاء كلمة التوحيد .

أسأل اللَّه أن يُفَقِّه المسلمين في ذلك، وأن يبِّصرهم، وأن يأخذ بنواصيهم ويرفعهم إلى هذا المستوى العظيم التأسي بالأنبياء -عَلَيْهِم الصَّلَّاةُ وَالسَّلَامِ- وأتباعهم الصَّادقين؛ إنَّ ربنا لسميع الدعاء.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Same and the state of the state

تفسيرتلمة التوحيد

تفسيركلمة التوحيد

## بِشِهْ النَّهُ النَّجْمُ النَّحْمِ النَّحْمِ النَّهِ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالَّذِي النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي النَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّاللَّالِي ال

إنَّ الحمدَ للَّه نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمِّدًا عبدُه ورسولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم قِن نَقْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاّةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوَلَا سَدِيلًا ۞ يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَلُكُو وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ مَّ رَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٧٠-٧١].

أمَّا بعد: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كلامُ اللَّه، وخيرَ الهدي هديُ محمَّدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةِ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار.

فَإِنَّ التمسك بالكتاب والسنة عقيدةً ومنهجًا أمرٌ لابدَّ منه لكلِّ مسلم ؛ فعلينا أن نستمسك بكتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه ﷺ التي أُوتي رسولُ اللَّه ﷺ فيها جوامع الكلم .

ومن جوامع كَلِمِه ﷺ التي تحتوي الدِّين كلَّه حديث جبريل المشهور كما روى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب و عنه قال: «بَيْنَمَا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَنَا رَجُلِّ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَر، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْه، فقال: أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَام. فَقَال: الإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَتُقِيمَ الصَّلَاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَصُومَ رَمَضَان، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَيلًا، قَالَ: صَدَقْت. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُه»؛ لأنَّ من عادة الجاهل إذا سَيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُه»؛ لأنَّ من عادة الجاهل إذا سَلُّل عن أَشياء لا يعرفها لا يقول للمجيب: صدقت وإنما يقول: صدقت من يعرف تلك الإجابة «فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُه».

«قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَان قَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّه وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

وَالْيَوْمُ الآخِر وَبِالقَدَرِ خَيْرِهِ وِشَرِّهِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ قَالَ: الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَم تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: مَا المسْتُولِ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا المسئولِ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِها قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَلُونَ فِي البُنْيَانِ وَمَكَثَ وَمَكَثَ وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ وَ ثُمَّ ذَهَبَ وَمَكَثَ مَلِيًا وَلُونَ فِي البُنْيَانِ وَ ثُمَّ ذَهَبَ وَمَكَثَ مَلِيًا وَلُونَ فِي البُنْيَانِ وَ ثُمَّ ذَهَبَ وَمَكَثَ مَلِيًا وَلُونَ فِي البُنْيَانِ وَ ثُمَّ ذَهَبَ وَمَكَثَ مَلِيًا وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم . قَالَ: ذَلِكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ " () .

جاء جبريل في هذه الصُّورة الغريبة التي حكاها عمر ﷺ بأمر من اللَّه؛ لأنَّ اللَّه تعالى يقول: ﴿وَمَا نَنَازَلُ إِلَا بِأَمْرِ رَبِكُ ﴾ [مريم: ٦٤]، وجبريل ﷺ لا يأتي إلا بأمر من اللَّه تعالى يقول: ﴿وَمَا نَنَازَلُ إِلَا بِأَمْرِ مَنِكُ ﴾ [مريم: ٦٤]، وجبريل ﷺ لا يأتي إلا بأمر من اللَّه، فقد أبطأ على النبي ﷺ يومًا، فسأله النَّبي ﷺ فأنزل اللَّه ﷺ: ﴿وَمَا نَنَازَلُ لَلَهُ مِنَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].

قال النّبيُ ﷺ: "أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ"؛ لأنّ هذه أسئلةٌ عظيمة حَوَتْ أركانَ الإسلام وأركانَ الإيمان والمرتبة الثالثة الإحسان، ونصوص القرآن والسُنّة تدور على هذه الأصول وتضيف إضافات في العقائد والمعاملات وغيرها، ذكر أركان الإيمان وأركان الإسلام التي لابدَّ منها، لابدَّ أن تتوفر جميعًا في المسلم؛ فإذا فَقَد واحدةً منها فلم يؤمن به فليس بمسلم ولا مؤمن، وجعل أركانَ الإسلام خمسة؛ كما في حديث عبد اللَّه بن عمر ﷺ: "بُنيَ الإسلامُ على خَمْسِ: شَهَادَة أَنْ لَا إِللهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه، وَإِقَامِ الصَّلَاة، وَإِيتَاءِ الزَّكَاة، وصَوْمِ رَمَضَان، وحَجِّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" "؛ فهذه أركان الإسلام.

شهادة أن لا إله إلا الله: وهي أساس الدِّين كله، ولا يدخل المرء في الإسلام الا بها، وإذا أتى بما ينقضها خَرَجَ من الإسلام، ومعناها لا معبود بحقِّ إلا الله، تقول: «أشهد أن لا إله إلا الله»، يعني: تشهد بأنَّ الله وحده هو الذي يستحق العبادة، وعبادة غير الله كلُّها باطلة، الأنبياء والملائكة والصَّالحون والأشجار

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٥١ - ٥٦) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. برقم: (٨)

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲/ ۱۲۰) والبخاري/ كتاب الإيمان. ، باب دعاؤكم إيمانكم برقم : (۸)، ومسلم. كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم: (۱٦).

والأحجار والشَّمس والقمر كلُّ هذه الأشياء عُبِدَت من دون اللَّه، ولكنَّ عبادتها باطلة، فيشهد المؤمن أنَّ اللَّه وحده هو الذي يستحق العبادة، لا يشاركه أحد في ذرَّةٍ منها؛ فإذا صَرَفْتَ شيئًا من هذه العبادة التي يجب إخلاصُها للَّه وصرفُها إليه وحده والتوجُه إليه بها وحده، إذا صَرَفت شيئًا من هذا لغير اللَّه أشركت بالله - والعياذ باللَّه -.

فيجب أن نعرف معنى العبادة ونعرف معنى «لا إله إلا اللَّه»، فإنَّ أناسًا كُثُرًا لا يعرفون معنى العبادة ولا يعرفون معنى هذه الكلمة «لا إله إلا اللَّه»، يقولون: معناها: لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا ضار ولا نافع إلا اللَّه... وهكذا، وهذا الكلام حق، لكن ليس هو معنى «لا إله إلا اللَّه»، فإنَّ هذا الكلام الذي يقولونه إنما هو الإيمان بتوحيد الربوبية الذي كانت تؤمن به قريش ومن سبقها من الأمم التي كذَّبت الأنبياء، وهم يؤمنون بأنَّ اللَّه هو ربُّ السَّماء وربُّ الأرض، وأنَّه خالق هذا الكون ومدبِّرُه ومنظمه ؛ ولكن لا يعترفون بأنَّه هو الذي يستحق العبادة وحده.

ومن الأدلة على الفَرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية - كلُّها حقِّ واللَّه - الربوبية لها معنى خاص، - ولابدًّ الربوبية لها معنى خاص، - ولابدًّ منهما - ، فالكفار كانوا يفرِّقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية يعترفون بتوحيد الربوبية و بن توحيد الألوهية يعترفون بتوحيد الربوبية ؛ كما قال وَ اللَّهُ عنهم : ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَحْيا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُم لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٦]، لا يكابرون في هذا .

وفي آيات كثيرة جاءت في سُورٍ عديدة من القرآن أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ، لكنهم لا يؤمنون بتوحيد الألوهية ، قال تعالى مخبرًا عن حالهم وواقعهم : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوۤا إِذَا فِيلَ لَمُنُمْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ يَسْتَكُمُرُونَ ﴾ [الصانات: ٣٥] وقال عَلَى عنهم : ﴿ أَجَمَلَ الْآلِمَةُ اللّهَ اللّهُ عَنْهُمْ أَنِ اَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى اللّهَ اللّهَ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ أَنِ اَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى اللّهَ اللّهَ عَنْهُمْ أَنِ اَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ أَنِ اَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى اللّهِ اللّه عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ أَنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### توحيد الربوبية.

وهذا التوحيدهو الذي وقف عنده كثيرٌ من فِرَقِ الضَّلال لا يعرفون غيره وكلمة 
لا إله إلا اللَّه "يقولونها ويؤذِّنون بها على المآذن، يعلنونها في اليوم خمس مرَّات ؟
لكنَّهم لا يعرفون معناها ولا يعرفون شروطها، والذي أضلَّهم في هذا الباب أهلُ 
الفلسفة والمنطق، أهل الكلام الضَّال الذين قال فيهم الإمامُ الشافعي كَاللَّهُ: 
الحكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنِّعال ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه وأقبل على 
الكلام "(۱).

وأثمّة الإسلام كلهم حرَّموا هذا الكلام الباطل الذي أقبلت عليه الفِرَق الضَّالة من الخوارج والرَّوافض والمعتزلة حتى الأشاعرة التحقوا بهم والصُّوفية؛ فأضلَّهم علم الكلام الذي أجمع سلفُ الأمَّة على تحريمه وضلال أهله وقال فيه الشافعي وَعُلَّلَهُ: «لأن يَلقَى اللَّهَ العبدُ بكلِّ ذَنبِ ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى "(")، - والعياذ باللَّه - ؛ فإنَّه أوقعهم في ضلالٍ بعيد، أوقعهم في تعطيل أسماء اللَّه وصفاته فعطلوا صفات اللَّه بآرائهم وعقولهم وفلسفاتهم، وأفسدوا معنى توحيد العبادة، وأعطوا لهذه الكلمة «لا إله إلا اللَّه» معانٍ ليست منها ولا تدل

 <sup>(</sup>١) رواه البغوي في (شرح السنة / ج١/ص١٦) ونصر المقدسي في (مختصر كتاب الحجة على تارك المحجة، ص٤٧٥) وأبو نعيم في (الحلية /ج٩/ص١١) والسيوطي في (الأمر بالاتباع/ص٨٣)

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في (الاعتقاد) (ص ١٥٨)، كما في التعليق على «شرح السُنَّة» للبربهاري، للشيخ خالد الردادي (ص ١٢١).

عليها هذه الكلمة ، فإنَّ الأمر الذي تدل عليه إنما هو أن اللَّه هو المعبود المستحقُّ للعبادة وحده لا يشركه فيها أحد ، والقرآن دلَّ على أنَّ الأنبياء كلَّهم دَعَوْا إلى معنى هذه الكلمة وإلى تحقيقها .

وقال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦] أي: ليقولوا: «لا إله إلا الله» ويعبدوه ويتقربوا إليه بما يستحقُّ من العبادة التي شرعها وأذِن فيها.

فيجب أن نعرف معنى «لا إله إلا اللَّه»؛ بأنَّه لا معبود بحق إلا اللَّه، وأنَّ غيره من الأنبياء جميعًا والرُّسل والملائكة والصَّالحين لا يستحقون ذَرَّةً من العبادة؛ بل هم كلُّهم عباد اللَّه، قال اللَّه ﷺ: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَاللَّرَضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ لَقَدْ أَحْصَنهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٩٣-٩٥].

وكلُّهم يدعون إلى إخلاص العبادة للَّه ﷺ؛ فهم أَعبَدُ النَّاس، الأنبياء هم سادة العُبَّاد وقادتهم، يخافون اللَّه أشدَّ الخوف، ويُصَلُّون له ويصومون له، ويُزكُّون ويخشعون، ويخضعون، ويخافون، ويرتجفون خوفًا من اللَّه ﷺ ويستحيون من اللَّه ﷺ، ويعتمدون عليه في كلِّ شئونهم ويستحيون من اللَّه ﷺ، ويعتمدون عليه في كلِّ شئونهم وأمورهم، ويدركون أنه لا حول لهم ولا قوة إلا باللَّه ﷺ، ويعتقدون أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، ولا يملكون لغيرهم شيئًا من هذه الأمور.

وقد قال اللَّه لأفضلهم وأكرمهم وهو محمَّد ﷺ وخاتمهم: ﴿ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاَسْتَكُثُرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوةُ إِنَّ أَنَا فَعَا وَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاَسْتَكُثُرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّوةُ إِنَّ أَنَا اللَّه يأمر الرسول أن يقول هذا يقولها مؤمنًا بها وداعيًا إليها ﷺ بصدقٍ وإيمانٍ وإخلاص، وأمره ﷺ أن يقول: ﴿ قُلُ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُرُ صَرًّا وَلَا رَسُدَا ﴾ [الجن: ٢١]؛ فإذا كان هذا حال رسول اللَّه ﷺ أفضل خلق اللَّه وأقربهم إليه لا يملك لغيره نفعًا ولا ضرًّا فكيف بمن سواه ومن هو دونه؟! ولمَّا أنزل اللَّه عليه: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِيكِ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] صعد على الصفا وقال: النا بني فلان ويا بني فلان، يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي! " فاجتمعوا

فقال: "إِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيد، أَرَأَيْتُمْ لَوْ قُلْتُ لَكُمْ أَنَّ خَيْلًا مِنْ وَرَاءِ هَذَا الجَبَلِ أَتُصَدِّقُونِي؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ هَذَا الجَبَلِ أَتُصَدِّقُونِي؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيد "(1) فغضب أبو لهب - قبَّحه الله - وشتمه وقال: تبًا لك ألهذا دعوتنا؟! دعاهم رسول الله ﷺ إلى عبادة الله وحده وإلى ترك عبادة اللّات والعُزَّى ومناة الثالثة الأخرى وما شاكلها من المعبودات، وأبو لهب على رأس الزعماء المعارضين لرسول الله ﷺ والمكذّبين له، وقد آذى رسولَ الله ﷺ أذَى شديدًا من أجل هذا التوحيد، فلو أنّه قال لهم: مَنْ ربكم؟ مَنْ خلقكم؟ يقولون: الله، وعلى رأسهم أبو لهب، مَنْ خَلق السَّماء؟ من خَلَق الأرض؟ يقولون: الله، ما يكابرون أبدًا، لكن عندما يقول لهم: "لا إله إلا الله» يستكبرون.

فأهل الكلام جاءوا بمعان فاسدة لـ «لا إله إلا اللَّه»؛ أضلت أُممًا عن معنى هذه الكلمة، وإلى الآن كلُّ الفِرَق إلَّا أهل المنهج السَّلفي – واللَّه أعلم – ولا أدري لعل بعض الأفراد يشاركونهم، وإلَّا فالمناهج والمدارس – مدارس الصُّوفية ومدارس الرَّوافض – على هذا التفسير الباطل؛ فلهذا ترى عبادة القبور، والتعلق بغير اللَّه، واعتقاد أنَّ الأولياء يعلمون الغيب ويتصرَّفون في الكون. . حتى وقعوا في الشرك في توحيد الربوبية؛ لجهلهم بمعنى «لا إله إلا الله»؛ ولجهل بعضهم حتى بمعاني في توحيد الربوبية الأمر الذي ما جهله الكافرون؛ لأنه اندَّس في صفوف هذه الفِرَق من الربوبية الأمر الذي ما جهله الكافرون؛ لأنه اندَّس في صفوف هذه الفِرَق من الرّوافض والصُّوفية ملاحدة وزنادقة يريدون هدم الإسلام؛ فَيَلْبَسُ هذا الملحد وهذا الزّنديق، فيَلْبَسُ لباسًا إسلاميًّا لباس العُبَّاد الزُهَاد وهو ملحدٌ في نفس الشَّرك والإلحاد والحُلول ووحدة الوجود.

كلُّ هذه الأمور انتشرت في فِرَق التصوُّف؛ حتى لا أظن الآن فرقة صوفية على وجه الأرض إلَّا وتقع في الشِّرك وفي الحلول ووحدة الوجود - في الجملة - وقد يَسْلَم بعض الأفراد من الوقوع في هذا الإلحاد؛ لكن رءوس هذه الفِرَق فيما أظن لا ينجونَ من هذا الضَّلال، ومن اعتقاد أنَّ الأولياء يعلمون الغيب ويتصرَّفون في

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري / كتاب التفسير، باب: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْزَلُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ برقم (٤٧٧٠)، ومسلم/
 كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْزَلُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ برقم (٢٠٨).

الكون، ومن عقيدة الحلول ووحدة الوجود ومن الدعاء لغير الله والذبح لغير الله والاستعانة بغير الله ؛ - فنسأل الله العافية - .

فعلينا أن نعرف معنى «لا إله إلا اللَّه» معرفةً واضحة جلية، ونعرف معنى العبادة التي تضمنتها «لا إله إلا اللَّه».

والعبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تَظُلَّلُهُ: «العبادة اسمٌ جامعٌ لكلٌ ما يحبه اللَّهُ ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»، يجمع عبادة القلوب وعبادة اللِّسان وعبادة الجوارح.

فالتي تتعلَّق بالقلب: الخوف والرجاء والرَّغبة والرَّهبة والتوكل والمحبة وما شاكل ذلك من الأمور القلبية، هذه عبادات قلبية لابدَّ منها ولا يجوز أن نصرف منها شيئًا لغير اللَّه.

وعبادة اللّسان: يأتي في مقدِّمتها النُطق بالشهادتين، ثم سائر الأذكار من تلاوة القرآن والواجبات والمستحبات؛ فيكون النطق باللسان في الصَّلاة واجبًا بقراءة الفاتحة في كلِّ ركعة؛ كما قال النَّبيُّ ﷺ: "لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتحةِ الكِتَابِ" ('')؛ فهذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يطبقها ويتكلم بها، ومنها أمور مستحبة مثل تلاوة القرآن ومثل ذكر اللَّه وتسبيحه وتهليله أعقاب الصَّلوات وعند النوم وفي السَّفر وفي الحضر وما شاكل ذلك، فالعبادات تنقسم إلى واجبات ومستحبات، فعلى المسلم أن يعرفها ويتقرَّب بها إلى اللَّه ﷺ.

والجوارح: يأتي في طليعة أعمالها القيام في الصَّلاة والرُّكوع والسُّجود، وأعمال الحج من الطواف وسائر المناسك والشعائر، وغير ذلك من عبادات الجوارح، تصلي للَّه بجوارحك مع قلبك ولسانك تركع وتسجد وترفع من الركوع وتجلس بين السجدتين، والحج ترحل ببدنك لتؤدي هذا الرُّكن، تطوف بالبيت وتسعى بين الصَّفا والمروة وتؤدي المناسك في عرفات وغيرها، هذه عبادات تُمارَس بالبدن بالإضافة إلى أنَّك تحتاج إلى مالٍ تحقق به هذه العبادات.

 <sup>(</sup>١) متفق عليه: خ/ كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، برقم (٧٥٦)، م/
 كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (٣٩٤).

والعبادات بهذا الاعتبار كثيرة؛ عبادات القلب وعبادات اللّسان وعبادات السلم وعبادات اللّسان وعبادات المجوارح يجب أن نؤديّها للّه بإخلاص، الإخلاص لابدَّ منه في كلِّ عبادة نتقرَّب بها إلى اللَّه عَلَى نسأل اللَّه تعالى أن يُلهمنا وإيَّاكم الرشد، وأن يوفقنا ويرزقنا الفقه في دينه خاصَّة في أبواب دين اللَّه عَلَى ، فإنَّ الفقه في العقيدة يُسَمَّى بالفقه الأكبر، والفقه في الأحكام يُسَمَّى بالفقه الأصغر والفقه الأصغر بكلِّ تفاصيله مبنيٌّ على الفقه الأكبر الذي هو العقيدة.

نسأل اللَّه أن يفقهنا وإيَّاكم في دينه.

وصلى الله وسَّلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

\* \* \*

#### الأسئلة والأجوبة:

السؤال الأول: ما رأيكم فيمن يدَّعي أنَّ الكلام في التوحيد والعقيدة يُفرِّق المسلمين؟

#### الجواب:

وهكذا انقسم قوم نوح؛ كما قال ﷺ: ﴿حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا آخِمَلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيِّنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنُ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُم إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠] والبقية افترقوا وتركوه واتَّبعوا الشيطان.

كذلك إبراهيم ﷺ خالفه قومه وما آمن معه في بلده الأصلي إلا زوجه سارة وابن أخيه لوط، وبعد وقت طويل دعا الله ﷺ في آخِر عمره فوهبه إسماعيل

وإسحاق، وما من نبيّ إلَّا ويفترق عليه النَّاس، ما يتبعه النَّاس كلُّهم؛ كما قال ﷺ: ﴿ وَمَا أَكَ ثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [بوسف:١٠٣].

فعلى سياسة هؤلاء يكون نوح وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء أخطئوا! كيف؟ لأنهم فرَّقوا الأُمَّة! كان ينبغي أن يحافظوا على وحدة الأُمَّة الوحدة الوطنية والوحدة القومية، أليس كذا على منطق هؤلاء؟! حتى تجدهم يتآخون مع النَّصارى واليهود والرَّوافض والباطنية، حفاظًا على الوحدة الإنسانية، لا يتصادمون مع اليهود والنَّصارى ولا مع إخوانهم الرَّوافض، هذا واقع هؤلاء وهذه دعوة هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، وهذه ضدّ الرِّسالات كلِّها وضد دعوات الرُّسل جميعًا ومنهم خاتمهم محمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد ال

والله سمَّى القرآن فرقانًا؛ لأنَّه يفرِّق بين الحق والباطل، ومحمَّدٌ فَرقٌ أو فرَّق بين الناس، فرَّق بين أهل الحق والهدى والإيمان، وبين أهل الكفر والكذب والفجور والشِّرك والضَّلال، ولابدً أن يجعلهم اللَّه ﷺ يوم القيامة فريقين، فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السَّعير.

فهؤلاء أهل ضلال وأهل أهواء، الذي يسبُّ الصَّحابة لا يضره! يكفُّرهم ما يضره! لماذا؟ حفاظًا على الوحدة! وقد يسمع أحدُهم من النَّصاري طعنًا الإسلام وفي الرَّسول ﷺ ويسكت! إخوانهم! هذه طرق ضالة.

علينا أن نعرف منهج الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وندعو إلى توحيد الله أولًا قبل كلِّ شيء، وإلى تحقيق معنى «لا إله إلا اللَّه»، وإلى تحقيق معاني الإسلام الأخرى التي تقوم على هذه الكلمة وتقوم على الإيمان، ولا نلتفت لمثل هذه التشويهات على الدعوة إلى اللَّه وأهلها.

فإنَّ الأنبياء وجدوا مثل هذه التشويهات وأشد؛ ولهذا قال رسول اللَّه ﷺ: «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَل»(١)، أشدُّ النَّاس أذى

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره:

أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٧٢) والترمذي في السنن (٤/ ٢٠١رقم ٢٣٩٨) وابن ماجه في السنن (٤/ ٢٠١رقم ٢٣٩٨) وابن ماجه في السنن (٤/ ٣٢٠) وابن حبان في=

واجهوه هم الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، وهم أسوتنا، والذي يسلك طريقهم لابدً أن يُؤذى، وقد يُقتل وقد يشرد وقد يُسجن. . ، هذا أمر عظيم تُبذَل فيه المُهَج والأموال.

وقوله ﷺ: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِى إِسَرَةِ مِلَ كِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبَّنِ مَرْيَدً ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَـنَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩].

كيف ترى النَّاس يطوفون بالقبور ويستغيثون بغير اللَّه ويذبحون لغير اللَّه وتقول الدَّعوة إلى التوحيد تسبب فرقة ؟! هو واقع في الشرك وما تبيِّن له دين اللَّه الحق ولا تبيِّن له التوحيد والشِّرك ؛ ثمَّ إذا ما قَبِلَ دعوتك لا يدخل في صفك ؛ فهؤلاء حريصون على حشد النَّاس حتى يصلوا إلى الكراسي ، وإذا وصلوا إليها لا يُطبِّقون شعاراتهم - لا حكم إلا للَّه - يصبح الحكم لهم لا للَّه العافية - .

السؤال الثاني: إذا كان الأشاعرة وأهل الكلام لا يعرفون توحيد العبادة ويفسِّرون التوحيد بتوحيد الربوبية، فهل يعني هذا أنهم لا يكفِّرون من صرف شيئًا من العبادة لغير اللَّه؟

<sup>=</sup> الصحيح (٧/ ١٦٠ رقم ٢٩٠٠) والحاكم في المستدرك (٩٩/١) والضياء في المختارة (٣/ ٢١ والضياء في المختارة (٣/ ٢٤ رقم ١٠٥٣) من حديث سعد بن أبي وقاص رفي .

والحديث صححه الحاكم وابن كثير في التفسير (٣/ ٤٠٥) والألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ١/ ١٨ رقم ١٤٣ – ١٤٥).

#### الجواب:

إذا كانوا لا يعرفون معنى العبادة كيف يُكَفِّرون من يقع في عبادة غير اللَّه؟! يقولون في كلامهم: العبادة عندهم السُّجود للصنم، السُّجود للصنم هذه عبادة لغير اللَّه، أمَّا الدُّعاء أمَّا الذَّبح أمَّا النَّذر فلا يرون أنها تنافي «لا إله إلا اللَّه».

فإذا رأيته ينكر هذه الأشياء ويقول أنها شرك فمعناه أنه عرف معنى "لا إله إلا اللَّه"؛ لكن هل كلُّ أشعري هكذا يعرف معنى "لا إله إلا اللَّه"؟ كيف يعرف معنى "لا إله إلا اللَّه" وهو يقول لا خالق ولا رازق إلا اللَّه ؟! ، فإذا قلت لا معبود بحق إلا اللَّه والدُّعاء عبادة والذبح لغير اللَّه عبادة والشِّرك وكذا وكذا يقول لك: لا! أنت تكفِّر المسلمين تقول هذا شرك!

فعدم فهم معنى «لا إله إلا الله» يترتب عليه هذا الضّلال، هذا الضّلال الموجود الآن؛ التعلّق بالقبور وكذا نشأ عن هذه التفسيرات الفاسدة لمعاني «لا إله إلا اللّه».

قد يعرف بعض الأشاعرة لاسيما بعد جهاد ابن تيمية وابن عبد الوهاب - رحمهما الله - معنى «لا إله إلا الله» لكن يَضل مع قومه ويَظَّل معهم من أجل الدنيا - والعياذ بالله - قد يعرف هذا أو شيئًا منه، وقد يدرك أن هذا شرك ويدرك أن المنهج السَّلفي هو الدعوة الحق ثم يَظَل مع قومه، وقد صرَّح كثيرٌ من رؤسائهم بهذا، يقول: الحق مع السَّلفيين، لماذا لا يترك هؤلاء؟ يقول: لمن أتركهم؟! أنا لا أتركهم، ولا يبين لهم - فنسأل الله العافية - .

السؤال الثالث: لا يخفى على فضيلتكم أهمية التوحيد، وما قام به أثمَّة الدعوة في هذا العصر وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب كَثْلَلْهُ لكن هناك من يقول بأنَّ

### الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَثَلَلْهُ لم يفعل شيئًا ولم يُقدِّم شيئًا؟ الجواب:

الذي قال هذا الكلام جاهل لا يعرف ما يقول، ولا يعرف سيرة هذا الرجل، وأنَّ أَزِمَّة الأمور كانت بيده، وكان آل سعود يأتمرون بأوامره، ويتصرَّف في أمر الدولة من هذا الموقع الكبير الذي يحترمه؛ لأنَّه إمامهم وأستاذهم ومعلِّمهم، وهم يدركون أنهم أنقذهم اللَّه به من الضَّلال، وهم أهل أخلاق عالية وفِطَر سليمة؛ فكانت أزمَّة الأمور بيده لا يُصدِرُون أمرًا إلَّا بأمره، ولا يفعلون شيئًا إلا بإشارته، فهو كبير الدَّولة وإمامها لا شك؛ فهذا الجاهل لا يعرف تأريخ هذا الرَّجل، ولا يعرف واقعه ولا واقع من حوله من آل سعود - نسأل الله العافية -.

السؤال الرابع: هل هناك ضابطٌ يُفَرَّقُ به بين الشِّركين الأكبر والأصغر؛ فإني قرأت كثيرًا في كتب التوحيد؛ فإذا جاءوا إلى تعريف الشَّرك الأصغر لم يزيدوا على ذكر الأمثلة ولا يذكرون ضابطًا يُعرف به الشَّرك الأصغر؟

#### الجواب:

الأمثلة هي التي تبين لك الفَرْق، الشِّرك الأكبر هو الذي ينافي أصل التوحيد، ينافي «لا إله إلا اللَّه» والشرك الأصغر هو الذي ينافي كمالها، كمال التوحيد، وقد بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب كَغُلَّلُهُ كتابه كتاب التوحيد على هذا الأصل، بدأ بما ينافي أصل التوحيد ثم أتبعه بما ينافي الكمال من الحَلِف بغير اللَّه ومن الرِّياء وما شاكل ذلك، هذا هو الضابط، تَعَلَّق التميمة إذا كان ما فيها تعظيم، وما شاكل ذلك.

السؤال الخامس: هل يجوز لي اقتراض قرض من بنك ربَوي لشراء بيت أفيدونا جزاكم اللَّه خيرًا؟

#### الجواب:

لو كنت تحتاج إلى خبزة لتأكل بها وتنقذ بها نفسك من الموت فلا تأخذ من البنك شيئًا فضلًا عن بناء بيت أو شراء سيارة، اللَّه أحلَّ لك الميتة ولحم الخنزير والموقوذة والمتردِّيَة، أحلَّها لك في حال الاضطرار، وما أحل لك الرِّبا، الرِّبا خطيرٌ جدًّا خطيرٌ جدًّا خطيرٌ جدًّا، فلا تتعامل بالرِّبا واصبر؛ فإنَّ اللَّه ﷺ يقول: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِخْزِعًا ﴾

وَيَرْزُفّهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ﴿ الطلاق: ٢- ٣]، فالرّبا إثم كبير، وأمرٌ خطير، والذي يستحلُّه يكفر؛ فإن احتجت بيتًا فاصبر حتى يرزقك اللّه، والجأ إلى اللّه وابذل الأسباب حتى يُهيِّئ اللّه لك بيتًا، وإلا تموت وأنت سليم من محاربة اللّه؛ لأنَّ المرابي محارب للله - والعياذ بالله - ؛ كما قال عَنْ : ﴿ فَإِن لَمْ تَغْمَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِن الله وَرُسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مُرُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩] أعلن الحرب على أهل الرّبا، و «لعن رسول اللّه عَنْ آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه "(١).

ماذا تريد بعد اللَّعن؟! هل ينفعك البيت وأمامك جهنَّم؟! فليتق اللَّه المؤمن وليصبر على فقره وعلى حاجته؛ فإنَّ اللَّه وَ اللَّه وَ الله الله وَ الله الله والنَّمَ الله والله والله والله والمُوعِ والله والمُوعِ والله والمُوعِ والله والمُعتمون الله والمُعتمون الله وعليك الله هذا الجزاء العظيم، بدل أن تتعرض للعنه وغضبه وسخطه وعقابه، تحمَّل هذه الشّدة في الدنيا، وليست بشيء بالنسبة لغضب اللَّه وعقابه - .

نسأل اللَّه أن يكفينا بفضله ومَنِّه كلُّ ما يسخطه ويغضبه ؛ إنَّ ربنا لسميع الدعاء . وصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح (١١/ ٣٦رقم١٥٩٨ - نووي) من حديث جابر رهي .

# وجوبالانباع

والتحذير من مظاهر الشرك والابتداع e-coultule

جو پرنمستال

وظاهر الشرك والابتداع

## بِشِهْ اللَّهُ النَّجْمُ النَّحْمِ النَّحْمِ النَّهِ مِنْ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إنَّ الحمدَ للَّه نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلُ فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْيرًا وَيْسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ. وَٱلأَرْجَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصَّلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن بُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٧٠- ٧١].

أمَّا بعد: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كلامُ اللَّه، وخيرَ الهدي هديُ محمَّدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار.

أَيُّهَا الإخوة نشكُر اللَّه - تبارك و تعالى - على نعمةِ الإسلام ، ونَسأَلُ اللَّه أن يُؤلِّف بين قلوب المسلمين جميعًا وخاصة شبابَهم أن يُؤلِّف بين قُلوبِهم على الحق ، وأن يجمع كلمتَهم على التوحيد والسنة ، وأن يُوفِّق الجميع لأن يعتصموا بكتابِ ربِّهم وَسُنَّةِ نبيِّهم ، وأن يجعلهم مُدركين تمام الإدراك أنَّ إمام هذه الأُمَّة وقائدها هو محمَّد الذي إذا قال يجب أن يُطَاع وإذا أَمَر يجب أن تُنَفَّذَ أوامرُه - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلام - ، والذي إذا أُخبَر يجبُ أن يُصَدَّق ، أرجو أن تتَعَمَّق هذه المعاني في نفوسِ هذه الأُمَّة وخَاصَة الشَّباب الذي يَعتزُ بالانتماء إلى الإسلام .

وبعد هذا؛ فأقول: إنَّ الاتباع لما جاء به محمَّد عبادةً وشريعةً وأخلاقًا وسياسةً هو أمر مُحَتَّم ليس لنا فيه أيُّ خِيَار ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا أَن يَكُون هَمُّ الْحِيرَةُ مِن أَمْرِهِم وَمَن يَعْصِ اللَّه وَرَسُولُه فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ ورَسُولُه أَمْرًا سواءً ذلكم الأمريتعلَّق الاحزاب: ٣٦]، ليس لنا أيُّ خِيَار إذا قضى اللَّه أو رسولُه أمرًا سواءً ذلكم الأمريتعلَّق بالعقيدة، أو عبادة أو غيرهما مما أشرنا إليه سابقًا، إنَّه لا يَسَعُنَا إلَّا الامتثال لهذا

الرَّسول - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - الامتثال لما قضاه اللَّه وقضاه رسوله أرجو أن يَتَعَمَّق هذا المعنى في نُفُوسِنا، وألَّا يكون كلامًا تَلُوكُه الألسُن ثم يَتَبَخَّر أمام الأوامر والنَّواهي والأخبار التي جاء بها محمَّد - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام -.

أمَّا صحابة رسول اللَّه، أمَّا القرون المُفَضَّلة التي شهد لها رسولُ اللَّه بالخيريَّة فما كان لهم قائد ولا إمام إلا هذا الرَّسول، وليس لهم كتاب إلا هذا الكتاب، وليس لهم سُنَّة إلَّا سُنَّة محمَّد - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - وسُنَّة الخلفاء الرَّاشدين التي أَمَرَنا رسولُ اللَّه - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - أن نعضَ عليها بالنَّواجذ ('').

يا شباب الإسلام! يجب أن نتخلص من الأهواء والتحزُّبات التي لا نجني منها إلاّ الشَّر والضَّياع والذَّل والهوان، يجب أن تُدرِكُوا أيَّها الشَّباب أنَّ العزَّة كلَّ العزَّة والسَّعادة كلَّ السَّعادة كلَّ السَّعادة في الدُّنيا والآخرة لم تُضمَن إلَّا لمن يَرفَعُ رأسَه بما جاء به محمَّد على الله ويعتز بما جاء به محمَّد على إذا سَادَ في أوساط الشَّباب قال اللَّهُ قال رسول اللَّه على وتُطَاطا ألرُّءوس سمعًا وطاعةً لذلك، فإنَّا نكون قد سلكنا الطَّريق الصَّحيح إلى السيادة والعزَّة في الدُّنيا، وإلى النَّجاة من غضب الله، وإلى دخول جنات عرضها السموات والأرض، وإلى إحراز رضوان اللَّه -تبارك وتعالى - وإذا كان يسود في السَّاحات قال فلان! وقال فلان! ، الطَّائفة الفُلانية . . والطَّائفة الفُلانية . . دون تمييز بين الخطأ والصواب والهدى والضلال فإنَّنا في طريقنا إلى الضَّياع ليس في أوَّل الطَّريق ، بل نحن في آخر الطَّريق .

فهذا الواقع المُؤلِم الذي جَنَتْ منه الأُمَّة ولا تزال تجني من الذُّل والهوان والضَّياع ما لا يعلمه إلَّا اللَّه؛ فإنَّنا ندعو شباب الأُمَّة وشيبها في كلِّ مكان في كلِّ بُقعة من مشارقِ الأرض ومغاربِها إلى أن يعودوا إلى ما كان عليه أسلافُهم

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦ - ١٢٧) وأبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٣، إشارة إلى ما أخرجه أحمد (٤/ ١٢٧ - ١٢٧) وأبو داود (٤٠٠٤) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٣، ٤٤) وغيرهم من حديث العرباض بن سارية على قال: قال رسول الله على الله على أو من عديد العرباء ومن الله والمناعة وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَى الْحَتِلَافًا كثيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنتِي، وَسُنَّةِ الخُلفاءِ المَهْدِينِينِ الرَّاشِدِين، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَشُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِد، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ الخُلفَاءِ المَهْدِينِينِ الرَّاشِدِين، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَشُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِد، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلً مُحْدَثَة بِدْعَة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة وصححه الألباني فَطَلَّهُ في (ظلال الجنة) برقم (٢٧).

الصَّالحون الذين كانوا لا يقولون إلا قال اللَّهُ قال رسول اللَّه ﷺ، والجهلة منهم يرجعون إلى هؤلاء ﴿فَتَنَكُوٓا أَهْـلَ ٱلذِّكْرِ﴾، الذِّكر هو الوحي ﴿فَتَنَكُوٓا أَهْـلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُد لَا تَعَامُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

والله إنَّ ذلك لحق، وإنَّ عيسى بنَ مريم عَلَيْ سينزِل حَكَمًا عَدْلًا مُقسِطًا (") لا يأتي بشريعة إنَّما يُنَفِّذ هذه الشَّريعة التي جاء بها محمَّد وَ الله الله ولو جاء جميع الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام – ما يَسَعُهُم إلَّا اتباع هذا الرَّسول الكريم – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام – ")؛ فكيف نستجيزُ أن نتَّبع غيرَه – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام – فيما

(٢) إشارة إلى ما أخرجه البخاري (٣٤٤٨) ومسلم (١٥٥/ ٣٨٨) وغيرهما عن النّبي ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه
 لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُم ابنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا . . . . .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٧ برقم ١٤١٠٤) وابن أبي شيبة (١٧٢) وابن أبي عاصم في «السنة» (٥/ ٢) وحسنه الشيخ الألباني كَظُلَّلُهُ في «ظلال الجنة»، و«الإرواء» برقم (١٥٨٩) (٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) قَالَ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيكُنَى النَّبِيِّينَ لَمَا مَانَبْتُكُم مِن كِتَنْهِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَمَكُمْ لَا اللَّهِ عَلَىٰ أَلْفَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِيْ قَالُواْ أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَمَكُم مِن الشَّنهِدِينَ ﴾ قال ابن كثير نَظَلَمْهُ في تفسيره (١/ ٥٨٩) يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كلُّ نبيٌّ بعثه من لدن آدم عَلِيه إلى عيسى عَلِيهِ =

#### يخالف الكتاب والسنة؟!

فإنَّ الأُمَّة فعلَّا قد تَفَرَّقَت إلى فِرَق وإلى مذاهب شتى ففعلت هذه التَّفرقة وهذا التَّمذهُب وهذه الاختلافات الأفاعيل في هذه الأُمَّة؛ ممَّا جعلهم لُقمة سائغة لاعداء اللَّه، وجعلهم يخضعون لأَذَلُ الأُمَم؛ أليس بَنُو إسرائيل قد كتب اللَّه عليهم الذَّلة والمسكنة وباءوا بغضبٍ من اللَّه؟!

إنَّ أغلب المسلمين الآن من هذه الأُمَّة أذل من إخوان القِرَدَة والخنازير، لماذا؟ لأنَّ أولئك ضَيَّعُوا التَّوراة فَأَذَلَّهُم اللَّه، وهؤلاء ضيعوا أعظم من التَّوراة فأذلهم اللَّه؛ فيجب أن يخرج المسلمون من هذه الدَّوامة بالاعتصام بكتاب اللَّه وبسنة رسول اللَّه وبفقه سَلَفِنا الصَّالح الفقه الصَّحيح في العقائد، وفي العبادات، وفي السياسة، والأخلاق، وفي كلِّ ميدان من الميادين، وإلَّا فإنَّ الأمر سيزداد شِدَّةً ومَرَارَةً على مَرَارَةٍ.

فقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْفَى ﴾ ضمانٌ من الضَّلال وضمان أكيد من الشَّقاء معناه الهداية الكاملة لمن يتبع هذا الهُدَى والضَّمَان الكامل من الشَّقاء المُخزي في الدُّنيا والآخرة، وأيُّ خِزي وأيُّ شَقَاء أَشَدُّ من هذا الخِزي الذي يعانيه المسلمون؟ وأيُّ ضَلَالٍ أَشَدُّ من هذا الضَّلال الذي يعيشه كثير من المسلمين؟ العقائد

لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أيَّ مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه
 ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته ، ثم نقل عن علي بن أبي طالب وابن
 عباس في أنهما قالا: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمدا وهو حي ليؤمنن به
 ولينصرنه.

تخالف كتابَ اللَّه ، العبادات عند كثيرٍ من النَّاس تخالف العبادات التي جاء بها محمَّد - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - بدءًا من توحيد العبادة ؛ باب الأسماء والصِّفات تقوم مدارس على غير كتاب اللَّه وعلى غير سُنَّةِ رسول اللَّه - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - حتى بَلَغ ببعض أتباع الهوى والإغراق في الضَّلال أن يقول: إنَّ الأخذ بظواهر القرآن والسُنَّة شركُ وكُفر!!(١)

إلى هذا المنحدر انحدر كثيرٌ من النَّاس إلى أنَّهم لا يعتقدون أنَّ في كتاب اللَّه الهداية الكاملة فلا يعتمدون في عقائدِهم على قال اللَّهُ ولا على قال رسول اللَّه على عتقدون فلسفة اليونان ومنطِقهم ويُسَمُّونها بالمعقولات! ويُحَرِّفُون كتابَ اللَّه لأجل هذه الفلسفة الجاهليَّة التي غَزَتْنَا من الغرب!

كثيرٌ من النَّاس يتصوَّر أنَّ الغزو الفكري جاء في هذه القرون المتأخرة؛ بل إنَّ الغزو الفكري جاء من القرون المتقدِمَّة يوم أُوذي أحمد بنُ حنبل وإخوانُه من أهل الحق وضُرِبُوا وقُتِلَ بعضُهم من ذلكم الوقت بل وقبله صَدَمَ هذا الغزو الأُمَّة في أصل أُصُولها من ذلكم الوقت، وانتشرت الفلسفات وتصوَّف المجوس والرهبان وغيرِهم من ذلكم الوقت؛ فلم يأت الغزو الحديث إلا مكملًا للغزو السابق!!

إِنْ الفِرَقِ الضَّالةِ التي أُخبر عنها رسولُ اللَّه - عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام - وأنَّها كلَّها في النَّار إلَّا ما كان عليه رسولُ اللَّه وأصحابُه هذه الفِرَق بدأت من آواخر عصر الصَّحابة وَهُمَّ ثم انتشرت وتفَشَّت في المجتمعات الإسلاميَّة حتَّى صار أكثر المسلمين لا يخرجون عن هذه الفِرَق، وقَلَّ من هو على ما كان عليه رسولُ اللَّه وأصحابُه وهم الطَّائفة النَّاجية والمنصورة.

والآن في هذا الوقت بعد متاهاتٍ طويلة تاه فيها كثير من المسلمين تنتشر فكرة العودة إلى منهج السَّلفِ الصَّالح، وبوُسع كُلِّ مسلم طالب للحق قد تسلح بالعلم أن

<sup>(</sup>١) قال الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين عند قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَافَعُ إِنِي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءُ الله ﴿ وَالله وَ الله والله والله والله والله والمحابة والحديث الصحيح والآية!! فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مُضِلٌ ، وربما أداه ذلك للكفر ، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر!!! ٤ . وانظر الرد عليه في تفسير الإمام محمد الأمين الشنقيطي تَظَلَمْهُ عند قوله تعالى : ﴿ أَفَلاَ يَنَدَبُّرُونَ الثُرْءَانَ أَمْ عَلَى فَلُوبٍ أَفْدَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

يُمَيِّزَ بين الحقِّ والباطل، وأن يُدرِكَ ما كان عليه رسولُ اللَّه وأصحابُه، وما عليه هذه الفِرَق التي حكم عليها رسولُ اللَّه ﷺ أنَّها في النَّار؛ «افْتَرَقَتِ اليَهُودُ إِلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُمَّة إَلَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُمَّة إَلَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُمَّة إَلَى قَسَبْعِينَ فِرْقَة، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُمَّة إَلَى قَسَبْعِينَ فِرْقَة كُلُّهَا في النَّار إِلَّا وَاحِدَة، قَالُواْ: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: مَنْ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي "(')، أمَّا الذين يُؤمنون بهذا الحديث وهو حديثُ مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي "(')، أمَّا الذين يُؤمنون بهذا الحديث وهو حديثُ صحيح؛ فهم يَبَثُونَه في النَّاس ويُحَذِّرُون المسلمين من الهلاك ويَهتِفُونَ بِهم إلى ما كان عليه رسولُ اللَّه وأصحابُه.

وأمًّا أهلُ الأهواء فإنّهم يتأولون هذا الحديث وإمًّا يدّعون أنّه ضعيف لماذا ؟ لأنّه يبيّن ما عندهم من الضّلال، ويشهد عليهم بالهلاك، ولكن لهم مصالح في هذا التَّفَرُق! لهم أتباع يحتَفُونَ بهم ويُشيدُونَ بمكانَتِهم! فحفاظًا على هذه المكانة وعلى المصالح الماديّة يُنكرون هذا الحديث ليبقى لهم جاهُهُم! أو يُؤوِّلُونه حتى يَبقوا على ما هم عليه من الانحراف!، وحتى لا يتّضح هذا الحديث فيفضحهم ؛ فيقول لهم الشباب أين أنتم من الفِرقة النَّاجية؟ ولماذا تتَمَادَوْنَ في ميادين الضَّلال؟ ولماذا تكونون من هذه الفِرق الهالكة؟ فيأتون بمثل تلك التأويلات وبمثل تلك التحايلات؛ حتى تبقى غالبية الأمَّةُ سادرةً في غينها بعيدةً عن منهج الله؛ لأنَّ هؤلاء دعاةُ الضَّلال لا يعيشون إلّا في دَوَّامَة المغالطات!

فيا إخوتاه! يجب أن ننتهي، وأن نَضَعَ حدًّا للانقياد لهذه المغالطات، وأن نقول للمحسن: أحسنت وللمسيء أسأت، ونقول لِلمُحِقِّ: أنت مُحِق؛ لأنَّ كتاب اللَّه معك وسنة رسول اللَّه ومنهج السَّلف الصالح؛ فأنت مُحِق ونقُولُ للمبطل: أنت مُبطِل وأنت على باطل، وأنت تقود الأُمَّة إلى الهلاك والدَّمَار؛ فإلى متى ننقاد لأمثال هؤلاء يا أيُها المسلمون وكتاب اللَّه بين أيديكم، وسُنَّةُ رسول اللَّه ﷺ بين أيديكم، وتفاسير السَّلف بين أيديكم، وعقائد السَّلف بين أيديكم؟! السَّلف الصالح الذين قال اللَّه في شأنهم: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلهُدَىٰ الصالح الذين قال اللَّه في شأنهم: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلهُدَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢) وأبو داود (٤٥٩٦) والترمذي في الإيمان حديث (٢٦٤٠) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح، وقال: وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك.

وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَى وَنُصَاهِ جَهَنَّمٌ وَسَآءَتَ مَصِيرًا الله والساء: ١١٥، أجل والله الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياتِه عن كتاب الله وسُنَّة رسول الله على الله على الله على المؤمنين، على الله على المؤمنين من الصَّحابة والتابعين لهم بإحسان ومن أثمَّة الهُدَى رضوان الله على الجميع هم المقياس للحق، وسبيلهم مقياس يُميِّز بين الحقِّ والباطل، ووالله ما كان سبيلهم ما كان منهاجُهم إلَّا كتاب الله وسُنَّة رسول الله -عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام -.

فيا إخوتاه! كفانا أن تنطلي علينا الخُدَع وألاعيب المخادعين ومغالطات المغالطين، كتاب الله بين أيدينا وسُنَّة رسول الله ﷺ بين أيدينا، وبيانها من رسول الله واضح، وعقائد السَّلف واضحة ومنهجهم، وقد هيَّأ الله لها فطبِعَت ونُشِرَت فمثل هذه الكتب عندكم «البخاري» و«مسلم» وغيرهما من كتب السنة وعندكم «تفسير ابن جرير» وعندكم «تفسير ابن كثير» وعندكم «السنة لعبد الله بن أحمد» وعندكم «السنة لأحمد» وعندكم «التوحيد لابن خزيمة» و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للَّالكائي و «الإبانة الكبرى والصغرى» لابن بَطَّة و «الشريعة» للرَّجرِي هذه هي التي تُمثِّل سبيل المؤمنين تمثيلًا واضحًا لا غُبَارَ عليه.

فعلينا أن نَدرُسَ هذه الكتب حتى نعرف سبيلَ المؤمنين ويستبين لنا سبيلُ المجرمين من هذه الكتب، يستبين لنا سبيلُ المؤمنين ويُفضَح سبيلُ المجرمين، وما أكثر الطُّرق التي يمكن أن تُدان بأنَّها على سبيل المجرمين.

إِنَّ اللَّه - تبارك وتعالى - كما ذكرت آنفًا لم يجعل لنا أيَّ اختيار إذا جاء أمرُ اللَّه أو جاء أمرُ اللَّه الرسول - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - ، لا يَسَعُنا إلا الاتباع ، ولا يَسَعُنا إلا الاحتكام في قضايا الاختلاف إلى اللَّه ورسوله ﷺ ، ولن نكون مؤمنين أبدًا حق الإيمان إلا إذا حاكمنا قضايا الخلاف إلى اللَّه ورسولِه ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى الإيمان إلا إذا حاكمنا قضايا الخلاف إلى اللَّه ورسولِه ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِي مَا شَجَكَر بَيْنَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي آنفُسِهم حَرَجًا مِمَّا فَضَيْت وَيُسَلِمُوا فَي السَّيلِيمًا ﴾ [النساء: 10] ، يقول العلماء -علماء اللُّغة - : إنَّ هذا أقوى وأشد وأوكد أنواع القَسَم ؛ لأنَّ العرب إذا أرادوا أن يُؤكِّدُوا القَسَم صَدَّرُوه بأداة النَّفي «لا» هذه وما شاكلها ؛ فـ «لا» إذا أتى القَسَم بعدها ، كانت لتأكيد القَسَم ﴿ وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ كما في

قُولُه ﷺ : ﴿ لَا أُقْدِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ [القيامة: ١] .

«لا» النَّافية والقَسَم بعظمة اللَّه وجلاله على عدم إيمان من لا يُحَكِّمُ رسولَ اللَّه حتى يُحَكِّمُوا رسولَ اللَّه ، ولا يكفي هذا التحكيم أبدًا حتى تنشرح الصَّدُور بحُكم رسول اللَّه – عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام – ، وترضى به وهذا لا يكفي حتى نسلِّم تسليمًا كاملًا لرسول اللَّه ﷺ ، وأكّد الفعل «يُسَلِّمُواْ» بالمصدر ، تأكيدات كثيرة : قَسَمٌ باللَّه بذاته العظيمة ، أكّد بالقسَم المؤكّد ، أكّد الفعل بالمصدر ، تأكيدات عظيمة على بذاته العظيمة ، أكّد من اللَّه الرَّسول الكريم ﷺ ، فهل حَكَّمَ كثيرٌ من أهل الأهواء نفي إيمان من لا يُحكِّم هذا الرَّسول الكريم ﷺ ، فهل حَكَّمَ كثيرٌ من أهل الأهواء رسول اللَّه ﷺ كلَّهُ واللَّه لو حَكَّمُوا اللَّه اللَّه الله على مليء وإنَّ فيه فَصلًا رسولَ اللَّه ﷺ كانتهت هذه الخلافات ، ولقد أحالنا اللَّه على مليء وإنَّ فيه فَصلًا كاملًا للخلافات ، وحُكمًا حَاسمًا في قضايا الخلاف .

باللَّه عليكم! نأتي إلى قضيتين رَكَّز عليهما القرآن والسُنَّة جاءت فيهما نصوص كثيرة، نرى منهج السَّلف في جانب ونرى أهل الأهواء في جانب آخر، قد يشترك عشرات الفِرَق في بدعة من البدع وفي ضلالة من الضَّلالات وينشأ على هذه الضَّلالات أجيال وأجيال، وتُنشأ لها مدارس، ويبقى هؤلاء ثابتون على ما هم عليه من الضَّلال ومن المخالفة الواضحة لما جاء به محمَّد ﷺ كتابًا وسُنَّة.

ولابن الوزير اليماني في كتابه «إيثار الحق على الخلق» كلام جيّد يُكتَب بماء النَّهب - أرجو أن يفهمه كلُّ شاب وأن يحفظه -، قال وهو يناقش المعتزلة والأشعريَّة وغيرهم من الفِرَق التي حادت عن المنهج الإسلامي الحق، وعن القرآن والسُنَّة، - ما معناه - : «إنِّي لأتَعَجَّب ممن ينتمي إلى أهل السُنَّة أن يُنكِرَ صفة الرَّحمة - صفة رحمة اللَّه ﷺ - يؤولها بالإحسان ويَفرُّ من الرَّحمة لأنَّ الرحمة رِقَّة وضعف في نظره» قال: أتَعَجَّب لهؤلاء، هذه الصِّفة التي وَرد ذكرها في القرآن في أكثر من خمسمائة موضع مُؤكَّدة ومُكرَّرة (١٠)، يشير إلى قاعدة أو قاعدتين عند

<sup>(</sup>١) قال كَثْلَلْهُ (١/ ١٢٥ – ١٢٦): قوكرر الله تعالى التمدح بالرحمة مرارًا جمة أكثر من خمسمائة مرة من كتابه الكريم منها باسمه الرحمن أكثر من مائة وستين مرة وباسمه الرحيم أكثر من مائتي مرة، وجمعهما للتأكيد مائة وست عشرة مرة، وأكد الرحيم فجمعه مرارًا مع التواب ومرارًا مع الرءوف، والرأفة أشد=

النَّحويين والبلاغيين وهو أنَّ التَكرَار يرفع احتمال المجاز، والتأكيد كذلك يرفع احتمال المَجَاز، كيف ؟ اقرأ ﴿ يِنسِ مِ اللَّمِ التَّخَيْلِ الرَّحِيدِ ﴾ فيه تكرار وتأكيد في نفس الوقت الهدف منه إثبات صفة الرَّحمة للَّه -تبارك وتعالى - ما اكتفى باسم الرَّحمن أكَّدَه بالرَّحيم، هذا عند العرب يثبت هذه الصِّفة ويرفع احتمال المجاز؛ لأنَّ فيه تأكيدًا وهذا الأسلوب أسلوب عربي، ذكر الرَّحمة ثمَّ أكَّد بذكرها مرَّة أخرى، هذا عند العرب يرفع احتمال المجازات.

كيف احتمال المجاز؟ يقولون لك: إنّه إذا قال شخص: «جَاءَ زَيدٌ، جَاءَ عَلِيٌ» وَسَكَت، احتمل الحقيقة واحتمل المجاز، يحتمل أن يكون جاء بنفسه ويحتمل أن يكون أرسل رسولًا أو كتب كتابًا، لكن إذا قال: «جَاءَ زَيْدٌ جَاءَ زَيْدٌ» هذا يُسمُّونَه تأكيدًا لفظيًّا، ارتفع احتمال المجاز وثبتت الحقيقة وهو أنَّ زيدًا قد جاء فعلًا، ؛ وإذا أكّده تأكيدًا مَعنويًّا فقال: «جَاءَ زَيْدٌ نَفسُه» أو «جَاءَ زَيْدٌ عَينُه» ارتفع احتمال المجاز وثبتت الحقيقة ، هذا الذي يشير إليه ابنُ الوزير في كتابه «إيثار الحق على الخلق».

<sup>=</sup> الرحمة ومرارًا مع الغفور وهي أكثر، عرفت منها سبعة وستين موضعًا، وأخبر أنه كتب على نفسه الرحمة مرتين، وأنه لا عاصم من أمره إلا من رحم، وأن من لم يرحمه يكون من الخاسرين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم، وإنَّ النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم، وأنَّه ذو رحمة واسعة إلى غير ذلك من صيغ المبالغات القاضية بأنَّ ذلك من أحب الثناء والممادح والمحامد إليه على، وبالغت الملائكة الكرام في ممادح الرب سبحانه بذلك فأوردت أبلغ صيغ المبالغات فقالت: ﴿رَبُّنَا وَبَيْقَتَ كُلِّ نَتَىٰوٍ رَّحْمَةً وَعِلْمُا﴾، ومدح الله ذاته الكريمة بهذه الصيغة البليغة فقال: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيُّو﴾، وفي كتاب سليمان عُبْثِهَا الذي حكاه الله عنه في كتابه الكريم لشرفه العظيم: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ مِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ﴾، وحكى الله نحو ذلك في كتابه الكريم عن إبراهيم ويعقوب وموسى وأيوب وصالح وعيسي بن مريم ﷺ للدلالة على اتفاق الأديان النبوية الأولى والآخرة على مدح الله تعالى بذلك وخاطب الأنبياء عليه بذلك الجفاة الأجلاف من المشركين ونحوهم ممن لا يفهم دقائق الكلام الصارفة إلى مقاصد أهله فقال الخليل عَلِيْظِة في خطاب أبيه ﴿ يَتَأْبَتِ لَا تَعَبُّدِ ٱلشَّيْطَنُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِّ أَغَافُ أَن يُمَسَّكَ عَذَابٌ تِنَ ٱلرَّحَنِينِ فَتَكُونَ الشَّيْطَينِ وَلِيَّاكِهِ، وقال هارون عليه السلام لعُبَّاد العجل ما ذكره اللَّه عنه ومدحه به حيث قال: ﴿وَلَقَدَ قَالَ لَمُمْ هَنُرُونُ مِن فَبَلُّ يَقَوْمِ إِنَّمَا فَيَنشُد بِيرٌ وَإِنَّ رَيَّكُمُ ٱلرَّخَنُنُ فَأَنْهِمُونِ وَأَطِيمُواْ أَمْرِي﴾، وكتب ذلك سليمان إلى بلقيس وقومها وأمر الله تعالى في كتابه الكريم بالفرح برحمته والفرح بها فرع التصديق بها فقال تعالى: ﴿ قُلْ بِنَصِّلِ آمَّهِ وَبِرَحْمَدِهِ فِيذَالِكَ فَلْبَشِّرُ واللهِ على عطفها على فضله دلالة على المغايرة بينهما وذلك خلاف ما يقول من تأولها.

المجاز واحتمالات المجاز، إذا قال: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ۞ ٱلتَّخْزِرِ التَحَيَد في من الله الرَّحمَن الرَّاصَدُّر كلُّ سورة من السُّور بد "بِسْم الله الرَّحمَن الرَّحِيم» إِلَّا سورة براءة، إذا خَتَم كثيرًا من الآيات بصفة الرَّحمة والرَّأفة هل يبقى هناك مجال للتأويل أو للمجاز أو لشيءٍ من هذا؟!

أمًّا الذي يحتكم إلى الله وإلى رسولِه فيكفيه نصٌّ واحد من هذه النُّصوص لإثبات هذه الصِّفة صفة الرَّحمة التي وَسِعَت كلَّ شيء، فهل رحمة الإنسان وَسِعَت كلُّ شيء ؟! رحمة الإنسان ما تَسَعُ نَفْسَه! ورحمة اللَّه وَسِعَت السَّموات والأرض والملائكة والجن والإنس. . . ؛ فهل هناك نظيرٌ لهذه الرَّحمة حتى نضطر إلى تأويلها أو تحريفها أو تعطيلها ؟! كلَّا واللَّه؛ فالمؤمن الصَّادق الذي يؤمن بكتاب اللَّه وسُنَّة الرَّسول يعتقد أنَّ لِله رحمةُ وَسِعَت كلَّ شيء، وأنَّ كلُّ ما تراه من الخير في السَّموات والأرض وفي الدنيا والآخرة من آثار رحمة الله -تبارك وتعالى- ، وكل ما تجده من الرَّحمة في قلوب النَّاس والحيوانات والملائكة وغيرها جزء واحد من مائة جزء من آثار رحمة الله -تبارك وتعالى- ، فهل يلتبس في مثل هذه الصَّفة صفة المخلوق بصفة الخالق أو يتصور عاقل أن هناك مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق حتى يضطر إلى التأويل؟!

أمَّا الذي يؤمن بصفات الله -تبارك وتعالى- على هذا الوجه فإنَّه والله لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تحريف، بل يضطر بسبب هذا التكرار الكثير لهذه الصِّفة العظيمة إلى التصديق والإيمان الجازم بأنها ممًّا مدح الله به نفسه ويحبُّ أن يمدحه بها عبادُه، فما وصف الله نفسه بأدني أدني شيء من النقص ولو مرَّةً واحدةً فضلًا عن تكرارها .

وأضرب لكم مثالًا: نُسَبَ اليهود إلى اللَّه الولد وقالوا: عزير ابن اللَّه، النَّصارى نَسَبُوا إلى الله الولد وقالوا: عيسى ابن الله، ونَسَبَ العرب الملائكة إلى اللَّه وقالوا: إنَّهم بنات اللَّه، ماذا قال اللَّه -تبارك وتعالى- ؟ ﴿ لَقَدَ جِنَّتُمْ شَيْعًا إِذًا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَنَوَتُ يَنْفَطَّـرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلأَرْضُ وَتَخِيرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا

﴿ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَخِذَ وَلَدًا ﴾ إِن كُلُّ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحْمَنِ عَبَدُا ﴾ [مريم: ٨٩ - ٩٣]، الشاهد أنَّ هذه الصِّفة فيها نقص قال اللَّه فيها: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ فَيها أَصَالَهُ فَيها اللَّهُ فَيها اللَّهُ فَيها اللَّهُ فَيها اللَّهُ فَيها اللَّهُ فَيها اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وكم نَحَى باللَّائمة على من ينسبون للَّه الولد فقال: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّةً أَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ﴾ [الزخرف: ١٥].

﴿ جُرْءً ﴾ قالوا: عيسى ابن الله، وقالوا: عزير ابن الله، وقالوا: الملائكة بنات الله ﴿ إِنَّ ٱلْإِنكَارِ، لماذا ؟ لأنَّ فيه بنات الله ﴿ إِنَّ ٱلْإِنكَارِ، لماذا ؟ لأنَّ فيه تَنقُصًا لله حتبارك وتعالى - ؛ فإذا كان يستنكر هذا -أي: نسبة الولد إليه - بهذا الأسلوب العظيم الفظيع، ونسبة الولد لغير الله كمال ولكنَّه بالنسبة لله نقص فأنكره الله أشدَّ الإنكار فكيف يمدح نَفْسَه بصفة فيها النَّقص ويكرِّره مثات المرَّات؟! كلَّا والله، هذا مثالٌ واحد مما حاد أهلُ الأهواء عن الاحتكام إلى الله فيه، ويُضَلِّلُون السَّلف وفيهم الصَّحابة وفيهم الرَّسول ﷺ، ويقولون للذي يؤمن بهذه الصِّفة مجسِّم مشبة مع الأسف الشَّديد! وقد يُكفِّرون من يُثبت لله هذه الصِّفة!

يأتيك مثل آخر: اللّه - تبارك وتعالى - مَدَح نَفْسَه بأنّه استوى على العرش في سبع آيات في القرآن صريحة في الاستواء على العرش، و الآيات: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَيْكُ الْمَلَيْكُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ اللّهَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ١٤]، ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُورٌ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ اللّهَ سَنَةِ مِمّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة: ٥]، في عشرين نوع من الأنواع تجمع عددًا من النّصوص تثبت عُلُو الله -تبارك وتعالى - بالإضافة إلى أدلّة الفطرة و إلى أدلّة العقل، كلّ هذه الأشياء تتواكب بإثبات هذا الوصف للله -تبارك وتعالى - ، فيأتي كثيرٌ من الفِرَق المنحرفة عن القرآن والسُنّة وعما كان عليه السّلف الصالح.

يروي البخاري والبيهقي(١) وغيرهم عن الأوزاعي أنَّه قال: «كُنَّا والتابعون

 <sup>(</sup>١) في كتابه «الأسماء والصفات» ونقله عنه الذهبي في «العلو للعلي الغفار» وقال: إسناده جيّد، ونقله ابن القيّم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ٦٨) وقال: إسناده صحيح، وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٤٥٠).

متوافرون نقول: إنَّ اللَّه -تبارك وتعالى- في السَّماء وعلى العرش استوى».

التابعون متوافرون يقولون هذا هذه عقيدة التابعين، والتابعون أخذوها من الصَّحابة، والصَّحابة أخذوها من فِي رسول(١) اللَّه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - ومن القرآن والسُنَّة.

وجاء الجهم بن صفوان وقال: إنَّ اللَّه في كلِّ مكان، وجاء ناسٌ آخرون وأغرقوا في الضَّلال فقالوا: إنَّ اللَّه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالَم ولا خارجَه . . . ! وهذه الصِّفات لا تنطبق إلا على المعدوم - وَالعِيَاذُ بِاللَّه - ؛ فهذه السَّلبيات الكثيرة التي أنكروا بها وجود الله -تبارك وتعالى- من حيث لا يدرون؛ لأنَّهم وإن كانوا يؤمنون بوجود اللَّه إلَّا أنَّهم وصفوه بصفات العدم؛ بل يقولون وصفوه بوصف المستحيلات لا بصفات العدم!

بالله عليكم! هؤلاء لو كانوا يَنشُدُون الحق واللَّه لوجدوه في كتاب اللَّه، ووجدوه في سُنَّة رسول اللَّه ﷺ، ووجدوه في تفسير أمناء وسادة وفقهاء هذه الأُمَّة ؟ فالذي يقرأ في «تفسير ابن جرير» و «تفسير البغوي» و «تفسير ابن كثير» يجد النُّقول بالأسانيد الثابتة إلى رسول الله ﷺ وإلى صحابته الكرام ﷺ وإلى أئمَّة التابعين في إثبات هذه الصِّفات.

وألَّف البخاري كتابًا سمًّاه «خلق أفعال العباد» يثبت فيه صفات اللَّه -تبارك وتعالى-، وأنَّ القرآن كلام الله على، وينقل كلام السَّلف فيمن ينكر علو الله -تبارك وتعالى- ، بل ينقل تكفيرَه ويقول : إنَّني أتعجب ممن يشك في كفر الجهمية (٢)! لماذا يُكَفِّرُهُم ؟ لأنَّهم عطَّلوا صفة العلو لله -تبارك وتعالى- وعطَّلوا غيرها .

<sup>(</sup>١) قال عباد بن العوام : قدم علينا شريك بن عبد اللَّه مذ نحو من خمسين سنة فقلنا له : يا أبا عبد اللَّه إن عندنا قومًا من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث : «أن اللَّه ينزل إلى السَّماء الدنيا»، و«أنَّ أهل الجنة يرون ربُّهم، فحدَّثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذا ثم قال : أمَّا تحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن الصحابة فهم عمن أخذوا؟! وقد صححه الألباني كَثَمَّلُتُهُ في كتاب «مختصر العلو للعليُّ الغفار».

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبد الله - البخاري - : «نظرت في كلام اليهود والنصاري والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. «خلق أفعال العباد».

يا إخوتاه! هذان مثلان من أمثلة كثيرة جدًّا تاهت فيها كثيرٌ من الفِرَق وهذه الفِرَق - مع الأسف - يوجد فيمن ينتمي إلى السُّنَة من يدافع عن هذا الضَّلال، ويرى أنَّ الأُمَّة تجتمع يكفيها أن تجتمع على عِلَّاتِها، حتى الرَّوافض يدخلون في هذا التجمع، وغلاة الصُّوفية يدخلون في هذا التجمع، ويريدون أن يجمعوا الأُمَّة على الباطل، ويرون أنَّ هذا التجمع يكفي الأُمَّة، ويضمن لها عِزَّتَها وسعادتَها ونجاتَها في الدُّنيا والآخرة!

فيا أيُّها الشَّباب! أبحثوا عن عقائد رسول اللَّه ﷺ، وعن سياسة رسول اللَّه ﷺ، وعن أخلاق رسول اللَّه ﷺ؛ فالصَّحابة والخلفاء وعن أخلاق رسول اللَّه ﷺ؛ فالصَّحابة والخلفاء الرَّاشدون ﷺ ما كانوا إلَّا على هذا المنهج، وتَمَسَّكُوا به وعَضُّوا عليه بالنَّواجذ، واحذروا البدع التي حَدَّر منها رسول اللَّه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام -، وَحَدَّر منها سادة هذه الأُمَّة وخيارُها، ووَقَفوا للمبتدعين بالمرصاديُّفَنَّدُون ما عندهم من البدع، ويحَذِّرُون منهم، وحافظوا على كيان أهل السُنَّة والجماعة قرونًا، ثم حصل الاسترخاء وحصل التراخي، وجاءت القرون التي قال فيها رسول اللَّه ﷺ بعد أن ذكر القرون المُفَضَّلَة: «...ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُون،

وَيَخُونُونَ وَ لَا يُؤْتَمَنُون، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُون وَيَظْهَرُ فِيهِم السِّمَن (١٠) لمَّا جاء دور هؤلاء حصل منهم الاسترخاء؛ لأنَّهم لا يهتمون إلا بالدُّنيا إلَّا من عَصَمَه اللَّه وحَفِظَ من أفراد قليلين، فاختلط الحابل بالنَّابل وسادت البدع في المجتمعات الإسلامية حمع الأسف الشديد-، وسادت عبادة القبور، وساد الحلول ووحدة الوجود والخرافات، حتى صارت مظاهر الشرك في المجتمعات الإسلامية أكثر مما يشاهده العاقل في بلدان اليهود والنَّصارى!

فكم - بالله - من قبر يُعبَد في أوربا وأمريكا؟! وكم - بالله - قبرًا يُعبَد في بلاد اليهود؟! اعْدُدْ القبور المبثوثة في آفاق العالَم الإسلامي! تجد مساجد مليئة بالقبور رغم أنَّ رسول الله على لَعَن أشدَّ اللَّعن وحَذَّر أشدَّ التحذير من اتخاذ القبور مساجد فقال على: "اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّه عَلَى قَوْم اتَخَذُوا القُبُورَ مَسَاجِد ""، "لَعْنَةُ اللَّه عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَخَذُوا تُبُورُ أنْبِيَائِهِم مَسَاجِد ""، الحديث في الصحيحين من اليهودِ وَالنَّصَارَى اتَخَذُوا أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِد ""، الحديث في الصحيحين من رواية عائشة وابن عباس رضى الله عنهما، وقال تعليقًا على هذا الحديث "يُحَذَّرُ مَا صنعت اليهود والنَّصارى.

اليهود والنَّصارى يكرمون الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ويحتفون بهم كثيرًا ويُعَظَّمونهم، ومن هذا المنطلق بَنَوْا عليهم وجعلوا قبورَهم مساجد، فماذا استحقوا من اللَّه -تبارك وتعالى- ؟ استحقوا من اللَّه الغضب واستحقوا من اللَّه اللَّعن، فمن يفعل فِعْلَهم ماذا يستحق من اللَّه؟ يستحق أشدَّ منهم! من اللَّعن والمقت والغضب.

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري ك/الرقاق . باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، برقم (٦٤٢٨)،
 ومسلم ك/ فضائل الصحابة . ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، برقم (٣٥٥٥/ ٦٤٢٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في (الموطأ) برقم (٤٦٦) [٥/ ١٧٥ - التمهيد) عن عطاء بن يسار مرسلًا، وعبد الرزاق (١/ ١٠٦) وابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٥) عن زيد بن أسلم مرسلًا كذلك، ووصله أحمد (٨٦/ ١٣١) وغيره عن أبي هريرة وَلَيْكَ ولفظه: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَبْرِي وَثَنَا، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد، وجزؤه الأول حسن وجزؤه الثاني صحيح.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: (خ / ٤٤٤٤/٤٤٣٤). ك / المغازي ، باب مرض النبي ﷺ وفاته ، (م / ٥٣١ / ١١٨٧) ك/ الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساحد.

هذه النصوص في الصحيحين وفي غيرها والمسلمون يقرءون الصحيحين للبركة! وقد يقرءون الصحيحين عند هذه القبور في المساجد ولا يتصوَّرون أبدًا أنَّ هذا التحذير يتناولهم قبل اليهود والنَّصارى! وأنَّ هذا اللَّعن قد يَنصَبُ عليهم أكثر مما ينصب على اليهود والنَّصارى! أجل - واللَّه - يقرءون «البخاري» و «مسلم» للبركة في مساجد تشاد فيها القبور! فماذا يستحقون من اللَّه؟ هذه القبور ماذا يصنع عندها؟ - واللَّه - يُطَاف بها ويُركَع لها، ويُسجَدلها، وتُحَب أكثر من اللَّه، وتُخشَى أكثر من اللَّه - تبارك وتعالى - هذا هو الحاصل، ويُحلَف بها، ويجرؤ كثيرٌ من المتعلقين بهذه القبور أن يحلف باللَّه كاذبًا الحاصل، ويُحلَف بها، ويجرؤ كثيرٌ من المتعلقين بهذه القبور أن يحلف باللَّه كاذبًا ولكن لا يجرؤ أن يحلف بهذا الولي؛ لأنَّه يعتقد فيه أنه يبطش به أكثر مما يبطش اللَّه به! هذا شيء موجود وشيء ملموس.

ونحن - والله - شاهدنا بهذه الأعين وعندنا الشهود العدول، رأينا الطواف حول هذه القبور والركوع والسجود والبكاء - والله - كأنّني الآن أشهد منظرًا فظيعًا جِدًّا؛ دخلنا مسجدًا فيه خمسة قبور في - دلهي - بقرب مركز جماعة التبليغ ما بينها وبينه إلا بضعة أمتار! وجاء شخص صاحب وفرة عليه إزار ورداء بصفة الإحرام؛ بل هو محرم لهذه القبور، وأتى إلى أكبر هذه القبور - قبر نظام الدين - وخر - والله - له ساجدًا! وسجد طويلًا طويلًا! ثم قام يمشي إلى الوراء حتى وصل إلى عَتبة القبَّة ثم خرَّ ساجدًا مرَّة أخرى! ونحن مشدوهون - أنا وعبد الرَّزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد وعبد الرَّب نَوَّاب - من هذه المناظر المفظعة المخزية، فجاءنا رجل يهدر كالجمل لا ندري ماذا يقول يصبح علينا بالأوردية، فسألنا عبد الرَّب نوَّاب: ماذا يقول هذا؟ قال: يستنكر وقوفنا كيف تتفرَّجون والنَّاس في عبادة؟!، لماذا لا تعبدون؟ العبادة لهذه القبور!

هذا له أمثال لا حصر لها ولا عد في حياة المسلمين، تقوم بعض الدعوات، وتنتشر في مشارق الأرض ومغاربها ولا تنكر من هذا شيئًا، ويربتون على أكتاف هؤلاء القبوريين، ويقولون لهم: أنتم مسلمون، وتعالَوا نجتمع ضد اليهود والنَّصارى، كانوا يجمعون النَّاس باسم محاربة الاستعمار، والاستعمار قد خرج من مصر، وخرج من السُّودان، وخرج من دول المغرب، وخرج من باكستان،

وخرج حتى من الهند، هذه اللعبة التي يضحكون بها على عقول النَّاس؛ فباكستان تحرَّرت أصبحت دولة إسلامية، فكأنَّما تفرغ جل أهلها لعبادة القبور وتشييدها! وأقوى الدَّعوات قائمة فيها، دعوات سياسية أو صوفية والسلفيون قلة، وإذا جاءت الانتخابات تذهب هذه الجماعات السياسية ليضعوا الزهور على هذه القبور ليكسبوا الأصوات! والسياسيون أو دعاة الصوفية والخرافة يشاركون الطائفين بهذه القبور باسم الحكمة في الدَّعوة! ولا ينكرون من هذا شيئًا، ولا يغيرون منه شيئًا، وهو – والله – شرك يفوق شرك أبي جهل!

زرت - بنقلاديش - فجاءني أحد خرَّيجي الجامعة الإسلامية وقال: لأطوفنً بك الليلة على اثني عشر قبرًا ترى فيها مشاهد فظيعة ما رأت عيناك مثلها؛ فذهبنا وكان المشوار طويلًا فجئنا إلى مسجد فيه قبر عليه مقصورة من أفخر أنواع الخشب، والعشرات من الناس مُجندَلين صرعى حول القبور باكين خاشعين، وهذا راكع وهذا ساجد، و السُّوق حول هذا المسجد قائم لشراء الزهور والنذور والخرافات . . . ! .

ورأيت منظرًا آخر مُفظعًا - مع الأسف الشديد - فقلت - واللّهِ - : لو رأى أبو جهل هذه المناظر لخجل منها! ما كانت قريش تفعل هذا؛ ما كانوا يصلون إلى هذا المنحدر السّخيف السّحيق، هذا يفعله أناس يقولون: إنّهم مسلمون؛ في بلدما في الهند بالذات في - حيدر آباد - رأيت قبرًا على حافة الطريق يقابله تمامًا وثن للّهنادك، هذا الوثن يمرّ به الوثنيون يقولون هكذا، أي يسلّمون وينصرفون، أمّا القبر فبُنيَت عليه قُبّة وعليه تابوت مجلّل بالحرير والبخور من أفخر أنواع البخور من العود الغالي يتصاعد، والنّاس عاكفون خاشعون حول هذا القبر، قلنا لهم: هؤلاء ماذا يقولون للوثنين؟! إلى ماذا سيدعون؟! ما هو الإسلام الذي سيدعون إليه؟! سيجيبونهم: واللّه أنتم تعبدون الأوثان أكثر منّا! أنتم وثنيون غارقون في الوثنية أكثر منّا!

وشيءٌ كثير وكثير ودعوات تقوم لا تحرِّك أيَّ ساكن من هذا الوباء. ونحن إذا استعرضنا القرآن الكريم نجد دعوات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أوَّلَ ما تتجه إلى محاربة هذا اللَّون من الشرك باللَّه قبل الانحراف الذي يزعم محاربته السياسيون! وقبل غيره من الانحرافات، أوَّل ما يبدءون به من الإصلاحات في عقائد النَّاس وفي دين النَّاس وفي حياة النَّاس هو محاربة الشرك الذي يعيش عليه كثيرٌ من المسلمين.

والأحزاب الإسلامية والتكتلات الإسلامية لا تمس هذا الشرك وهذا الضَّلال وهذه الخرافات لا من قريب ولا من بعيد، كانوا في السَّابق يجمعون النَّاس لمواجهة الاستعمار، وقد خرج الاستعمار العسكري، والآن يضربون للنَّاس على هذا الوَتَر والنَّاس أغبياء في غاية الغباء وفي غاية البلادة؛ حتى لو جاءوا إلى بلاد التوحيد يقولون لهم: نحارب الاستعمار، بلاد ليس فيها استعمار ولا فيها شيء وأهلُها أهل توحيد! يخرِّبون عقائدَهم ويفسدونها باسم محاربة الاستعمار! والنَّاس ما يدركون هذه الألاعيب وهذه الحيل وتنطلي عليهم؛ فيتيه كثير من شبابنا ويصبح مستخفًا بعقائد التوحيد وبدعوة التوحيد وبالدَّعوة إلى هذا المنهج وإلى طريق الطائفة النَّاجية؛ هذه دعوة مسكينة، يقولون عنها: الشرك. . . بدعة ، الشرك . . . بدعة .

إي والله؛ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كلُّهم جاءوا يقولون: الشرك . . . بدعة ، نوح ﷺ لبث ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك، ونحن نحارب الشرك ونحارب البدع ونحارب الظَّلالات على المنهج السَّلفي، ونريد لهؤلاء أحلاس القبور أن يرفعوا راية التوحيد ويخرجوا من هذه الدوَّامة.

وتجد الكثير من الدَّعوات تقاومك، ليتها تسكت وتمشي في طريقها وتترك لك المجال فسيحًا لتنقذ بإذن اللَّه هؤلاء الهالكين الذين شهد عليهم رسول اللَّه ﷺ بالهلاك، ليتهم يشتغلون بالاستعمار الخيالي! ويفعلون ما يريدون، ويتركون المجال مفتوحًا أمام من يريد هداية هذه الأُمَّة إلى التوحيد وإلى منهج الأنبياء حليهم الصلاة والسلام وإلى دعوة الأنبياء حليهم الصلاة والسلام أجمعين -. ونقول مرَّة أخرى: قال اللَّه ﷺ: ﴿ وَهَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُ وَنقول مرَّة أخرى: قال اللَّه اللَّه الله الله النساء: ٥٩].

وقال ﷺ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، فكان رسول الله عليه الله يحذّر من البدع وليس ثمَّة بدع، وفي زماننا آلاف البدع تنتشر وعلى رأسها تعطيل صفات الله وأسمائه، وعلى رأسها عبادة القبور، وعلى رأسها خرافات لا أوّلَ لها ولا آخر، فكيف يُستَكثَر على من يحارب البدعة بالأخذ والرَّد فيها؟!

وأنت تجد جُلَّ خُطَب رسول اللَّه ﷺ أو كلَّها يفتتحها بقوله ﷺ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّه وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَا يَهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة »(''، - واللَّه - ما كان يومئذ مبتدعة ؛ لكن لماذا كان رسول اللَّه ﷺ يُكَرِّرُ ويؤكِّد وفي كلِّ خُطَبه يقول هذا الكلام؟ - واللَّهِ - لأنَّ البدع شرُ الأمور، لماذا؟ لأنَّ هذا المبتدع مُستَدرِك على اللَّه -تبارك وتعالى - قال اللَّه شَرُ الأمور، لماذا؟ لأنَّ هذا المبتدع مُستَدرِك على اللَّه -تبارك وتعالى - قال اللَّه هذا العمل المُبتَدَع لا يقبله اللَّه - حتى لو كان صلاةً ما دامت مُبتَدَعةً - .

ومن ذلك صلاة الرغائب، فقد قال العلماء فيها منهم ابنُ الصلاح والنَّووي وابن عبد السلام وابن تيمية وأبو شامة، قالوا: إنَّ هذه من أخبث البدع، وهي صلاة وقراءة قرآن، لماذا ؟ لأنَّ رسول اللَّه على ما شرع هذه الصَّلاة، ونحن لا نعبد إلَّا اللَّه، ولا نعبده إلا بما شرع على لسان محمد على .

فإذا جاء إنسان كائنًا من كان يشرع لنا عبادة غير ما جاء به محمد - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - فإنها تكون بدعة ، وتكون ضلالة ، وتكون شرًّا ؛ لأنَّ هذا الدِّين كامل لا يحتاج إلى من يضيف إليه جديدًا أبدًا ؛ قال اللَّه عُنِيْنَ : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنَمَتُ مُ اللَّهُ عَنْنَى فَهَدُه البدع ، هذه القبور هذه عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣] فهذه البدع ، هذه القبور هذه الشركيات كانت الشغل الشاغل للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - جميعًا على مدار التاريخ .

 <sup>(</sup>١) متفق عليه: (خ / ٤٤٤٤/٤٤٣٤). ك / المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، (م / ٥٣١)
 (١) متفق عليه: (خ / ٤٤٤٤/٤٤٣٤). ك / المعازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، (م / ٥٣١)
 (١) متفق عليه : (خ / ٤٤٣٤/٤٤٣٤). ك / المعاجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهر عن اتخاذ القبور مساجد.

- واللَّهِ - إنَّ رسول اللَّه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - كان يبعث إلى تسوية القبور وإلى هدم الصُّوَر (١) في آنٍ واحد - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - .

وفي مرض موته - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ - في آخر لحظات حياته يغطي رأسه بخميصة كما قالت عائشة وابن عباس را الله عَلَمْ بها كشفها ويقول على الله عَلَى النَّهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد اللهُ .

وقبل أن يموت بخمس كما في صحيح مسلم (٣) عن جندب بن عبد الله البجلي وقبل أنَّ رسول الله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - قال: "إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، أَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله، وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لاَّ الله ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لاَتَّخَذُوا الثَّبُورَ مَسَاجِدٌ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ »، يخاف رسول اللَّه عَلَى أَنْ يُتَخَذَ فَلَا تَتَخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدٌ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ »، يخاف رسول اللَّه عَلَى أَنْ يُتَخَذَ فَبرُه مسجدًا وفهموا أنه يُحذّر وكان يقول في حياته على «لَا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قَبُورًا وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي »(١) قالت عائشة تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قَبُورًا وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي »(١) قالت عائشة عَلَى الله عَلَى القبور في البقيع اتَّخِذ قبرُه مسجدًا ، أين يذهبون إذن؟ قالوا: ندفنه في يدفنوه ، فإذا دفنوه في البقيع اتَّخِذ قبرُه مسجدًا ، أين يذهبون إذن؟ قالوا: ندفنه في يدفنوه ، فإذا دفنوه في البقيع اتَّخِذ قبرُه مسجدًا ، أين يذهبون إذن؟ قالوا: ندفنه في يدفنوه ، فإذا دفنوه في البقيع اتَّخِذ قبرُه مسجدًا ، أين يذهبون الذن؟ قالوا: ندفنه في كان قد نهي عن البناء على القبور ، ونهي عن تجصيص القبور (٥) – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام – ، ونهي عن الصلاة إلى القبور (١) ، فوجدوا أحوط شيء أن يُدفَن في هذا

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما أخرجه مسلم ك/ الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، برقم(٩٦٩/ ٢٢٤١، ٢٢٤١) من حديث أبي الهيَّاج الأسدي قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب ﷺ: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللَّه ﷺ: «أَلَّا تَدَعَ تِمْنَالًا وَلَا قَبْرًا مُشْرِقًا إِلَّا سَوَيته، وفي رواية : د. . . وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمِسْتَهَا، .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص ١٣٦).

 <sup>(</sup>٣) ك/ المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، برقم (١١٨٨/٩٣٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود في (سننه) ك/ المناسك، باب زيارة القبور برقم (٢٠٤٢) وأحمد (٢/٣٦٧).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ك/ الجنائز . باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه برقم (٩٧٠/ ٢٢٤٢) من حديث جابر ﷺ ولفظه: (١٤٤٤ وسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ وَأَنْ يُغْمَدَ عَلَيْه وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْه ١.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ك/ الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم (٩٧٢/٩٧٢) من
 حديث أبي مرثد الغنوي ﷺ. ولفظه: ﴿لَا تُجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ﴾.

البيت - صَلَوَاتُ اللَّه وَسَلَامُهُ عَلَيْه - من أن تفتتن الأمَّة.

وبعد دفنه على ما كان الصحابة يقربون هذا القبر؛ أولًا: لأنَّه نهاهم أن يتخذوا قبره عيدًا ، وثانيًا : لأنَّ عائشة والمات تسكن في هذه الحجرة إلى غاية عام ثمان وخمسين، ماذا صنعوا بعد موت الصحابة - رِضْوَانُ اللَّه عَلَيْهِمْ - ؟وانظر ماذا يصنع المسلمون الآن عند قبر الرَّسول - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ! - ، جاء الوليد بن عبد الملك وكان ملِكًا جَبَّارًا، وكان مُغرَمًا ببناء المساجد وغيرها، وأراد أن يُوسِّع مسجد الرَّسول الكريم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - فقال: اشتروا حُجُرَات النَّبي عَلَيْهِ، وأدخلوها في المسجد فبكي بعض التابعين لهذا التصرُّف - الصحابة قد انقرضوا فلم يبق إلا بعض صغارهم - أرادوا أن يبقى قبر الرَّسول ﷺ على وضعه، ولكن هذا الرَّجل فرض رأيه، وأَدْخِلَت الحُجُرَات بأمره في المسجد، و كان قائمًا على هذا العمل عمر بن عبد العزيز فبني عليه بناءً مُثلثًا حتى لا يمكن استقبال القبر، يَحْسِم به الفتنة في حدود طاقته.

ثم جاء عصر المماليك وبنوا هذه القُبَّة التي تشاهدونها، - والله - هذا ليس عمل الرَّسول ﷺ، ولا أَمَرَ به، ولا يرضاه، ولا من عمل الصَّحابة، وقد اجتهدوا غاية الاجتهاد في درء الفتنة - رِضُوَانُ اللَّه عَلَيْهِمْ - ، ولكن - مع الأسف - حصل ما حصل، وقبل ذلك شُيِّدَت القبور على أيدي الرَّوافض.

أمًّا أهل السنَّة ما كانوا يعرفون البناء على القبور، إنَّما ابتدع هذه البدعة الرُّوافض، ثم ورثها منهم باطنية الصوفية الذين ظاهرهم التصوُّف والتسنن وفي باطنهم زندقة وإلحاد ورفض - مع الأسف الشديد - ، فهؤلاء تتَّبعوا القبور وبنوا عليها وشيَّدوها وشدُّوا الرِّحال إليها، وأقاموا الاحتفالات والأعياد . . . إلى آخر الأباطيل والضَّلالات التي يعيشها أكثر المسلمين اليوم، كلُّ ذلك تسرَّب إليهم عن طريق الرَّوافض العُبيديين الذين قال فيهم علماء الإسلام: ظاهرهم الرَّفض وباطنهم الكفر المحض هؤلاء هم الذين سَنُّوا هذه السنَّة الخبيثة.

ثم بعد ذلك انتشرت عبادة القبور وتشييد القبور على أيدي الصوفية في العالَم الإسلامي؛ حتى هذه الجزيرة انتشرت فيها القبور، وعبادة القبور، والذَّبح للقبور، وشد الرِّحال إليها، والحلف بها، والاستغاثة بها. . . ، إلى آخر ما تشاهده الآن في البلدان الأخرى ؛ ولكن اللَّه -تبارك وتعالى - طَهَّرَ هذا البلد على أيدي حملة لواء اللَّعوة السلفية ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وإخوانه الذين اجتهدوا وجاهدوا في إقامة العقيدة ، وفي إقامة شريعة اللَّه المتكاملة ، وكانوا إذا دخلوا بلدًا فيه قبور هدموا تلك القبور تنفيذًا لأمر رسول اللَّه - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام - الذي كان يبغض رفع القبور والبناء عليها وبناء المساجد عليها أشدَّ البغض ، ويلعن في ذلك - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام - ؛ فكانوا يُنفَّدون رغبة رسول اللَّه وَ واوامرَه وتوجيها ته في هدم هذه القبور ، وقد هدموا قبورًا ما رأيتموها ، ولعلَّ من تقادم بهم السِّن يكونون قد شاهدوا هذه المقابر التي هُدِمَت .

لقد سألني سائل، وهو معي في السيارة في أثناء الطريق قال: يا شيخ! قلت: نعم، قال: ما رأيك في الصّلاة على النّبي ﷺ ؟ وكان قد مر عليه ثلاث سنين وهو يرى منهج هذه الجامعة وأنّه قائم على الكتاب والسنّة، وأنّه على منهج السّلف الصالح، وعلى حُبّ الرّسول ﷺ الحب الذي لا نظير له؛ بل يرى المنصف الحبّ على غير هذا المنهج دعاوى فارغة وأنّ الحبّ الحقيقي إنما يتمثل عند حملة هذا المنهج، أقول: فصُدِمُت من سؤاله وكدت أن أصرَع، فقلت: أمّا تتقي اللّه! أتعتقد

فينا أنَّنا نبغض رسول الله عليه ؟! ، ونحرِّم الصَّلاة عليه عليه عليه ؟! ما هذا يا أخي؟! أنت عشت ثلاث سنوات في هذه الجامعة وعرفت منهجها وعرفت أهلها معرفةً عن كثب ثم الآن تطرح مثل هذا السؤال؟! يا أسفا!

ثم قلت له: هل تعرف كتاب «الصارم المسلول»؟ قال: لا! قلت: كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرَّسول ﷺ» ألَّفه ابن تيمية في بيان حقوق رسول اللَّه ﷺ، وبيان حكم من يشتم هذا الرَّسول الكريم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وأنَّ جزاءَه القتل ولو تاب؛ فلا تُقبَل منه هذه التوبة، توبته بينه وبين اللَّه، قلت: هذا الكتاب الذي لم يُكتّب مثله في هذا الباب.

ثم قلت: وهل تعرف «جلاء الأفهام في الصَّلاة على خير الأنام ﷺ لابن القيم ؟ قال: لا! قلت: هذا الكتاب لم يُكتّب في هذا الباب مثله في الصّلاة على رسول الله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامْ - وقد حاول السَّخاوي وغيرُه أن يكتب مثلَه فما لحقه، هذا في فضل الصَّلاة على رسول اللَّه ﷺ وأنواعها نحن ندين اللَّه بما في هذين الكتابين، ونحن - والله - نحبُّ رسول الله عليه أكثر منكم، وهذا الميدان للاختبار؛ من يأخذ بأقوال الرَّسول الكريم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ؟ من يأخذ بهديه ؟ من يأخذ بسنته؟ من يأخذ بعقيدته ؟

ثم قلت: بالله ما رأيك يا أخي في رجل جاء إلى بلد تُعبَد فيه القبور، والأشجار، والأحجار، ولا تقام فيه الصلاة، ولا تُؤدِّي فيه الزَّكاة، والفوضي فيه سائدة ضاربة أطنابَها يسفِكُ بعضهم دماء بعض، ويسطو بعضهم على بعض. . . ثم جاء هذا الرَّجل وانتشل هذا المجتمع مما هو فيه من الضلال العقائدي والفكري والسياسي والاجتماعي وأقام هو وأنصاره دولة تحكم بشريعة الله وعلى عقيدة إسلامية ، أهذا مصلح أم مفسد؟ قال: إنَّه مصلح، قلت له: إنَّ هذا محمد بن عبد الوهاب الذي انطلقتَ من دعوته بمثل هذا السؤال؛ فقال: أستغفر اللَّه أستغفر اللَّه، ثم جعل يُسَجِّل أسماء الكتب التي ذكرتها له.

الشاهد: أنَّ الدَّعوة شُوِّهت، ولا تزال تُشَوَّه، ولكن نقول لهم بيننا وبينكم كتابُ الله، وبيننا وبينكم سنَّة رسول الله ﷺ، وبيننا وبينكم ما دَوَّنَه السَّلف الصالح من عقائد وعبادات وغيرها ، فمن ينازع في هذا المذهب وهذا المنهج وأنَّه الحق؟! - فللَّه الحمد - هذا كتاب اللَّه قائم يميِّز بين المُحِقِّ والمبطل ، ومنهج السَّلف الصالح يؤكِّد ذلك .

وأسأل الله -تبارك وتعالى- لنا ولكم أيُّها الشباب أن يوفقنا وإيَّاكم لاتِّباع رسول اللَّه ﷺ، وسلوك منهج الخلفاء الرَّاشدين، وسلوك طريق الأئمة المهديِّين في عقائدنا، وفي عباداتنا، وفي أخلاقنا، وفي سياستنا، وفي علاقتنا.

ونصيحتي الأخيرة لكم: أن تتّحدوا على منهج الله، وأن يكون لكم موقف شرعيٌ تُجاه كلٌ منهج يخالف هذا المنهج؛ فقد ذكر ابن تيمية لَيُخَلِّلُهُ وغيرُه الإجماع على وجوب التحذير من أهل البدع وطُرُقِهم ('')؛ لأنّنا إذا سكتنا وجاملنا أهل البدع فإنّه ستكون النتيجة المرّة هي ضياع الأمّة، وقد حصل من هذا الشيء الكثير الكثير؛ فإلى النّصيحة للّه ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامتهم، وإلى التمسّك بمنهج اللّه والعض عليه بالنّواجذ.

وفقنا اللّه -تبارك وتعالى- لذلك، وثبتنا على صراطه المستقيم، وحقَّق بنا وبكم الآمال؛ إنَّ ربنا لسميع الدُّعاء.

وصلى اللَّه على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَلْهُ في (مجموع الفتاوى) (٢٨ / ٢٣١ - ٢٣٢): ٥. . ومثل أثمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة ، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين ، حتى قبل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه ، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل .

فبيَّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل اللَّه، إذ تطهير سبيل اللَّه ودينه ومنهاجه= = وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه اللَّه لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءًه.

# عقيدة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-

## بِسْمُ اللَّهُ النَّجْمِ النَّحْمِ النَّحْمِ النَّهِ مِنْ إِلنَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّا اللَّهُ ا

إنَّ الحمدَ للَّه نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهَ إلاَ اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْبِرَا وَيْسَآةُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآةَ لُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْجَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَلِيلًا ۞ يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠- ٧١].

أمَّا بعد: فَإِنَّ أصدقَ الحديثِ كلامُ اللَّه، وخيرَ الهدي هديُ محمَّدِ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةِ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار.

عقيدة الأنبياء -عليهم الصَّلَاةُ وَالسَّلام - جاءوا كُلُهم بعقيدة واحدة ودين واحد أخبر اللَّه عنه بقوله تعالى: ﴿ وَمَن اَلدِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وهذا دين جميع الأنبياء -عليهم الصَّلاةُ والسَّلام -، وسَمَّى اللَّه جميع الأنبياء -عليهم الصَّلاةُ والسَّلام - مسلمين، والآيات في ذلك كثيرة، هذا الدِّين دينُ الأنبياء.

هذه العقيدة هذا التوحيد يتمثل في توحيد الرَّبوبية وتوحيد الأسماء والصِّفات وتوحيد العبادة، توحيد الرَّبوبية يُؤتَى به كأدلة وبراهين على الكافرين لإلزامهم ؛ لأنَّهم يعترفون به ؛ فتأتي أدلة وبراهين لإلزامهم بما خالفوا فيه الرُّسُل وكَذَّبوا فيه الرُّسُل وعَانَدوا فيه الرُّسُل الكرام -عليهم الصَّلَّاةُ وَالسَّلَام -، تأتي الحُجَج تُلزِمُهم بطاعة الرُّسُل واتباعهم وتصديقهم ؛ لأنهم ما جاءوا إلَّا بالحقّ، وهذا الحق دليله هو توحيد الربوبية ؛ لأنهم إذا كانوا يعترفون بأنَّ اللَّه هو الذي خلق السَّموات والأرض ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّه هو الذي خلق السَّموات والأرض ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّه هُو الذي خلق السَّموات

يَعْلَمُونَ ﴾ [لقمان: ٢٥]، ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

تُسَاق هذه الأدلة والحديث عن خلق السَّموات وعن خلق الأرض وعن خلق الإنسان والحيوان والنّبات والجبال والبحار وتسخير الرّياح وتسخير الشمس والقمر، كلُّ هذه الآيات دالة على أن الله هو ربُّ هذا الكون وخالقه ومدبِّرُه؛ وبالتالي هو الذي يستحق أن يُعبَد.

فإذا قال الرَّسول ﷺ لأمته اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كان حقًّا عليهم أن يُهرَعوا إلى الاستجابة، يستجيبون له ويصدِّقوه، وكان لكلِّ نبيِّ من الأدلة والآيات(١) والبراهين ما تقوم به الحُجَّة على أمته التي يدعوها للحق، ثمَّ تخالفه!

وأريد أن أدخل في توحيد العبادة الذي ضَلَّت فيه الأمم، وبُعِثَت إليهم الرُّسُل لتصحيح هذا الانحراف وهذا الضَّلال في هذا الميدان؛ كان الناس يتَّخذون من عبادة الأوثان ومن عبادة القبور ومن عبادة الكواكب والشَّمس والقمر يتخذون منها في زعمهم مُنطَلَقًا إلى التقرب إلى الله -تبارك وتعالى- ، يتقرَّبون إلى هذه المعبودات التي ذكرناها لغرض -في زعمهم- وقصد أن تُقَرِّبَهُم هذه المعبودات، وتشفع لهم إلى الله -تبارك وتعالى- في تحقيق مطالبهم الدنيوية، ويأتي الرُّسُل يوجهونهم إلى طريق الحق وإلى إخلاص الدِّين لله -تبارك وتعالى- ، ويؤمن من يؤمن؛ ويكفر من يكفر، ثم في النهاية يأتي عقاب الله -تبارك وتعالى- الصَّارم للمُكَذبين.

كما قصَّ اللَّه عن قوم نوح أنَّه أغرقهم بعد أن دعاهم ألف سنة إلَّا خمسينَ عامًّا وهم يُكَذِّبُونه، وقال اللَّه عَلَى في شأنهم لما تحدَّث عن الكافرين قال: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما أخرجه أحمد (٩٤٥٢) والبخاري (٤٩٨١) ك/ فضائل القرآن . باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، ومسلم (١٥٢/ ٢٨٣) ك/ الإيمان . باب وجوب الإيمان برسالة نبيُّنا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته كلهم عن أبي هريرة عليه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نبيٌّ إِلَّا أَعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القَيَامَة، وهذا لفظ البخاري.

قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَىٰ [النجم: ٥٦]؛ وإذا جاء يوم القيامة يَسأل اللّه نوحًا هل بَلّغت قومَك؟ فيقول: نعم بَلّغتُهم، فيقول: ومن يشهد لك؟ يقول: أُمَّةُ محمَّد ﷺ، وهم يُكَذّبون يقولون: ما بلّغتنا، وما جاءنا من نذير! (١٠) – قاتلهم الله – ؛ لهذا قال اللّه فيهم: ﴿وَفَوْمَ نُوجٍ مِن فَبَلُّ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ [النجم: ٥٢].

وجاء قومُ هُود وكذَّبوه فأهلكهم اللَّه بالرِّيح الصَّرْصَر ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَبَالِ وَثَمَنِيهَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَنَرَف ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَقْلٍ خَاوِيَةِ ﴾ [الحانة: ٧] .

ثم جاء قوم صالح فكذَّبوا نبيَّهم صالحًا ؛ فأهلكهم اللَّه بالصَّيْحَة .

وهكذا تتالَتِ القُرُون على تكذيب الرُّسُل، وتتابعت الرِّسالات تدعو إلى اللَّه، وتُوَاجَه كلُّ رسالة ويُوَاجَه كلُّ رسول بما وَاجَه به أَسلَافُها الأنبياء السَّابقين.

وبعث اللّه محمدًا ﷺ خاتم النّبيين مُتَمّمًا وَمُكَمّلًا لدعوات هؤلاء الأنبياء، وجاءكة ستملّا على مضامين الرّسالات كلّها، ومُهيمِنّا عليها، وفَتح اللّه قلوبَ الأرض أو مُعظمَهم في ذلك الوقت للإيمان بهذه الرّسالة، ودخلت أُمَمّ ودخلت شعوبٌ في هذا الدّين الحق، ورفرفت رايةُ الإسلام على شطر المعمورة في ذلك الوقت أو أكثر.

فَتَنَبَّهُ الأعداءُ والحاقدون للطُّرُق الخبيثة التي يهدمون بها هذا المجد الذي شاده الإسلام؛ فكادوا للإسلام ودَسُّوا من الزَّنادقة ومن الملاحدة من يلبس لباسَ الإسلام، ويَبُثُّ سمومَ الإلحاد والكفر والضَّلال في نفوس كثير من ضعفاء المسلمين؛ فأصبحت الأُمَّة هذا جهمي وهذا معتزلي . . .

ومرَّ الزَّمان وجاءت الفِرَق الصُّوفية وهي مُركَّبة من أديانٍ شتَّى من الهندوكية من النَّصرانية، من المجوسية، من اليهودية، جاءت الفِرَق في طرقِ كثيرٍ من ضُعَفَاء المسلمين باسم الإسلام، وشاعت عبادةُ القبور ودعاءُ غير اللَّه، وأصبح مُعظم من ينتمي إلى الإسلام يقرأ القرآن يقرأ نصوص التوحيد لا يفهمها، أصبح معنى لا إله

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما أخرجه أحمد (١٠٨٥٣، ١٠١٣٢) والبخاري (٤١٢٧) ك/ التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ جَمَلَنَكُمُ أَمَدُ وَسَطّا ﴾ الآية. من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ .

### إلا الله: لا خالق ولا رازق إلا الله !

كان للمتكلِّمين دورٌ كبير في تجهيل النَّاس بمعنى لا إله إلا الله التي هي رسالة جميع الأنبياء -عليهم الصَّلَاةُ وَالسَّلَام-؛ فَفَسَّرُوها به: لا خالق ولا رازق ولا مالك إلا الله . . ! ، وأخطئوا المعنى الصَّحيح المعنى الأساسي لـ(لا إله إلا اللَّه) وهو لا معبود بحق إلا اللَّه، وإذا كان لا معبود بحق إلا اللَّه فمعناه أنَّه لا ندعو إلَّا اللَّه، ولا نستغيث إلَّا به، ولا نلجأ ولا نَضرَع في الشَّدائد إلَّا إليه ﷺ وحده.

وحتى المشركين كان هذا المعنى يقوم في نفوسهم إذا هم واجهوا الصِّعاب، وواجهوا المشاكل، وواجهوا الأحداثَ الخطيرة التي لا يستطيعون حلَّها، ويعتقدون في قرارة أنفسهم أنَّ معبوداتهم لا تملك حلًّا في مثل هذه الظروف ولا حلَّا لهذه المشاكل، يقول اللَّه عَيْنَ : ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُّا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَدُهُمْ إِلَى ٱلْدَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، ﴿قُلُلَّ أَرَءَيْنَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوّ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَّهِ إِن شَاآةَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الانعام: ٤٠ - ٤١].

هذه الحقيقة قرَّ بَها اللَّه، وهم لا ينكرونها أبدًا، وما أكثر ما يواجهونها في الأحداث إذا جاءت الأحداث الغريبة ينسون الأصنام، وينسون اللَّات، وينسون العُزَّى، وينسون الملائكة، وينسون الأنبياء، وينسون الصَّالحين، وينسون الكواكب، وينسون كلُّ ما يعبدونه من دون اللَّه -تبارك وتعالى- ، وتتعلُّق قلوبهم بالله وحده، وتتجه إلى الله وحده مخلصين له الدِّين، ويوقنون في قرارة أنفسهم أنه لا يُنقذهم من هذه الشِّدَة إلا - اللَّه -تبارك وتعالى- ؛ ولهذا ما قالوا: واللَّه أنت كذَّابِ أَبِدًا، أُقرُّوا واعترفوا، ما جادلوا في هذا ولا مَارَوًا في هذه الحقيقة؛ لأنها قضية واقعة متقرِّرة كما قرَّرها الله -تبارك وتعالى-.

ومما يُؤسَف له أنَّه لمَّا استشرى داء الفتنة –فتنة الشِّرك ودعاء غير اللَّه والاستغاثة بغير اللَّه واللجوء إلى غير اللَّه في الشَّدائد- بلغ الأمر بكثيرٍ ممن ينتمي إلى الإسلام من عُبًّاد القبور أنَّه في الشِّدة ينسى اللَّه ويتجه إلى عبد القادر والبدوي وإلى الرفاعي وإلى الدسوقي وإلى العيدروس، وإلى المعبودات من دون الله

- تبارك تعالى - ؛ وهذه الأخبار متواترة عن كثير من هؤلاء الضُّلَّال.

من أسباب جهل الناس بحقيقة التوحيد كما ذكرت هو ذلك الخطأ الكلامي في العقائد الذي ألّف كُتبًا طويلة عريضة في تقرير توحيد الرّبوبية، ولم يهتد إلى تقرير توحيد الألوهية؛ وإذا رجعت إلى كتب أهل الكلام وإلى كتب أهل التصوّف وما أكثرها لا تجدلهذه الحقيقة -حقيقة لا إله إلا الله - فيها أثرًا ولا عينًا أبدًا، ما تجد إلّا تقرير توحيد الرّبوبية الذي يعرفه المشركون ويعترفون به، كان هذا من العوامل ومن الأسباب الكبيرة التي أوقعت كثيرًا من الناس في الشّرك بالله -تبارك وتعالى-، وعبادة القبور، واعتقاد أنهم يعلمون الغيب، ويتصرّفون في الكون، حتى إنّ بعضهم يبلغ به الأمر إلى أن يدّعي لنفسه الألوهية مع الأسف الشّديد!

أحب أن أستعرض بعض الآيات التي تعالج قضية واحدة من قضايا هذا الشّرك الخطير وهي الذّبح والنّذر والطواف وشدُّ الرِّحال والاستغاثة . . أريد أن أذكر آياتٍ واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار تَدمَغُ من يدعو غير الله بالشّرك والضّلال، ويقرؤها كثيرٌ من النّاس.

وبسبب تفسير أهل الكلام لكلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنّه لا خالق ولا رازق إلا الله، وبسبب تفسير بعض المُفسِّرين الذين إذا جاءوا يُفسِّرون هذه الآيات ﴿وَمَن أَضَلُ مِمَّن يَدَعُوا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [الاحقاف: ٥ - ٦] أنّ المراد بها الأصنام، يخطر في ذهنه إلى أنّ الشّرك لا يكون إلّا بدعاء الأصنام، أمّا إذا دعا رسول اللّه ﷺ واستغاث به أو، بأبي بكر أو بعمر أو بالجيلاني أو بالرّفاعي أو بالملائكة أو بغيرهم من الصّالحين أو غير الصّالحين هذا ليس من الشّرك في شيء عندهم؛ بسبب هذا الانحراف في تفسير كلمة التوحيد، وتفسير آيات التوحيد التي تدمغ من يدعو غير اللّه بالشّرك الأكبر والضّلال البعيد.

يقول الله -تبارك وتعالى- في سورة فاطر: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ إِن تَنْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآ مُوْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَيَوْمَ اللّهُ وَيَوْمَ اللّهُ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣ - ١٤] آية واضحة في غاية الوضوح في أنَّ غير الله لا يملك في هذا الكون قطميرًا واحدًا، والقطمير: هو

اللّفافة الرقيقة على النّواة؛ كه وزنه؟ كم قيمته؟ لا شيء! الملائكة، الأنبياء، الرّسل، الصّالحون، الملوك لا يملكون هذا القطمير، كلُّ هذا الكون مُلك اللّه؛ هو الذي خلقه، هو الذي يفنيه ﷺ، وكلُّ الذي خلقه، هو الذي يفنيه ﷺ، وكلُّ من في السّموات والأرض لا يملكون من هذا الكون الهائل الواسع لا يملكون منه هذا القطمير ولا النّقير؛ يبين كمال غنى الله -تبارك وتعالى-، وأنّه المنفرد بالملك والتدبير، وأنّ غيره في غاية الافتقار إلى الله، وفي غاية الحاجة، وفي فقر مدقع؛ بحيث إنّه ما يملك من هذا الكون ذَرّةً ولا قطميرًا؛ انفرد - الله -تبارك وتعالى- بملكه.

وإذا كان هذا هو الواقع فلماذا يتجه الناس يطلبون من غير اللَّه شيئًا قد يكون من أعظم المطالب؛ قد يكون المطلوب ولدًا، وقد يكون المطلوب مالًا، وقد يكون المطلوب إنقاذًا من شدة، وقد يكون مطالب كثيرة من مطالب البشر ومطالب الحياة؟! يطلبون مِمَّن؟ مِمَّن يملك هذه الأشياء، هذا الذي يجب؛ وهذا الذي يقتضيه المنطق، وصَدَع به مَنطِقُ النَّبوات ورسالاتهم -عليهم الصلاة والسلام -. فوالله عن منفِقُ النَّبوات ورسالاتهم عليهم الصلاة والسلام -. فوالله عن منفِق عن دُونِهِ ما يَمْلِكُون مِن قِطْمِير انتبهوا! ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَا مَا الله عن الأنبياء والملائكة والصّالحين وغيرهم والأوثان لو وقَفْتَ طول حياتك تدعو بأقوى المُكبَرات!

لو فرضنا أنَّ إنسانًا أخذ مُكَبِّرًا عظيمًا وقال: يا رسول اللَّه عند قبره أنقذني واللَّه ما يسمعه رسولُ اللَّه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - ولو كان عند القبر فضلًا إذا كان بعيدًا، ولو وقف عند عبد القادر قريبًا منه، يكون أحدهم في الهند أو في أقصى اليمن أو في أقصى المغرب إذا واجه شِدةً قال: يا عبد القادر! فيقع في شرك الربوبية وفي شرك العبادة لماذا؟ لأنَّه أعطى هذا المدعو صفة اللَّه علَّام الغيوب، مفرِّج الكروب، أعطاه صفة الربوبية، وهو لا يستفيد شيئًا؛ لأنَّ هذا المدعو من ملايين المخلوقات، كلُّهم لا يملكون قطميرًا، كم نصيبه من القطمير؟! كم نصيب الواحد من ملايين من الملائكة، من الإنس، من الجن .. كلُّهم إذا اجتمعوا لا يملكون قطميرًا واحدًا؛ فإذا دعوت واحدًا كم يكون نصيب الواحد منهم من القطمير؟ لا يملك أقل جزء من ملايين الأجزاء من الذَرَّة كيف تدعوه؟! اللَّه قال

لك: ما يملكون، ثم أخبرك أنهم لا يستجيبون.

فنحن نقسم باللَّه واثقين أنَّك لو دعوت نبيًّا أو وليًّا أو ملكًا أو جِنيًّا واللَّه ما يسمع هذا النِّداء أبدًا؛ لأنَّ اللَّه قال: لا يسمعون؛ ﴿لا يَسْمَعُواْ دُعَاءَ كُرُ ﴾ هذا الدُّعاء الشُركي، قد يسمع دُعاء آخر؛ كأن تُسَلِّم على الميِّت ('') أو على الرَّسول - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام - ؛ فيبلغه سلامُك ('') أو تصلي عليه قد تبلغه هذه الصَّلاة (''')؛ أمَّا أن تشرك باللَّه -تبارك وتعالى - ؛ فإنَّ اللَّه يصون مسامع أنبيائه ومسامع ملائكته ومسامع ملائكته ومسامع الصَّالحين من عباده أن يسمعوا هذا الهُرَاء الشَّركي أبدًا؛ لأنَّ هذا واللَّه يؤذيهم أشدً الأذى، ولا يفرحون به أبدًا؛ فاللَّه يُسدّ كلَّ المنافذ أن تصل هذه الأصوات الخبيثة إلى مسامعهم ﴿إِن تَذَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ ﴾.

افرض -من باب فرض المستحيل أن هذا الصوت يصل إلى من دعوته أو لكون من دعوته أو لكون من دعوته أو لكون من دعوته أو الله ورضنا من ، باب فرض المستحيل أن هذا الصوت يصل إلى من دعوته أو إلى مجموعة تدعوها من دون الله لا يستجيبون ، لماذا ؟ لأنهم لا يملكون شيئًا ؛ لم يعطهم الله حق الإجابة ، حق الإجابة لله الذي يملك هذا الكون ، أمّا الفقراء المساكين الضّعاف أمام الله الذين لا يملكون قطميرًا كيف يُلَبُّونَ دعوتَك ؟ وكيف يستجيبون لك وهم لا يملكون شيئًا ؟!

فهذه الأشياء تحسم مادة الشِّرك وتستأصل شأفته عند كلِّ من يعقل عن اللَّه - تبارك وتعالى - مثل هذه التوجيهات ومثل هذه التصريحات الصَّادعة بهذه الحقائق الكبرى العظيمة التي لا يليق بعاقل أن يجهلها أو يتجاهلها ؛ فيقع في حمأة الشِّرك

<sup>(</sup>١) انظر (مجموع الفتاوي) لشيخ الإسلام ابن تيمية كَظَّلْلُهُ (٢٤/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى ما رواه علي بن أبي طالب ﴿ عن النّبي ﴿ أَنّه قال : ﴿ لَا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا بَيُوتَكُم قُبُورًا فَإِنّ تَسْلِيمَكُم يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنتُم ، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٧٥) والضياء المقدسي في (المختارة) (٤٢٨) وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصّلاة على النّبي ﴿ يَهُ اللّهِ اللّهِ عَلَم النّبي ﴿ وَمَا لَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى النّبي ﴿ وَمَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ اللّهُ عَلَيْه وَصَلَاتُكُمْ وَصَلَاتُكُمْ وَقَالَ الألباني كَظَلَالُهُ في تحقيقه : صحيح لغيره صحيح لغيره

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى ما رواه أبو هريرة ﷺ عن النّبي ﷺ قال: ﴿ لَا تَجْعَلُوا بِيُوتَكُم قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا
وَصَلُوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِي حَيْثُ كُنتُم، رواه أبو داود في (سننه) ك / المناسك، باب زيارة القبور
برقم (٢٠٤٢)، وصححه الألباني كَثَلَلْهُ في (صحيح سنن أبي داود) برقم (١٧٨٠) (٢/ ٢٨٢).

بالله -تبارك وتعالى-.

ثم أخبر اللّه أنَّ هذا الدُّعاء شرك، شرك خطير وأنَّ هؤلاء الذين تدعوهم وتستنجد بهم وتستغيث بهم وتطلب منهم وتُعلِّق قلبك بهم يصبحون خصومك يوم القيامة، ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ ﴾ هذا نص في أنَّ دعاء غير اللّه شرك باللّه حتبارك وتعالى - ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ ﴾ هذا السشرك؟ هذا الشُّرك؟ هذا الدُّعاء الذي ساقه اللّه في هذه الآيات محفوفًا بالأدلة الواضحة أنَّه لا يفيد ولا يجدي، ولا أهله يملكون شيئًا، ولا يسمعون منه شيئًا، هذا كله شِرك بالله -تبارك وتعالى - ، أهله يملكون شيئًا، ولا يسمعون منه شيئًا، هذا كله شِرك بالله -تبارك وتعالى - ، الذي يدعو الحسين الذي يدعو عليًا والذي يدعو الحدين الذي يدعو الحدين الذي الذي يدعو عليًا والذي يدعو محمدًا والذي يدعو عيسى يوم القيامة يقف النبي الذي يدعونه من دون الله، ويتبرءون إلى الله -تبارك وتعالى - من هذا الشّرك، هذا الشّرك إن كان المدعو رسولًا يقول: أنا بلَّغتكم وحذَّرتكم هذا الشّرك، ودعوتكم الى توحيد الله وإلى إخلاص الدِّين له، وإن كان عالمًا وصالحًا يقول: واللّه أنا كنت أُدَرِّس - إذا كان مُوَحِدًا سلفيًا وليس خرافيًا قبوريًا - وأقول: إنه لا يجوز دعاء غير الله -تبارك وتعالى - ، وأنه شرك بالله -تبارك وتعالى - .

فهنا نستحصل من هذه الآية: أنَّ اللَّه -تبارك وتعالى- انفرد بالمُلك؛ ملك هذا الكون كلَّه سمواته وأرضه وجباله وبحاره وأشجاره وأنهاره وحيواناته وجِنَّه وإنسه وملائكته كلُّ هذه الأشياء مملوكة للَّه -تبارك وتعالى- ، لا يشاركه أحدٌ في ذَرَّة منها ﴿ وَالَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ .

وأنَّ دعاءً غير اللَّه شركٌ باللَّه -تبارك وتعالى- ؛ لا يُسمِعُه اللَّه -تبارك وتعالى- ؛ لا يُسمِعُه اللَّه -تبارك وتعالى- ملائكته ولا أنبياءه ولا الصَّالحين من عباده إذا هم دعاهم أناس بُلَهاء واستنجدوا بهم من دون اللَّه -تبارك وتعالى-، وأنَّه على فرض أن يحصل منهم سماع لهذا الهراء فإنهم لا يملكون حقَّ الإجابة، وأنَّ هذا الدُّعاء شرك باللَّه -تبارك وتعالى-.

ونأتي إلى آيات من سورة الأحقاف تؤكد أنَّ دعاء غير اللَّه كفرٌ وشرك وأنَّه ضلال،

قال اللّه - تبارك و تعالى - في سورة الأحقاف: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمُ مَّا نَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا عَلَمُ أَنْ الْأَرْضِ أَمْ لَمُ مُ شِرْكُ فِي السّكَوْتِ آنَتُونِي بِكِتَب مِن قَبْلِ هَنْدَا أَوْ أَتَنَرُوْ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُم صَيْدِقِينَ ﴾ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْدِ الْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَا بِهِمَ عَنِدُونِ فَي وَإِذَا حُيْرَ النّاسُ كَانُوا لَمُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِادَتِهِم كَفِينَ ﴾ [الاحقاف: ٤- ٦] يعني: سمّى دعاء غير اللّه هنا عبادة ، عبادة غير اللّه هي شرك ، لا أحد أضّل ممن يدعو غير الله - تبارك تعالى - ، تصور الضّلال وكلّ أنواع الضّلال فتجد أنّ أضل النّاس وأغرقهم في تبارك تعالى - ، وقبل هذا ﴿ قُلْ آرَءَ يَنتُم مّا نَدْعُونَ مِن اللّه حَبارك وتعالى - ، وقبل هذا ﴿ قُلْ آرَءَ يَنتُم مّا نَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه مَن اللّه عَلَى اللّه مِن اللّه عَلَى اللّه ؟

وفُلُ آرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ آرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ آلاَرْضِ لَا نَّه لا يُدعى إلا الخالق -جلَّ وعلا-، أمَّا المخلوق فهو عبد ويتجه بالدُّعاء إلى خالقه فكيف تدعونه ؟! هذا المخلوق الذي خلقه اللَّه -تبارك وتعالى- هو عبد من عبيدي كيف تدعونه وهو عبد ولا يملك شيئًا في هذا الكون وليس له مشاركة ؟! لأنَّه لا يُدعى إلَّا من يملك، فإنَّكم تطلبون من مسكين ليس له مُلك، وليس له مشاركة في ملك شيء من هذا الكون، أروني أيَّ جزء من السَّموات أو من الأرض خلقه عيسى أو خلقه إبراهيم أو خلقته الملائكة أو خلقه صنم من الأصنام أو وثن من الأوثان، لا شيء، ولا يملكون الأدلة مهما افترضنا ضعف هذه الأدلة، فلا يملكون ولا معشار دليل ضعيف على أنَّ غير اللَّه يَستحق الدُّعاء من دون اللَّه أو مع اللَّه -تبارك وتعالى-، تحدًاهم أن يأتوا بالأدلة ولا يملكون، ما قالوا: الأدلة عندنا.

أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من الوثنيين وفرعون وهامان وقارون وغيرهم، واللّه ما منهم أحد يقول: أنا شاركت في خلق السّماء، أو شاركت في خلق الأرض، أو أملك الشّمس، أو أملك القمر، أو أنا خلقت ذلك الجبل، أو هذا الجبل مُلكِي أنا أوجدته، لا أحد يقول هذا الكلام؛ مهما ضَلَّ الإنسان وانحرف لا يصل به الضّلال والانحراف إلى أن يقول أنا عندي دليل والدَّليل هو هذا.

ما يملك ثم عقَّبَ اللَّه هذا بقوله: ﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ﴾ لو وقفت إلى يوم القيامة وأنت تدعو يا فلان! يا رسول اللَّه! يا عيسى! يا أبا بكر! يا عمر! تدعو والله لا يسمعون، ولا يستجيبون؛ هنا قال: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِنْ يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ .

وقد أخبرنا اللَّه في سورة فاطر أنهم لا يسمعون هذا النِّداء من أساسه فكيف يستجيبون؟! ثم بَيَّن اللَّه -تبارك وتعالى- أنَّ هذا الدعاء عبادة لغير اللَّه؛ فأنت إذا دعوت حيًّا غائبًا أو ميتًا فأنت بهذا الدُّعاء جعلته إلهًا مع الله، وجعلته شريكًا مع اللَّه -تبارك وتعالى- في العبادة .

﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ ﴾ هذا النَّبي الذي تدعوه يصبح عدوَّك، وهذا الولي الذي تدعوه يصبح عدوَّك، وهذا المَلَك الذي تدعوه يصبح عدوَّك! وهذا الصَّديق يصبح عدوَّك! ، ويتبرأ من هذا الشِّرك الذي وقعت فيه . هذه العبادة التي تقدُّمت بها ظلمًا وعدوانًا هو نفسه لا يرضاها ولا يقبلها ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ فسمًّا ها عبادة، والكفران هو الجحود، يقول: إنَّني ما أمرتك أن تعبدني، ولا أردت منك هذا الأمر، بل كنت أَحَذُركَ وأُنذِرُكَ أنت وأمثالَك من دعائي ودعاء غيري من مخلوقات الله -تبارك وتعالى- مهما علا شأنهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم.

نستفيد من هذه الآيات ومن هذا التعليق الضعيف عليها أنَّ اللَّه -تيارك وتعالى- قد أقام الحُجج وأقام الأدلة على بطلان دعاء غير اللَّه، وأنَّه شرك باللَّه، وأنَّ هذا لون من ألوان العبث الدَّنيء أن تدعوَ من لا يسمع دعاءَك ولا يستجيب لك، وهو مع كونه عبثًا هو كفر بالله، وهو شرك بالله، وهو تأليه لغير الله -تبارك وتعالى- ، وأنَّ هؤلاء المعبودين المدعوِّين الذين كنت ترجوهم وتظن أنهم ينقذونك من الشَّدائد يتبرَّؤون منك، ويخذلونك أحوج ما تكون إليهم؛ وفي هذا عبرة لمن له عقل وعنده وعي أن ينصرف عن عبادة غير الله -تبارك وتعالى- وعن دعاء غيره، ويفرد الله -تبارك وتعالى- بعبادته، ولاسيَّما هذا الدُّعاء الذي تحدثت عنه هذه الآيات، وأقامت فيه الحُجج والبراهين على بطلانه وأنَّه شرك.

ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يتيح لنا مثل هذه الفرص التي نرجو أن نستفيد منها نحن ويستفيد منها إخواننا، وصلًى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه.

\* \* \*

# مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع

تأليف فضيلة الشيخ العلامة وبيع بن هادي عمير المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا

Said Line Said Contraction

## بين إلله الجم الجم المجار

#### مقدمة

إن الحمد لله نَحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّى اللَّه عليه وآله وصحبه وسلَّم.

أما بعد:

فهذه أحاديث شريفة ذات مواضيع عظيمة اخترتُها من أحاديث من أوتي جوامع الكلم والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، منها ما يدعو إلى توحيد اللَّه وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، ومنها ما يُحذر من الشرك والبدع والمعاصي الموبقات، ومنها ما يدعو إلى حب اللَّه ورسوله والمؤمنين، ومنها ما يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة واتباع منهج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، اخترتُها لطلاب الدورة التدريبية العربية الإسلامية في المستوى المتقدم والجامعي الَّتِي تقوم بِها الجامعة الإسلامية التي تبنَّت أهدافًا إسلامية كبرى، منها مُحاولة إصلاح أحوال المسلمين الدينية والخلقية والاجتماعية، ومحاولة العودة بهم إلى التمسك بالكتاب والسنة، وجَنَّدَت ما تُملكه من إمكانيات لتحقيق هذه الأهداف السامية.

ومن ضمن برامجها الإصلاحية: إقامة دورات تدريبية في العديد من البلدان الإسلامية لمدرسي اللغة العربية والعلوم الإسلامية في المدارس الإسلامية.

وقد شرحت هذه الأحاديث الشريفة شرحًا أرجو أن يكون مناسبًا لمكانتها ويوضح أهدافها ومقاصدها، شرحت مفرداتِها، ووضحت مجملاتِها واستنبطت ما فيها من مبادئ ومسائل، ثُمَّ وضعت عليها أسئلة تدريبية تربوية يُمرن الطالب على استخراج المسائل وتُكوِّن ممارستها عنده ملكة مبدئية في الإنشاء، وتُنمِّي قدرته على التخاطب باللغة العربية وتركيب الجمل وفي الوقت نفسه ترسخ في نفسه العقيدة الصحيحة وتشد عقله ومشاعره إلى حب الله ورسوله واتباع الكتاب والسنة.

وإنبي لأرجو اللَّه أن ينفع بِها الكثير من أبناء الأمة الإسلامية، كما أرجو أن يتقبل اللَّه منِّي هذا الجهد المتواضع وأن يَجعله خالصًا له إنه سَميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

> الفقير إلى مغفرة الله ورضوانه ربيع بن هادي عمير المدخلي في ١٦ / ٤ / ١٦هـ

### الحديث الأول : منهج الدعوة إلى الله

عن ابن عباس الله الله الله على أن رسول الله على لما بعث معاذًا إلى اليمن قال:

"إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله -وفي رواية: إلى أن يُوَحِّدوا الله- فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خَمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالِهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».

أخرج الحديث البخاري(١)، ومسلم(٢)، والنسائي(٣)، وابن ماجه(١)، والدارمي(٥)، وأحمد(١).

#### \* راوي الحديث:

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، ابن عم رسول الله، الحبر البحر لسعة علمه، وهو أحد المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة، مات سنة ثَمان وستين.

\* المفردات:

بعث: أرسل.

أهل الكتاب: هم اليهود والنصاري.

شهادة أن لا إله إلا الله: الاعتراف بأنه لا معبود بِحق إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة وشرك بالله.

<sup>(</sup>١) كتاب الزكاة: حديث رقم (١٣٩٥)، (١٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان: حديث رقم (٣١).

<sup>(</sup>٣) كتاب الزكاة: (٥/ ٣).

<sup>(</sup>٤) كتاب الزكاة: حديث رقم (١٧٨٣)، (١/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٥) كتاب الزكاة: حديث رقم (١٦٦٢)، (١/٣١٨).

<sup>(1/777).</sup> 

يوحدوا الله: يفردوه بالعبادة وحده.

افترض: أوجب وحتم.

صدقة: المراديها: الزكاة المفروضة.

أطاعوك: انقادوا وامتثلوا.

كرائم: خيار المال وأنفسه وأكثره ثُمنًا.

\* موضوع الحديث:

بيان منهج الدعوة إلى الله.

\* المَعنَى الإجمالي للحديث:

يُبيِّن الحديث الخطوات الواجبة الَّتِي يَجب أن يسلكها الداعي إلى اللَّه، فأول شيء يجب أن يبدأ به: هو الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة والابتعاد عن الشرك صغيره وكبيره، وذلك يكون بشهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه.

والمقصود بهذه الشهادة: أن العبادات بكل أنواعها حق ثابت لله وحده لا يستحق سواه منها شيئًا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا حجر ولا شجر ولا شُمس ولا قمر.

فلا يُدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يُخاف ويرجى إلا هو.

فمن صرف شيئًا من هذه العبادات أو غيرها لغير الله؛ فقد أشرك بالله: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْتِهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّـارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصَادٍ﴾ [المائدة: ٢٧].

وليس المراد من لا إله إلا الله مجرد النطق بها، بل لابد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها ولابد من استكمال شروطها.

وشروطها سبعة:

الأول: العلم المنافي للجهل.

الثاني: اليقين المنافي للشك.

الثالث: القبول المنافي للرد.

الرابع: الانقياد المنافي للترك.

الخامس: الإخلاص المنافي للشرك.

السادس: الصدق المنافي للكذب.

السابع: المحبة المنافية لضدها.

والمقصود بشهادة أن محمدًا رسول الله: معرفة معناها والعمل بِمقتضاها فليس المراد أيضًا مُجرد التلفظ بِها؛ فهي تعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نَهى عنه وزجر، وعبادة الله بِما شرع على لسان هذا الرسول الكريم لا بالهوى ولا بالابتداع.

فعلى كل مسلم معرفة معنَى الشهادتين حق الفهم والعمل الجاد بِمقتضاهما، وهو التصديق والإيمان والعمل بِما جاء به رسول الله في الكتاب والسنة، وما يتعلق بالعبادات والتشريعات في كل مجالات الحياة.

#### \* ما يستفاد من الحديث:

١- أن التوحيد هو أساس الإسلام.

٧- أن أهم الأركان بعد التوحيد: هو إقامة الصلاة.

٣- أن أوجب أركان الإسلام بعد الصلاة: هي الزكاة المفروضة، وهي من
 حق المال.

٤- أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه.

٥- وفي الحديث دليل أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد.

٦- وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني.

٧- وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال.

٨- وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم.

٩- وفيه قبول خبر الواحد العدل في العقيدة وما يوجب العمل.

• ١ - وفيه أن يبدأ الداعي بالأهم فالأهم.

# الحديث الثاني: فضل عقيدة التوحيد

عن عبادة بن الصامت ص عليه قال: قال رسول اللَّه علي :

«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن مُحمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل».

رواه البخاري(١١)، ومسلم(١١)، وأحمد(١٠).

#### \* راوي الحديث:

\* تفسير المفردات اللغوية:

شهد أن لا إله إلا الله: تكلم بِها بلسانه واعتقد ما تدل عليه بقلبه وعمل بِما تقتضيه بجوارحه.

وحده: أي: واحدًا فردًا.

عيسى: هو ابن مريم العذراء.

كلمته: أي: خلقه بقوله: ﴿ كُنَ ﴾ فكان عيسى بقدرته وحكمته، وسُمي كلمة لوجوده بقوله تعالى: ﴿ كُنَ ﴾ .

روح منه: أي: عيسى روح من الأرواح الَّتِي خلقها اللَّه وأوجدها . الجنة حق والنار حق: أي: أنَّهما ثابتتان حقيقة لا شك فيهما .

<sup>(</sup>١) كتاب الأنبياء: حديث رقم (٣٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان: حديث رقم (٤٦)، (٤٧).

<sup>(4) (0/317).</sup> 

## \* المَعنَى الإجمَالي:

يتضمن هذا الحديث خَمسة أمور من آمن بِها وعمل بِما تدل عليه في الظاهر والباطن دخل الجنة:

أولُها: قوله ﷺ: «من شهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له». يعني: آمن باللّه عن صدق ويقين معترفًا بالوحدانية لله تعالى وتجرد عن عبادة غيره، وعمل بِما تدل عليه شهادة أن لا إله إلا اللّه من اتباع أوامر اللّه واجتناب نواهيه قولًا وعملًا.

ثانيها: «شهادة أن مُحمدًا رسول اللَّه ﷺ: يعني: من اعتقد اعتقادًا جازمًا لا يقبل الشك بأن محمدًا رسول اللَّه أرسله اللَّه إلى الثقلين -الجن والإنس- برسالة شاملة كاملة، وأنه خاتم النبيين، ورسالته خاتِمة الرسالات، وآمن بأنه عبد من عباد اللَّه شَرَّفه اللَّه بِحمل رسالته إلى العالَم فصدقه فيما أخبر به وأطاعه فيما أمر به وابتعد عما نَهى عنه وزجر.

ثالثها: الاعتقاد بأن عيسى عليه عبد من عباد الله ورسول من رسله، وأنه ليس ابن سفاح كما يزعم اليهود وليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما يزعم النصارى، بل هو عبد من عباد الله أرسله الله إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده.

وقد خلق الله عيسى بكلمة ﴿ كُنَ﴾ الدالة على التكوين وأنه روح من الأرواح الَّتِي خلقها اللَّه ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].

رابعها: «أن الجنة حق»: أي: واعتقد أن الجنة الَّتِي أعدها اللَّه للطائعين من عباده ثابتة موجودة وحقيقة لا ريب فيها وأنَّها المقر الأخير الخالد للمؤمنين به والمتبعين لرسله.

خامسها: «أن النارحق»: أي: واعتقد أن النار الَّتِي توعد اللَّه بِها الكافرين والمنافقين حقيقة ثابتة لا ريب فيها أعدها اللَّه لِمن كفر به وجحده وعصاه.

هذه الأمور الخمسة من صَدَّقَ وآمن بِها وعمل بِما تقتضيه أدخله اللَّه الجنة وإن كان مقصرًا وله ذنوب؛ وذلك بسبب توحيده وإخلاصه العبادة لله وحده.

#### \* ما يستفاد من الحديث:

١- يستفاد منه: فضيلة توحيد اللَّه، وأن اللَّه يُكَفِّرُ به الذنوب.

٢- سعة فضل اللَّه ورحمته بعباده.

٣- يستفاد من قوله في محمد ﷺ: «عبده ورسوله»: معرفة ما للأنبياء من
 الحق وخاصة مُحمَّد ﷺ بلا إفراط ولا تفريط.

٤- أن العصاة من الموحدين لا يُخلدون في النار.

٥- وجوب الإيمان بالجنة والنار.

\* \* \*

# الحديث الثالث: حق اللَّه على العباد

عن معاذ بن جبل والله قال: كنت رديف النّبِي الله على حمار، فقال لي: 
«أتدري ما حق اللّه على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: اللّه ورسوله أعلم. 
قال: حق اللّه على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على اللّه ألّا 
يعذب من لا يشرك به شيئًا. قلت: يا رسول اللّه أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم 
فيتكلوا».

أخرجه البخاري(١)، ومسلم(٢)، والترمذي(٩)، وابن ماجه(١)، وأحمد(١).

#### \* راوي الحديث:

هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرًا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن، مات سنة ثَمان عشرة بالشام في طاعون عمواس.

\* تفسير المفردات:

رديف: راكبًا خلفه.

حق اللَّه على العباد: هو ما يستحقه عليهم من العبادة والطاعة.

حق العباد على الله: هو استحقاق إنعام وفضل، فهو جعل ذلك على نفسه تفضلًا وإحسانًا على الموحدين المخلصين، وليس على اللَّه حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة.

أفلا أبشر الناس: أخبرهم بِما يسرهم.

<sup>(</sup>١) كتاب اللباس: حديث رقم (٩٦٧).

<sup>(</sup>۲) كتاب الإيمان: حديث رقم (٤٨-٥١)، (٥٣).

<sup>(</sup>٣) كتاب الإيمان: حديث رقم (٢٦٤٣)، (٥/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) كتاب الزهد: حديث رقم (٤٢٦٩)، (١٢/ ١٤٣٥).

<sup>(0) (7/ 17-177).</sup> 

يتكلوا: يعتمدوا.

## \* المعنى الإجمالي:

بَيَّنَ رسول اللَّه ﷺ في هذا الحديث الغاية الَّتي خلق اللَّه الخلق من أجلها ألا وهي: إفراد اللَّه وحده بالعبادة والإخلاص له فإن هذا الحق العظيم ليس إلا لله الخالق العظيم المنعم المتفضل.

كما بَيَّنَ الرسول الكريم ما يستحق العباد على اللَّه من الجزاء إن هم قاموا بِهذا الواجب العظيم -إخلاص العبادة- أن ينجيهم من عذاب النار ويدخلهم جنات النعيم.

وهذا أمر يُسَرُّ به المؤمن ويستبشر به لذا قال معاذ -يستأذن النَّبِي ﷺ -: «أفلا أبشر الناس». ولكن الرسول ﷺ نَهى معاذًا عن ذلك لمصلحة أمته وحبًّا منه أن يجدُّوا في العمل وفيما يقربُهم إلى اللَّه ويتنافسوا فيه لينالوا بِهذا الجد والجهاد والتنافس الدرجات العالية عند اللَّه.

وعلى العكس من ذلك لو تقاعسوا عن العمل واتكلوا على مثل هذا الوعد فإنَّهم سوف يفوتُهم خير كثير وأجر كبير.

#### \* ما يستفاد من الحديث:

١- حكمة رسول الله ﷺ في التعليم حيث افتتح هذا التعليم بالسؤال ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم.

٢- فيه: تواضع رسول الله على وحسن أخلاقه حيث يركب الحمار ويردف أصحابه على مركوبه.

٣-وفيه بيان أعظم حقوق الله على عباده: ألا وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده.

٤- وفيه: تفضل اللَّه على عباده بأحسن الجزاء على أداء هذا الحق.

٥- وفيه: استحباب بشارة المسلم بِما يسره.

٦- وفيه: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، فإن هذا الاتكال يضر
 كثيرًا من الجهال.

# الحديث الرابع: تحريم التبرك بالأشجار ونحوها

عن أبي واقد الليثي ظلم قال: «خرجنا مع رسول الله على إلى حنين ونُحن حُدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله على الله أكبر، إنّها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لِمُوسى: اجعَل لّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُم آلِهَةٌ، قَالَ: إِنَّكُم قَومٌ تَجهَلُونَ. لتركبن سنن من كان قبلكم».

أخرجه أحمد (۱)، والترمذي (۲) وصححه، وعبد الرزاق (۳)، وابن جرير (۱)، وابن المنذر (۵)، وابن أبي حاتم (۲)، والطبراني (۷) بنحوه.

#### \* راوي الحديث:

هو أبو واقد الليثي؛ نسبة إلى ليث بن عبد مناف، قيل: اسمه الحارث ابن مالك. وقيل: ابن عوف، خَرَّج له الجماعة وله في الصحيحين حديثان، قيل: إنه شهد بدرًا. وقيل: من مسلمة الفتح. مات (سنة ٦٨هـ) وهو ابن ٨٥ سنة.

\* تفسير المفردات:

حنين: موضع قريب من مكة.

حُدثاء عهد بكفر: أي: قريبٌ عهدهم بالكفر.

<sup>.(</sup>YYA/0) (1)

<sup>(</sup>٢) كتاب الفتن: حديث رقم (٢١٨٠)، (٤/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) (١١/ ٣٦٩) حديث رقم (٢٠٧٦٣).

<sup>(1) (1/03-73).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٦) انظر الدر المنثور (٣/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٧) (٣/ ٢٧٥) حديث رقم (٣٢٩٠-٣٢٩٤).

سدرة: نوع من الشجر.

يعكفون عندها: العكوف: هو الإقامة على الشيء في مكانه.

ينوطون: يعلقون بِها أسلحتهم تبركًا.

السنن: الطرق والمناهج.

\* المَعنَى الإجمالي:

كان في جيش رسول اللَّه ﷺ في غزوة حنين من دخل في الإسلام جديدًا لَم ترسخ قدمه في الإسلام ولَم يتمكن من فهم الدعوة الإسلامية وفهم عقائدها ومبادئها لقرب عهده بالجاهلية والشرك، فمروا على قوم من المشركين يعكفون حول شجرة تبركًا بِها وتعظيمًا لَها فما أن رآهم هؤلاء المسلمون الجدد يفعلون هذا حتَّى طلبوا من رسول اللَّه أن يَجعل لَهم شجرة ينوطون بِها أسلحتهم تبركًا بِها لا عبادة لَها، ظنَّا منهم أن الإسلام يسمح بِهذا النوع من التبرك وأنَّهم بِمثله يُحرزون النصر على أعدائهم.

أدهش رسول الله على هذا الطلب الغريب العجيب فقال كلمته العظيمة الَّتي ينبغي أن تكون درسًا لأمته إلى يوم القيامة: «اللَّه أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون».

ما أحرى المسلمين بأن يعوا هذا الدرس وما أحرى العلماء بالأخص أن يصرخوا بِهذه الكلمة قوية مدوية في وجه العوام وأشباههم الذين يتبركون بالأحياء والأموات والأشجار والأحجار ظنًا منهم أن هذا من الإسلام، ويُزيِّن لَهم ذلك من لا يَخشى اللَّه ولا يرجو اللَّه واليوم الآخر من عباد المال والجاه ويستغل عواطف الجهال والسذج فيثبتهم على الباطل ويدفعهم إلى مُحاربة الحق والتوحيد.

\* ما يستفاد من الحديث:

١- النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.

٢- تشبيه النَّبِي عَلَيْ طلبهم بطلب بني إسرائيل.

٣- أن الفعل الذي يذم فيه بنو إسرائيل تذم فيه هذه الأمة إذا فعلته.

٤- في الحديث تنبيه على قاعدة سد الذرائع.

٥- وفيه عَلَم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر النَّبِي عَلَيْهُ.

٦- وفيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه إلى
 اللَّه وهو أشد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه .

## الحديث الخامس والسادس: خطورة دعاء غيـر اللَّه تعـالى

عن ابن مسعود رها أن رسول الله على قال: «من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار». رواه البخاري(١٠).

وعن جابر ﷺ: "من لقي اللَّه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار». رواه مسلم(").

#### \* صحابيا الحديث:

١- عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة، مناقبه جمَّة، وأمَّره عُمَرُ على الكوفة، مات بالمدينة سنة ٣٢هـ.

٢- جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، الأنصاري، ثم السلمي، صحابي
 ابن صحابي غزا مع رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة، مات بالمدينة بعد السبعين.

#### \* تفسير المفردات:

الدعاء: هو الطلب والرغبة.

النُّد: هو الشبيه والمثيل.

الشرك: هو أن يَجعل لله ندًّا يدعوه كما يدعو اللَّه أو يخافه أو يرجوه أو يُحبه كما يُحب اللَّه أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة، فهذا هو الشرك الذي لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء.

## \* المَعنَى الإجمالي لحديث ابن مسعود:

الحديث يُبيِّن مكانة الدعاء وأنه من أعظم العبادات ومن أعظم حقوق اللَّه

<sup>(</sup>١) كتاب التفسير: حديث رقم (٤٤٩٧).

<sup>(</sup>۲) كتاب الإيمان: حديث رقم (١٥١-١٥٢).

بحيث لو صرفه العبد لغير اللَّه لكان بذلك مشركًا قد اتَّخذ لله ندًّا ومثيلًا في الإلهية وفي استحقاق العبادة.

وهذا تَمرد على اللَّه وعناد لأنبيائه وتكذيب لرسله الذين اتفقت دعواتُهم ورسالاتُهم جميعًا على وجوب إفراد اللَّه بالعبادة ومن أعظمها: الدعاء.

قال رسول اللَّه على: «الدعاء هو العبادة».

وقال تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّامُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي آسْتَجِبَ لَكُرْ ﴾ [غافر: ٦٠].

وقال ناهيًا عن دعاء غيره: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِامِينَ﴾ [يونس: ١٠٦].

> وقال: ﴿ فَلَا نَدَّعُ مَعَ اللَّهِ إِلَنَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٣]. فدعوة غير اللَّه تعتبر تأليهًا لذلك الغير والعياذ باللَّه . . .

وقال تعالى موبِخًا للمشركين: ﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِى اللَّهُ وَحْدَمُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ، تُوْمِنُوا فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِ الْكَبِيرِ ﴿ هُوَ اللَّذِى يُرِيكُمْ ءَاينتِهِ، وَيُنزِكُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآهِ رِزْقًا وَمَا يَنَذَكُرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَاذْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ وَلَو كَرِهَ الْكَنفِرُونَ ﴾ [غافر: ١٢-١٤]. الدين: أي الدعاء.

وقال تعالى حاكمًا بالضلال والخيبة على من يدعو غير الله: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنَ يَدَعُوا مِن دُونِ الله : ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنَ يَدَعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَكَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنوْلُونَ ۞ وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفْرِينَ ﴾ [الاحقاف: ٥-٦].

وقال تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِ شَى وَ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَى وَ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَى وَ وَكِيلٌ ﴿ وَهُوَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَمُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُلَّا مُنْ مُنْ أَمْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلّ

ومن هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم والسنة المطهرة يتبين لِمن فتح اللَّه بصيرته وأنار قلبه وشرح صدره أهمية الدعاء ومكانته في العقيدة الإسلامية . ولأجل هذه المكانة توعد اللَّه من لا يَخضع له بالدعاء بدخول النار صاغرًا ذليلًا؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكَمْرُونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

وتوعد من يدعو غير الله بدخول النار كما في هذا الحديث: «من مات وهو يدعو لله ندًّا دخل النار».

\* ما يستفاد من الحديث:

١ - مكانة الدعاء وأنه أعظم العبادات لله.

٧- أن دعاء غير الله شرك عظيم وظلم جسيم.

٣- أن من يدعو غير اللَّه ليس له جزاء إلا النار إن مات على ذلك.

\* \* \*

# الحديث السابع والثامن: الأمر كله لله وحده لا يشاركه فيه نبي ولا ملك ولا غيرهما

عن أنس رَهِ قال: «شُجَّ النَّبِي ﷺ يوم أُحد وكُسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت الآية: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ﴾ [آل عمران:١٢٨]».

رواه البخاري(١) ومسلم(٢) والترمذي(٢) وابن ماجه(١) وأحمد(٥).

وعن ابن عمر وله أنه سَمع رسول اللّه الله يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلانًا وفلانًا بعدما يقول: سمع اللّه لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّةً ... ﴾ الآية "...

وفي رواية: «يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ ».

رواه البخاري(٢) والنسائي(٧) وأحمد(٨) والترمذي(١).

#### \* صحابيا الحديث:

١- أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي، صاحب رسول الله وخادمه، خدم النّبي عشر سنين وله ألف ومائتا حديث وستة وثَمانون حديثًا، اتفق الشيخان منها على مائة وثَمانية وستين، مات بالبصرة وقد جاوز المائة.

<sup>(</sup>١) كتاب المغازي: باب (٢١).

<sup>(</sup>٢) كتاب الجهاد والسير: حديث رقم (١٠١-١٠٤).

<sup>(</sup>٣) كتاب التفسير: حديث رقم (٣٠٠٣-٣٠٠٣)، (٥/٢٢٦-٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) كتاب الفتن: حديث رقم (٤٠٢٧)، (٢/ ١٣٣٦).

<sup>.(174.44/</sup>T) (o)

<sup>(</sup>٦) كتاب المغازي: (٤٠٧٠،٤٠٦٩).

<sup>(</sup>٧) كتاب التطبيق: (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>A) (Y/ 7P , V31).

<sup>(</sup>٩) كتاب التفسير: حديث رقم (٣٠٠٤).

٢- هو عبد الله بن عمر القرشي العدوي أسلم قديمًا بِمكة مع أبيه وهاجر وهو
 ابن عشر، وقد شهد الخندق وما بعدها وكان من سادات الصحابة وفضلائهم،
 لازمًا للسنة فارًا من البدعة ناصحًا للأمة، مات سنة ٧٤هـ.

#### \* المفردات:

الشج: في الأصل في الرأس خاصة، وهو أن تضربه بشيء فيجرحه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء.

الرباعية: كل سن بعد ثنية وللإنسان أربع رباعيات.

الفلاح: الفوز بالمطلوب الأعظم.

اللعن: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق: السب والدعاء.

## \* المَعنَى الإجمَالِي:

خاض رسول الله على المعركة يوم أحد ضد أعداء الله المشركين فهزم المشركين في أول المعركة، ثُمَّ بسبب مُخالفة بعض الجيش لأمر رسول الله على ولحكمة أرادها الله دارت الدائرة على المسلمين فاستشهد بعض الصحابة وأصيب رسول الله على بجروح فقال رسول الله على مستبعدًا فلاح هؤلاء المشركين ودخولهم في الإسلام حيث بلغ بهم السفه والعناد إلى هذا الحد: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم». ثم دعا على جماعة من صناديدهم فماذا كان؟

لقد أنزل الله العليم الخبير والمالك المتصرف -الذي له الخلق والأمر وله الحكم في الدنيا والآخرة - على أكرم رسله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. أي: لي الملك وحدي والهداية والإضلال بيدي، لا مانع لِما أعطيت ولا معطي لِما منعت.

ثُمَّ شاء اللَّه الهداية لَهم فهداهم اللَّه للإسلام فكانوا من خيرة جنوده وأخلصهم له وفتح اللَّه بِهم الدنيا وهدى اللَّه أممًا على أيديهم، فهل يكون من العقلاء من يعتقد فِي رسول اللَّه أو غيره أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون؟

وهل يكون عاقلًا من يلجأ إلى غير الله في الشدائد وينتظر منه النجدة وكشف الكروب؟ إنَّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الَّتِي فِي الصدور .

\* ما يستفاد من هذين الحديثين:

١- فيه وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء، ليعلم أنّهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنّهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيدهم من المُعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. قاله القرطبي.

٢- فيه مشروعية القنوت في النوازل.

٣- وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانِهم في الصلاة ولا يؤثر ذلك في الصلاة.

٤- وفيه أن الأمر والملك كله لله، فقد دعا النّبِي ﷺ على المشركين، وسادات الصحابة يؤمّنون فلم يستجب لَهم في المدعو عليهم ثم هداهم الله للإيمان.

\* \* \*

## الحديث التاسع: صدق الإيمان

عن أنس رسول الله على قال: «لا يؤمن أحدكم حتَّى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين».

أخرجه البخاري(١) ومسلم(٢).

\* راوي الحديث:

تقدمت ترجمته في الحديث السابع.

\* الشرح الإجمالي للحديث:

لن يكون المرء مؤمنًا حق الإيمان حتَّى يكون رسول اللَّه ﷺ أحب إليه مِمَّن تربطه بِهم روابط القرابة والنسب أو روابط الصداقة والمصلحة، فإذا كان حبه يفوق من أنجبه ورباه من والدة وأب وجد وجدة ويفوق حب أفلاذ كبده، ويفوق حب الزوجة والعشيرة وسائر من تربطه بِهم علاقة اجتماعية أو سياسية أو تجارية أو أي رابطة أو مصلحة، إذا كان حاله كذلك فإنه حينئذٍ يكون مؤمنًا حقًا.

وعلامة ذلك: أن يُقدِّم طاعة اللَّه ورسوله على كل طاعةٍ غيرها، وما يُحبه اللَّه ورسوله على ما يُحبه جميع الناس، قريبهم وبعيدهم، ولو أسخط جميع الناس.

ولا يجد حلاوة الإيمان حتى تتوفر فيه ثلاث خصال كما في حديث أنس المتفق عليه: «ثلاث من كن فيه وجد بِهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مِمَّا سواهما، وأن يُحب المرء لا يُحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار».

فإذا وجدت هذه الثلاث فعلًا وجد بِهن حلاوة الإيمان، وأصبح لا يخشى في الله لومة لائم، ولا يبخل بنفس ولا مال في سبيل الله.

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان: حديث رقم (١٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان: حديث رقم (٤٤).

قال صاحب القول السديد (ص١١٧): واعلم أن أنواع المَحبة ثلاثة:

الأول: محبة الله الَّتِي هي أصل الإيمان والتوحيد.

الثاني: المُحبة في الله: وهي محبة أنبياء اللَّه ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه اللَّه من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها وهذه تابعة لِمحبة اللَّه ومكملة لها.

الثالث: محبة مع اللَّه وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها وهي أصل الشرك وأساسه.

\* ما يستفاد من الحديث:

١- المؤمن حق الإيمان هو الذي يُقدِّم حب المصطفى على حب الناس.

٢- خص الرسول ﷺ الولد والوالد في هذا الحديث لتعلق المرء بِهما أكثر من غيرهما من الناس في المحبة وغيرها .

٣- في هذا الحديث توجيه من الرسول على إلى الاقتداء به أولًا وقبل غيره من الناس، وهذا هو الواجب على كل المؤمنين.

\* \* \*

# الحديث العاشر: التمسك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين

عن أبي نجيح العرباض بن سارية ولله قال: «وعظنا رسول الله وعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنّها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومُحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة».

رواه أبو داود(١)، والترمذي(٢) وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد(٣)، وابن ماجه(٤)، والدارمي(٩).

\* صحابي الحديث:

العرباض بن سارية السلمي، أبو نجيح، نزل حمص ومات بعد السبعين.

# المفردات:

الموعظة: هي التذكير باللَّه والتخويف من غضبه وعذابه.

بليغة: أي: مؤثرة تصل إلى قلوب السامعين بأحسن الألفاظ وأفصحها وأعذبها.

وجلت القلوب: خافت.

ذرفت العيون: سالت منها الدموع.

<sup>(</sup>١) كتاب السنة: حديث رقم (٤٦٠٧)، (٥/١٣).

<sup>(</sup>٢) كتاب العلم: باب (١٦). حديث رقم (٢٦٧٦)، (٥/ ٤٤).

<sup>(4) (3/ 171 , 471).</sup> 

<sup>(</sup>٤) المقدمة (٦): باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث رقم (٤٣،٤٢).

<sup>(</sup>٥) مقدمة: حديث رقم (٩٦)، (١/ ٤٣).

فأوصنا: الوصية: الأمر المؤكد المقرر.

التقوى: أن تَجعل بينك وبين ما تخافه شيئًا يَمنعك ويقيك.

السنة: الطريق والمنهج فيشمل ذلك التمسك بِما كان عليه رسول الله ﷺ وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأقوال والأعمال.

البدعة: إحداث أمر في الدين لَم يكن على عهد رسول اللَّه ولا على عهد أصحابه.

الراشدون: من الرشد وهو ضد الغي.

المهديون: الموفقون لإدراك الحق واتباعه.

الضلال: هو الذهاب والبعد عن الحق وهو ضد الهدى.

## \* المَعنَى الإجمَالِي:

هذا الحديث أصل عظيم وفيه توجيهات عظيمة جامعة، فقد أسدى فيه رسول الله والله النصيحة العظيمة والوصية البليغة إلى الأمة الإسلامية حيث أرشدهم إلى أمور عظيمة لا قوام لدينهم ودنياهم إلا بالتزامها واتباعها، ولا حل لمشاكلهم إلا بتنفيذها بدقة.

١- فلا دين إلا بتقوى اللَّه، وهي طاعة اللَّه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

٢- ولا قيام لدينهم ولا دنياهم إلا بإمام صالح عادل يقودهم بكتاب الله وسنة رسول الله على وينفذ فيهم شريعة الله ويُنظِّم صفوفهم ويُوحِّد كلمتهم ويرفع لهم راية الجهاد لإعلاء كلمة الله وعلى الأمة أن تسلم له زمام الطاعة فيما تُحب وتكره ما دام مستقيمًا على أمر الله ومنفذًا لأحكامه.

ولمصلحة الإسلام والمسلمين وحفاظًا على وحدتِهم وحقنًا لدمائهم يفرض الإسلام الطاعة بالمعروف على الأمة لولي الأمر وإن كان عاصيًا ما لَم يخرج به العصيان إلى الكفر.

٣- وتناولت وصية رسول الله على موقف الأمة من الخلافات والمخالفين للحق، فأرشدنا إلى الاعتصام بالحق والرجوع إلى النهج السوي: منهج رسول الله على والخلفاء الراشدين (وما سنتهم ومنهجهم إلا كتاب الله الذي: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ الله على الله الذي الله الذي الله الذي المنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافقة المنافقة

بَيْنِ يَدَيِّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَهُ [نصلت: ٤٦]. وسنة رسول اللَّه ﷺ المطهرة، ففيهما النجاة والسعادة وفيهما الحلول الصحيحة الحاسمة للخلافات الواقعة بين الفرق الإسلامية وإنهاؤها على الوجه الذي يرضي اللَّه ويجمع كلمة المسلمين على الحق، وكل الحلول الَّتِي تقدم على غير هذا الوجه فخاطئة وعاقبتها الفشل.

٤- وتناولت نصيحة رسول الله على التحذير من البدع ومُحدثات الأمور فكم حذَّر رسول الله على أمته من أخطار البدع ومفاسدها مع البيان النير أنَّها ضلالة وأنَّها في النار، فما الذي يدعو كثيرًا من المسلمين إلى الوقوع فيها والتشبث بها؟! وقد أكرمهم الله بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دين كامل غاية الكمال لا نقص فيه، ﴿ ٱلنَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُّ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣].

إنه من المؤسف حقًا أن ترى كثيرًا من الأمة الإسلامية لا تعتمد على القرآن ولا على السنة في عقائدها وقد طغت البدع على السنن في عبادتِها وتقاليدها وصدق فيها قول الرسول على: "لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتَّى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».

\* ما يستفاد من الحديث:

١ مشروعية النصيحة والوعظ للمسلمين ويكون ذلك تخولًا كما في حديث ابن مسعود.

٢- الأمر بتقوى اللَّه في الموعظة.

٣- في الحديث عَلَم من أعلام النبوة حيث وقع الخلاف في الأمة كما أخبر.

٤- وفيه الزجر عن الاختلاف في أصول الدين وفروعه.

٥- وفيه الرجوع إلى منهج الرسول على وخلفائه الراشدين.

٦- وفيه الزجر عن البدع والتحذير منها .

٧- وفيه أن كل بدعة ضلالة وليس فيها حسنة.

# الحديث الحادي عشر؛ رضا اللَّه في ثلاث وسخطه في ثلاث

عن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال:

"إن اللَّه يرضى لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا: يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه اللَّه أمركم، ويسخط لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال».

رواه مسلم (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٢).

#### \* راوي الحديث:

أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه فقيل: عبد الرحمن بن صخر. وقيل: ابن غنم. وقيل غير ذلك، وذهب الأكثرون إلى الأول، مات سنة تسع وخمسين من الهجرة.

#### \* معاني المفردات:

الرضا والسخط: صفتان لله تليقان بجلاله لا تشبهان صفات المخلوقين.

العبادة: لغةً: الخضوع والذل مع المحبة وهي أمر جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة، وصرفه لغيره شرك.

الشرك: أن يتخذ لله ندًّا في شيء من العبادات بأن يصرف العبد نوعًا من أنواع العبادة لغير الله، فكلُّ اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده: توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره: شرك.

الاعتصام بحبل الله: هو التمسك بِما جاء به رسول اللَّه ﷺ كتابًا وسنة.

<sup>(</sup>١) ٣- كتاب الأقضية: ٥- باب النهي عن كثرة المسائل. حديث (١٧١٥)، (٣/ ١٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) الموطأ، ٥٦- كتاب الكلام، ٨- باب ما جاء في إضاعة المال، حديث (٢٠)، (٢/ ٩٩٠).

<sup>(</sup>T) (Y\VFT).

قيل وقال: الخوض في الباطل وفيما لا يعني.

كثرة السؤال: الإكثار من سؤال الناس وفرض ما لَم يقع من المسائل والمشاكل.

إضاعة المال: إهماله والتفريط فيه وتعريضه للضياع.

\* المَعنَى الإجمَالِي:

في هذا الحديث إشارات نبوية عظيمة:

فأولها: الحث على التوحيد الخالص والقيام بأعظم حقوق اللّه وأعظم واجبات الإسلام وهو إفراد اللّه وحده بالعبادة الّتي هي الغاية من خلق الجن والإنس، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ اللِّهِنَ وَٱلْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦].

والابتعاد عن الشرك في عبادته فلا يشرك العبد باللَّه أحدًا من خلقه فيجعله ندًا لله في دعاء ولا استغاثة ولا ذبح ولا نذر ولا رجاء ولا خوف ولا توكل لأن هذه الأمور حق خاص لله لا يرضى أن يشاركه فيها ملَك مقرب ولا نبِي مرسل.

وثانيها: الاعتصام بحبل الله: وهو ما جاء به رسول الله على من كتاب وسنة وما حوته تعاليم الرسول من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات، فلا يسع مسلمًا، لا فردًا من أفراد المسلمين ولا طائفة من طوائف المسلمين ولا مجتمعًا من المجتمعات الإسلامية ولا حاكمًا ولا محكومًا الخروج عن شيء من أصول الإسلام أو فروعه، بل يَجب على الجميع الإيمان والالتزام الكامل بكل ما جاء به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وتقديمه على كل قول وهدي.

والاحتكام إلى ما جاء به الرسول في كل شأن وتجريد الطاعة والمتابعة لرسول اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ الله و ا

وثالثها: مناصحة ولاة أمر المسلمين: وذلك يتم بالتعاون معهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، والصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف أو سوء العشرة، والدعاء لهم بالصلاح وألاً يغروا بالثناء الكاذب عليهم.

ورابعها: النهي عن قيل وقال: وهو الخوض في الباطل وإشاعة الفواحش ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، وكفى بالمرءِ كذبًا أن يُحدث بكل ما سمع، وكذلك الإغراق في فرض مسائل لَم تقع والإجابات عنها قبل وقوعها فإن هذا يصرف المسلمين عن دراسة الكتاب والسنة ويشغلهم عن حفظ نصوصهما والتفقه فيهما.

وخامسها: النهي عن كثرة السؤال: وهو يشمل سؤال الناس ما في أيديهم من المال وغيره وإنزال حاجته بِهم، وهذا لا يليق بالمسلم الذي يريد الله له أن يكون عزيزًا شريفًا، فسؤال الناس مُحرم في الأصل ولا يجوز إلا في حال الضرورة.

وفِي سؤال المخلوق بلا ضرورة ثلاث مفاسد:

١ - مفسدة الافتقار إلى غير اللَّه وهي نوع من الشرك.

٧- ومفسدة إيذاء المخلوق المستول وهي نوع من ظلم الخلق.

٣- ومفسدة الذل لغير اللَّه وهو ظلم للنفس.

هذا إذا كان المسئول حيًّا قادرًا على تحقيق المطلوب منه فكيف بسؤال الميت والغائب ما لا يقدر عليه إلا الله؟

إن ذلك هو عين الشرك بالله.

كما يشمل هذا النهي كثرة الأسئلة العلمية خصوصًا الَّتِي يقصد منها التعنت وإثارة النِّزاع والجدال بالباطل وكذلك الإغراق في فرض المسائل الَّتِي لَم تقع وطلب الإجابات عنها .

وسادسها: النهي عن إضاعة المال؛ فإن المال نعمة من الله وفيه عون على طاعة الله والجهاد في سبيله وعلى مساعدة المستحقين من المسلمين الفقراء

والأقارب وغيرهم، فيجب أن يشكر المسلم ربه على هذه النعمة ويُحافظ عليها من الضياع والإهمال ولا ينفق منه إلا في الطرق الَّتِي شرعها اللَّه أو أباحها وليس له أن ينفق منه في سبيل الشيطان والمعاصي كما ليس له أن يهمل هذه النعمة ويعرضها

#### \* ما يستفاد من الحديث:

١- وجوب القيام بعبادة الله على الوجه المطلوب.

٢- وجوب الابتعاد عن كل أصناف الشرك صغيره وكبيره.

٣- وجوب الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام الذي جاء به الرسول محمد ﷺ كتابًا وسنة في كل شأن.

٤- تُحريم التفرق ووجوب وحدة المسلمين على الحق.

٥- وجوب مناصحة ولاة أمر المسلمين والتعاون معهم على الحق والبر.

٦- تُحريم القيل والقال.

٧- تُحريم سؤال المخلوقين إلا فيما يقدرون عليه في حال الضرورة، والأفضل التوكل والصبر.

٨- تُحريم إضاعة المال.

# الحديث الثاني عشر: جهاد المنحرفين عن هدي الأنبياء

عن عبد الله بن مسعود في أن رسول الله على قال:

«ما من نبِي بعثه اللَّه في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثُمَّ إنَّها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل».

أخرجه مسلم (١) وأحمد (٢).

\* راوي الحديث:

عبد اللَّه بن مسعود تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم (٥).

# المفردات:

الحَواريون: هم خلصاء الأنبياء وأصفياؤهم، وقيل: الأنصار. وقيل: المُجاهدون.

تخلف: تحدث.

الخُلوف: جمع خَلف -بإسكان اللام- وهو الخالِف بِشرٍّ.

\* المَعنَى الإجمَالِي:

هذا الحديث فيه إخبار عن أحوال الأنبياء وأحوال أممهم وأن أصحابَهم وحوارييهم الذين استضاءوا بنور نبوتِهم وشاهدوا نزول الوحي عليهم يظلون أوفياء مخلصين لربهم ومتمسكين بَهَدي أنبيائهم في الظاهر والباطن تطابق أقوالهم

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان: حديث رقم (٨٠)، (١/ ٦٩، ٧٠).

<sup>(</sup>Y) (1/ A03,113).

أفعالهم، ثم تخلفهم أجيال يحيد بِهم الشيطان عن مناهج الأنبياء يدَّعون بأقوالِهم أنَّهم على نَهج الأنبياء، ويَخترعون من البدع والمناهج الباطلة ويرتكبون من المنكرات والمعاصي ما يجعلهم أبعد الناس عن أديان أنبيائهم ويعيشون في تناقضات بين أقوالهم وأعمالهم.

ويبقى في كل أمة علماء مخلصون أوفياء لدينهم يُجاهدون ويناضلون عن تعاليم أنبيائهم، كل على حسب طاقته ومنزلته من الإيمان؛ فمجاهد بلسانه ومجاهد بيده ومجاهد بقلبه -وذلك أضعف الإيمان وليس وراءه شيء من الإيمان-.

وأمة محمد ﷺ وقع فيها ما وقع في الأمم السابقة وخلفت بعد القرون المفضلة خلوف تفرقت بِهم السبل وشتتهم الأهواء وصدق فيهم قول رسول الله ﷺ: «لتتعبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتَّى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». «ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة».

وبقي في هذه الأمة الطائفة المنصورة الّتي أخبر عنها رسول اللّه على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة "" مذه الطائفة لا زالت وستبقى -كما أخبر بذلك رسول الله على - تدعو الى الحق والخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدحض البدع والشبهات المضللة بالحجج والبراهين وتجاهد الباطل -حسب إستطاعتها باليد واللسان والقلب، فعلى المؤمن الثبات على ما جاء به الرسول في عقيدته وعبادته وأخلاقه وعليه الأخذ بسنة نبيه والاقتداء بأمره ومجانبة الأهواء والمعاصي والبدع ثمم الدعوة إلى الحق وبذل ما يستطيعه في نصرة دينه.

\* ما يستفاد من الحديث:

١- فيه أن الأنبياء قد جاءوا بشرائع وسنن لهداية الناس.

٢- وفيه فضيلة ومزية أصحاب الأنبياء باتباعهم سنن أنبيائهم.

أخرجه مسلم، ٣٣- كتاب الإمارة حديث (١٧٠-١٧٦). من حديث ثوبان والمغيرة بن شعبة وجابر بن
سمرة وجابر بن عبد الله ومعاوية وعقبة بن عامر وهو حديث متواتر رواه ستة عشر من أصحاب رسول الله

 .

٣- وفيه ذم من خالف منهجهم بأنَّهم خلوف وهم الذين يخلفون أباءهم بِشرِّ وما كانوا أشرارًا إلا بِمخالفة الأنبياء.

٤ - وفيه ذم من تُخالف أقوالُه أفعالَه، ﴿ كَبْرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا لَقَعْلُونَ ﴾ [الصف: ٣].

٥- وفيه ذم البدع وما هي إلا فعل ما لا يأمر به اللَّه على ألسنة أنبيائه .

٦- وفيه مدح التابعين للأنبياء الثابتين على سنتهم والمتمسكين بالاقتداء بِهم.

٧- وفيه مدح هؤلاء الأتباع بصبرهم وجهادهم لِمن خالف منهج الأنبياء.

٨- وفيه بيان مراتب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه على حسب طاقة أصناف المجاهدين: فمن يستطيع الجهاد وإزالة المنكر بيده فعليه أن يقوم بِهذا الواجب، ومن عجز عن هذه المرتبة واستطاع أن يقول كلمة الحق فعليه أن يقولها، ومن عجز عن ذلك فعليه أن يقوم بِما يستطيعه وهو الجهاد بالقلب وإنكار الباطل بقلبه، فإن فاته هذا فليس بمؤمن وقد مات قلبه.

٩ وفيه أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص «وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان».

# الحديث الثالث عشر: الدين النصيحة

عن تَميم الداري رضي الله عليه قال: قال رسول الله عليه:

«الدين النصيحة -ثلاثًا- قلنا لِمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».

رواه مسلم (١)، وأبو داود (٢)، وأحمد (٣)، والنسائي (١).

\* صحابي الحديث:

تَميم بن أوس بن خارجة الداري، أبو رقية، صحابي مشهور مات سنة ( • ٤هـ ) .

\* المفردات:

الدين: الإسلام كله، إذ مدار الإسلام على هذا الحديث.

النصيحة: كلمة جامعة، معناها: حيازة الحظ للمنصوح له، مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب.

أئمة المسلمين: زعماؤهم كالخلفاء والأمراء والعلماء.

عامتهم: سائر المسلمين مِمَّن عدا الأئمة.

\* المَعنَى الإجمَالِي:

هذا الحديث عظيم الشأن ومن جوامع كلم الرسول الكريم ﷺ وعليه مدار الإسلام لو عمل أفراد المسلمين وجماعتهم بما تضمنه من معاني النصيحة لنالوا سعادة الدنيا والأخرة ولعاشوا إخوة متحابين تجمعهم عقيدة واحدة وراية واحدة ومنهج واحد لحياتِهم.

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان، ٣٣- باب بيان أن الدين النصيحة. حديث (٥٥)، (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) ٣٥- أدب، حديث (٤٩٤٤)، (٥/ ٢٣٣).

<sup>(4) (3/11-4.1).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٤٠) باب النصيحة للإمام.

فالنصيحة لله: معناها: الإيمان به ﷺ وبكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه الحسنَى وصفاته العليا إيمانًا حقًّا صادقًا من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تَمثيل على أساس ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَ ۗ مُهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وإفراده وحده سبحانه بالعبادة ونفي الشريك عنه والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومنابذة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور له.

وأما النصيحة لكتابه: فالإيمان بأنه كلام اللَّه منزل منه غير مخلوق، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لو اجتمعت الجن والإنس لا يأتون بِمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا ولا بعشر سور من مثله بل ولا بسورة من مثله.

ثُمَّ تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه عند التلاوة والذب عنه برد تأويل المُحرفين وتَحريف الغالين وانتحال المبطلين والتصديق بِما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأحكامه وأمثاله وحدوده والاعتبار بِمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بِمحكمه والتسليم لمتشابِهه والبحث في ناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه.

وأما النصيحة لرسول الله ﷺ: فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيًّا وميتًا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقه وسنته وبث دعوته ونشرها ونفي التهمة عنها وخدمة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها وإعظامها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم والتخلق بأخلاق هذا الرسول الكريم والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه.

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فقد ذكرناها في شرح الحديث السابق.

وأما النصيحة لعامة المسلمين -وهم من عدا ولاة الأمر-: فإرشادهم لمصالحهم في آخرتِهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص وستر عوراتِهم وسد خلاتِهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لَهم والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يُحب لَهم ما يُحب لنفسه من الخير ويكره لَهم ما يكره لنفسه من الشر والذب عن أموالهم وأعراضهم وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من النصيحة وتنشيط عن أموالهم وأعراضهم وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من النصيحة وتنشيط هِمَمِهم إلى الطاعة . انظر : شرح النووي لصحيح مسلم (٢/ ٣٩-٣٩).

\* ما يستفاد من الحديث:

١- أن النصيحة تسمى دينًا وإسلامًا .

٢- أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول.

٣- وأنه لا دين لِمن لا ينصح لله وكتابه ورسوله وأثمة المسلمين وعامتهم،
 ومن غشهم في شيء من ذلك فليس منهم.

٤- وجوب النصيحة في جميع ما ذكر من أنواعها وعلى جميع المسلمين ، كل المحتمع على حسب طاقته وعلمه ومكانته في المجتمع .

\* \* \*

# الحديث الرابع عشر: أحب الأعمال إلى الله الكال

عن عبد اللّه بن مسعود و الله قال: «سألت رسول اللّه على: أي الأعمال أحب الى اللّه على؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثمَّ أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثمَّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله».

رواه البخاري(١) ومسلم(٢) وأحمد(٣).

\* صحابي الحديث:

تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم (٥).

\* المفردات:

أحب إلى الله: أكثرها محبة إلى الله وأفضلها.

بر الوالدين: طاعتهما والقيام بحقوقهما والإحسان إليهما.

الجهاد في سبيل الله على: بذل النفس والمال في دعوة الكفار إلى الله وقتالهم لإعلاء كلمة الله.

## \* المّعنّى الإجمالي:

كان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ولله من قراء الصحابة وفقائهم وعلمائهم، وكانت أسئلته لرسول الله تُنبئ عن فقهه وإدراكه، فكما سأل هنا عن أحب الأعمال إلى الله فإننا نجد في الأسئلة السؤال عن أعظم الذنوب وأشدها؟ فيجيبه رسول الله: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك. فيقول: ثُمَّ أي؟ فيقول له الرسول الله: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فيقول: ثُمَّ أي؟ فيقول له رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) ۷۸- أدب، حديث (۹۷۰).

<sup>(</sup>٢) ١- الإيمان (١٣٧-١٣٩).

<sup>·(£1</sup>A/1) (T)

أن تزاني حليلة جارك. فهو كما يحرص أن يعرف أحب الأعمال إلى الله يحرص كذلك على أن يعلم أبغض الأعمال إلى الله.

\* ففي حديثنا هذا بيان لأمور ثلاثة هي أحب الأعمال إلى الله:

أولها: الصلاة على وقتها، فالصلاة في حد ذاتِها هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأول العبادات تشريعًا ولَم يُبَلِّغها رسول اللَّه كسائر العبادات بواسطة جبريل بل أسرى اللَّه بعبده محمد على من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثُمَّ عرج به إلى السماء وهناك فوق السموات العلا ناجاه ربه وأكرمه وكلمه بفرضيتها مباشرة، فهذا دليل عظمتها، وإذا صلى العبد فإنَّما يناجي ربه، وأفضل وقت يتقرب بها العباد إلى اللَّه هو أوائل أوقاتِها كما كان رسول اللَّه على يؤديها في أوائل أوقاتِها ورغب في ذلك بقوله على هذا الحديث.

وثانيها: بر الوالدين؛ فحق الوالدين عظيم قرنه اللّه بتوحيده في غير ما آية قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُتَمْرِكُوا بِهِ مُسَيّعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [النساء: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿قُلَ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِـ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الانعام: ١٥١].

وقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَنَاً ﴾ [الإسراء: ٣٣] وغير ذلك من الآيات.

وفِي السنة المطهرة أحاديث كثيرة تدل على عظمة حق الوالدين.

منها: هذا الحديث.

ومنها: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين . . . »(١) الحديث.

ومنها: «لعن اللَّه من لعن والديه»(٢).

 <sup>(</sup>۱) البخاري، ٦- باب عقوق الوالدين. حديث (٥٩٧٦)، ومسلم ١- إيمان، ٣٨- باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث (١٤٣) من حديث أبي بكرة.

<sup>(</sup>٢) مسلم، ٣٥- الأضاحي حديث (٤٣-٤٥)، والنسائي (٧/ ٢٠٥). وأحمد (١/ ١٠٨، ١١٨).

ومنها: «من أحق الناس ببري؟ قال: أمك. قال: ثُمَّ من؟ قال: أمك. قال: ثُمَّ من؟ قال: أمك. قال: ثُمَّ من؟ قال: أبوك».

فيجب على المسلم القيام بِهذا الحق العظيم حتى لو كانا كافرين فإن حقهما لا يسقط عن الولد ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُمَا لَا يسقط عن الولد ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفَا أَوَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾ [لقمان: ١٥].

وثالثها: الجهاد في سبيل الله؛ فإنه ذروة سنام الإسلام وبه تكون كلمة الله العليا وبه يظهر الله الإسلام على سائر الأديان كما حصل ذلك بجهاد رسول الله الله الإسلام على سائر الأديان كما حصل ذلك بجهاد رسول الله ولله وجهاد صحابته الكرام من بعده فإنهم باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وجاهدوا في الله حق جهاده فأعلى الله بهم الإسلام وأظهره على الأديان كلها على أيديهم وأعلاهم وأعزهم به وجعلهم سادة الدنيا وأساتذتها وعلماءها وقادتها، فإنهم صدقوا الله في البيعة التي تمت بينهم وبينه وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ أَشَنَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والآيات والأحاديث في مكانة الجهاد وفضله كثيرة فليرجع إليها .

وليدرك المسلمون أنه لا عزة لَهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا في التمسك بالدين والجهاد في سبيل الله وما نالهم ما نالهم من ذل وهوان وتسلط أمم الكفر من المستعمرين عليهم إلا بتفريط في دينهم وتركهم الجهاد في سبيل الله، فيجب أن يستأنفوا حياة جديدة بالعودة إلى الله والجهاد في سبيله كما قال رسول الله عليه: "إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم "(١).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، ۱۷- كتاب البيوع، ٥٦- باب في النهي عن العينة، حديث (٣٤٦٢)، وأحمد (٣/ ٨٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣١٦).

## \* ما يستفاد من الحديث:

- ١- إثبات صفة المَحبة لله على الوجه اللائق به.
- ٢- الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله.
- ٣- أن حق الوالدين عظيم وبرهما والقيام بحقوقهما من أحب الأعمال إلى
- ٤- فضيلة الجهاد في سبيل الله وتوقف عزة المسلمين على القيام به، وهذا يدل عليه آيات وأحاديث كثيرة.

# الحديث الخامس عشر: أليس الجهاد في سبيل اللَّه أفضل الأعمال ؟

عن أبي هريرة رفي قال: «سَمعت رسول اللَّه علي يقول:

إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد فأتي به فعرَّفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتَّى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل. ثُمَّ أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.

ورجل تعلم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرَّفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل. ثُمَّ أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار.

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تُحب أن يُنفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل ثُمَّ أمر به فسحب على وجهه ثُمَّ ألقى في النار».

أخرجه مسلم (١) وأحمد (٢) والنسائي (٢).

\* راوي الحديث:

تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم (١١).

\* المفردات:

يقضى عليه: يُحاكم ويُحاسب.

<sup>(</sup>١) ٣٣- الإمارة، حديث (١٥١) (٣/ ١٥١٤).

<sup>. (</sup>TYY /Y) (Y)

<sup>(7) (7/17).</sup> 

استشهد: نال الشهادة فيما يبدو للناس أنه قُتل في سبيل اللَّه.

جريء: شجاع.

سحب: جر مبطوحًا على بطنه ووجهه بعنف وشدة إهانة له.

ألقى: قذف ورمى في النار.

أصناف المال: أنواعه.

جواد: سخي كريم.

\* المَعنَى الإجمالي:

إن في مصير هؤلاء الثلاثة الأشقياء لعبرة وذكرى لِمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ما بالهم وما الذي دهاهم؟ أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال؟ أليس هو ذروة سنام الإسلام؟ أليس للمجاهد في سبيل الله مائة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؟ أليس الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ويسرحون في الجنة حيث شاءوا؟

أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ ألَم يقل الله: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَكَتِ ﴾ [المُجادلة: ١١]؟

وهذا المتصدق المحسن الذي لا يترك سبيلًا يُحبها اللَّه إلا أنفق فيها ، أليس اللَّه يثيب على الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة خصوصًا إذا كان البذل في سبيل الله؟ ألم يحث ربنا على البذل والإنفاق في سبيله؟

فما الذي أصابَهم وجعلهم أول من يقضى عليه ويقذف به في نار جهنم -أعاذنا اللَّه من هذا المصير-؟

لقد بيَّن رسول اللَّه ﷺ سبب مصيرهم هذا: وهو أنَّهم لَم يُخلصوا لله في هذه الأعمال الَّتِي تبدو للناس أنَّها عظيمة، ولَم يريدوا بِها وجه اللَّه، بل كانت مقاصدهم سيئة وأغراضهم فاسدة هو حب الثناء من الناس والمدح والإطراء.

فلم يرد ذلك المجاهد وجه اللَّه ولا إعلاء كلمة اللَّه، إنَّما أراد بذلك نفسه وأحب أن يعلو صيته ويشتهر بين الناس بالبطولة والشجاعة والإقدام وقد حصل

ذلك فكان جزاؤه في الدنيا، أما في الآخرة فكان جزاؤه أن يفضح وتكشف سريرته ثُمَّ يقذف في النار .

وأما العالِم؛ فلم يطلب العلم لله ليتفقه في دينه ويعلم ما يجب لله ولكتابه ولرسوله وللناس فيؤديه، ولَم يُعَلِّم الناس لوجه اللَّه يرجو ثواب نشر العلم والدعوة إلى اللَّه، إنَّما ليقال: فلان عالِم وفلان علامة الزمان وحافظ الوقت وقارئ الأمة؛ فكان جزاؤه أن تفضح نواياه ويهتك ستره يوم القيامة جزاء سوء قصده ثم يلقى في النار.

وأما صاحب المال؛ فلم يشكر اللّه الذي أسبغ عليه تلك النعم ولَم يكن من الذين قال فيهم: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِمِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: ٢٤-٢٥].

ولَم يدرك أن المال مال الله استخلفه فيه لينظر كيف يعمل، لذلك فهو لا يريد بما ينفقه وجه الله ولا يعرف طريقًا إلى الإخلاص لوجه الله إنّما يريد أن يتغنّى الناس بمجده ويلهج الشعراء بمدحه وأن يطير في الناس أخبار جوده وسخائه فكان له ذلك ونال ما قصده في الحياة الدنيا، وأما الآخرة الّتي لَم يردها فإن جزاءه فيها أن الحساب الدقيق والجزاء العادل والملائكة الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تنتظره ليسحب على وجهه ثُمَّ يقذف في النار.

وإن في هذا لعبرة عظيمة وعظة بالغة للمجاهدين والعلماء والأثرياء المنفقين علّهم يتعظون فيخلصون أعمالهم لله فيظفرون بوعد اللّه وينجون من عقاب اللّه النازل بالمراثين والمنافقين.

# الحديث السادس عشر: أثر العلم والهدى الذي جاء به الرسول محمد المهادي في أصناف الناس

عن أبي موسى الأشعري في عن النَّبِي عِين قال:

«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير.

وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع اللَّه بِها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا.

وأصاب طائفة منها أخرى إنَّما هي قيعان لا تُمسك ماء ولا تنبت كلاً.

فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعَلَم، ومثل من لَم يرفع بذلك رأسًا ولَم يقبل هدى الله الذي أرسلت به».

رواه البخاري<sup>(۱)</sup> مسلم<sup>(۲)</sup> وأحمد<sup>(۲)</sup>.

### \* راوى الحديث:

أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، صحابي مشهور هاجر إلى مكة ثُمَّ إلى الحبشة ثُمَّ إلى المدينة، واستعمله رسول الله على ناحية من اليمن، كان شجاعًا عالِمًا عاملًا، ولاه عمر بن الخطاب على الكوفة والبصرة، فتح الأهواز وأصبهان وعدة أمصار، مات سنة خمسين هي .

\* المفردات:

المثل: المرادبه هنا: الصفة العجيبة لا القول السائر.

<sup>(</sup>١) ٣- كتاب العلم، ٢٠- باب فضل من عَلِمَ وَعَلَّمَ، حديث (٧٩).

<sup>(</sup>٢) ٤٣-كتاب الفضائل، حديث رقم (١٥)، (٢٢٨٢).

<sup>(</sup>T99/E) (T)

الهدى: الدلالة الموصلة إلى المطلوب.

الغيث الكثير: المطر العام.

نقية: طيبة كما في الرواية الأخرى.

الكلا : يطلق على النبت الرطب واليابس معًا .

العشب: النبت الرطب.

أجادب: جمع جدب -بفتح الدال المهملة- وهي الأرض الصلبة الَّتي لا ينضب منها الماء.

قيعان: جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء الَّتِي لا تنبت.

\* توضيح هذا المثل:

ضرب النَّبِي ﷺ لِمَا جاء به من الدين مثلًا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه وكذا كان حال الناس قبل مبعثه ﷺ، فكما أن الغيث يُحيي به اللَّه البلد الميت فكذا الوحي من اللَّه يُحيي به القلوب الميتة .

قال تعالى: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَنَ مَّنَكُهُ فِي ٱلظُّلُمَنَتِ لَيْسَ بِخَارِج يَتْهَا ﴾ [الانعام: ١٣٢].

فالنور هنا: نور الوحي، والظلمات: ظلمات الجهل والكفر والضلال.

ثُمَّ شبه النَّبِي ﷺ السامعين لِما جاء به بالأرض المختلفة الَّتِي ينزل بِها الغيث:

١ - فمنهم: العالِم والعامل المعلِّم، فهو بِمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها، وأنبتت فنفعت غيرها.

٧- ومنهم: الجامع للعلم المُجتهد في تحصيله، لكنه لَم يعمل بنوافله أو لَم يتفقه فيما جمع غير أنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض الَّتِي يستقر فيها الماء، فينتفع الناس به وهو المشار إليه بقوله ﷺ: «نضر اللَّه امرأُ سَمع مقالتي فوعاها فأداها كما سَمعها».

٣- ومنهم: من يسمع العلم، فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو
 بمنزلة الأرض السبخة الملساء الَّتِي لا تقبل الماء، أو تفسده على غيرها.

وإنَّما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين؛ لاشتراكهما في الانتفاع بهما.

وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة ؛ لعدم النفع بها .

فعليك أخي: بالعلم النبوي والعمل به يرفعك الله به.

قال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ أَللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنٍّ ﴾ [المُجادلة: ١١].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ ﴾ [الزمر: ٩].

وعليك: بالعمل به والدعوة إليه.

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [نصلت: ٣٣].

واحرص: أن تكون من النوع الأول ممن تقبل هذا النور الذي جاء به النَّبي محمد ﷺ فيضيء الله به قلبَكَ ويُحييه، فالحياة الصحيحة الطيبة لا تكون إلا به.

واحذر كل الحذر: أن تكون من النوع الثالث الذي لَم يقبل هدى الله ولَم يرفع به رأسًا.

\* ما يستفاد من الحديث:

١- عظمة ما جاء به الرسول من الهدى والعلم، ألا وهو القرآن والسنة، وآثارهما في حياة الناس.

٢- تفاوت الناس من حيث الاستعداد لقبول ما جاء به الرسول وعدمه فالناس معادن.

٣- فضل العلم والتعليم ونشر الخير في الناس.

٤- خطورة الإعراض عما جاء به رسول الله علي من كتاب وسنة من جهة، ودلالة هذا الإعراض على رداءة معادن هؤلاء المعرضين وحقارتِهم عند الله.

## الحديث السابع عشر: الصدق والكذب ونتائجهما

عن عبد اللَّه بن مسعود في قال: قال رسول اللَّه على:

«عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا.

وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا».

أخرجه البخاري(١)، ومسلم(١)، وأحمد(١)، وأبو داود(١)، ومالك(١) والترمذي(١)، وابن ماجه(١)، والدارمي(١)، واللفظ لمسلم.

### \* راوي الحديث:

عبد اللَّه بن مسعود، وقد تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم (٥).

### \* المفردات:

عليكم: اسم فعل أمر بِمعنى: الزموا الصدق.

الصدق: مطابقة الخبر للواقع.

يهدي: يدل ويرشد.

البر: التوسع في فعل الخير، وهو اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على

<sup>(</sup>١) ٧٨-كتاب الأدب، حديث رقم (٢٠٩٤).

 <sup>(</sup>۲) كتاب البر والصلة، ۲۹- باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث (۱۰۵).

<sup>.(</sup>A/1) (T)

<sup>(</sup>٤) ٣٥- كتاب الأدب، ٨٨- باب التشديد في الكذب، حديث (٤٩٨٩)، (٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) ٥٦- كتاب الكلام، ٧- باب ما جاء في الصدق والكذب، حديث (١٦)، (٢/ ٩٨٩).

<sup>(</sup>٦) ٢٨- كتاب البر والصلة، ٤٦- باب ما جاء في الصدق والكذب، حديث (١٩٧١)، (٤/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٧) المقدمة، ٧- باب اجتناب البدع والجدل، حديث (٤٦)، (١٨/١).

<sup>(</sup>٨) ٢٠- الرقائق، ٧- باب في الكذب، حديث (٢٧١٨)، (٢/ ٢١٠).

العمل الخالص الدائم.

يتحرى: يعتمد ويقصد.

الفجور: الانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر، وأصل الفجر: الشق الواسع.

إياكم: صيغة تحذير من الشر أو ما يضر.

والكذب: مخالفة الخبر للواقع.

\* المعنّى الإجمّالي:

الصدق: خلق نبيل، ومن أسس الفضائل، به تستقيم الحياة وتسير به سيرًا حميدًا، وإن الصدق ليعلى صاحبه ويرفع منزلته عند الله وعند الناس، فيكون محترم الكلمة محبوبًا إليهم مقبول الشهادة والحديث عندهم، فعليك بتحرى الصدق في القول، وفي العقيدة، وفي العمل.

لقد أرشدنا الرسول الكريم على إلى مسألة تربوية عظيمة وهي طريق تربية الخلق وتكوينه وتقويته في النفس وذلك بأن يتحرى الإنسان القول الجميل والصنع المجيد ويقصد إلى عمله المرة بعد الأخرى والرابعة تلو الثالثة والسادسة بعد الخامسة حتى يؤثر هذا التكرار في نفسه وكلما أصر على متابعة ذلك العمل ازداد لصوقًا بنفسه ورسوخًا فيها .

فمن طمحت نفسه إلى منازل الصديقين وأن يكون الصدق خلقه وشيمته وطبعه: فليتحر الصدق في أقواله وأعماله وليتابع ذلك، فإذا بالصدق خلقه، وإذا به يحتل -بعون الله- منازل الصديقين.

وكما أن الصدق من أسس الفضائل، فإن الكذب من أسس الرذائل، به يتصدع بنيان المجتمع ويختل سير الأمور ويسقط صاحبه من عيون الناس لا يصدقونه في قول ولا يثقون به في عمل، أحاديثه باطلة لذلك حذر منه رسول الله ﷺ.

وفي القرآن الكريم كثير من الآيات المقبحة للكذب المنفرة عنه المتوعدة عليه بالعذاب الشديد. قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَذَا حَلَنُلُ وَهَنَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لِا يُقْلِحُونَ ۞ مَتَنُعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ۞ مَتَنُعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النحل:١١٦-١١٧].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ﴾ [النحل: ١٠٥].

وهل الشرك واتخاذ الأنداد الذي هو أكبر الجرائم والذنوب إلا كذب؟ وهل النفاق الذي هو شر من الكفر الصريح إلا كذب؟

وكذلك الغش في المعاملة ونية الإخلاف في المواعيد والرياء في الأعمال كلها من ضروب الكذب.

فابتعد أيها المسلم عن الكذب وارباً بنفسك عن تحريه؛ فإن فيه وفي تحريه وتقصُّده الهلاك والانحدار إلى هوة الفجور؛ لأنه يسوق صاحبه ويجره إلى منازل الفجار وإن الفجار لفي النار: ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ﴿ يُصَلَّوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِينِ ﴾ [الانفطار: ١٤-١٥].

### \* ما يستفاد من الحديث:

١- وجوب التزام الصدق، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَثُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩].

٢- في الحديث قاعدة تربوية: وهي أن من أراد أن يتخلق بالأخلاق العالية كالصدق والصبر والشجاعة فليتحرها وليتقصدها وليواظب عليها، فبتحري الصدق والتزامه يصبح صادقًا، وبالتصبر وتحمل الشدائد يصبح الصبر له خلقًا، وبالمداومة على الرذيلة وتحريها يصبح الرجل كذابًا ورذيلًا.

٣- وفِي الحديث التحذير من الكذب ومن تحريه.

٤- وأنه يقود إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، أعاذنا الله من الكذب والفجور والنار.

### الحديث الثامن عشر: علامات النفاق

عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه على:

«أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من من كن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتَّى يدعها: إذا اؤتُمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر».

رواه البخاري<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(۱)</sup>، وأبو داود<sup>(۱)</sup>، والترمذي<sup>(۱)</sup>، والنسائي<sup>(۱)</sup>، وأحمَد<sup>(۱)</sup>.

### \* راوي الحديث:

عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، وكان من العلماء العباد، مات سنة ٦٨هـ.

#### \* المفردات:

النفاق: مخالفة الباطن للظاهر، وأصله: من نافقاء اليربوع وهي إحدى جحره يكتمها ويظهر غيرها.

والغدر: ترك الوفاء بما عاهد عليه.

المخاصمة: المنازعة، أصلها من خصم الشيء، أي: جانبه وناحيته، فكل من المتخاصمين في جهة.

<sup>(</sup>١) ٢- كتاب الإيمان، ٢٤ -باب علامة المنافق، حديث (٣٤).

<sup>(</sup>٢) ١- كتاب الإيمان، ٢٥- باب خصال المنافق، حديث (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) ٣٤- كتاب السنة، ١٦- باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، حديث (٢٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) ٤١- كتاب الإيمان، ١٤- باب ما جاء في علامة المنافق، حديث (٢٦٣٢).

<sup>.(1.</sup>Y/A) (o)

<sup>(</sup>٦) في المسئد (٢/ ١٨٩ ، ١٩٨).

الفجور: الميل عن الحق والاحتيال في رده، وأصله: من الفجر وهو شق الشيء شقًا واسعًا، والفجور فتن في الدين.

الخيانة: فسرت هنا بأنَّها التصرف في الأمانة بغير وجه شرعي كبيعها أو جحدها أو انتقاصها أو التهاون في حفظها.

### \* المَعنَى الإجمَالِي:

النفاق داء كبير وخطر جسيم على الإسلام والمسلمين، وهو وصف ذميم لقوم أظهروا الإسلام كيدًا وخداعًا لينالوا به مصالح مادية ثم لينجوا بذلك من سيوف الإسلام.

وقد لعن الله المنافقين وذمهم وتوعدهم بأليم العذاب في الدرك الأسفل من النار.

وقد ذكر صفاتَهم الذميمة في سور كثيرة من القرآن الكريم، في سورة البقرة والنساء وسورة التوبة وفي سورة المجادلة والحشر وسورة المنافقين، كل ذلك ليعرفهم المؤمنون ويحذروا شرهم وكيدهم وخبثهم.

وقد بيَّن الرسول الكريم في هذا الحديث أربعًا من صفاتِهم وعلاماتِهم البارزة:

الأولى: خيانة الأمانة، وبئست الخلق هي، وما أقبح أن يثق بك إنسان ويستأمنك على ماله أو عرضه أو حق من حقوقه، فتخونه.

إن دائرة الأمانة واسعة تشمل كل ما اؤتُمن عليه الإنسان، حتى لتشمل الدين كله.

فكل ما جاء به الأنبياء من العقائد والشرائع أمانة في أعناق العلماء إذا قصروا في تبليغها ونشرها كان ذلك منهم خيانة يستوجبون بِها لعائن اللَّه وغضبه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ وَٱلْهُكُنْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أَوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَكَالَةُ مُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيُلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيُلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّلْعِنُونَ الْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيُلْعَنِهُمُ الللْعِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللْعِنْ وَاللْعِنْ اللْعِنْ الْعَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُلْمُ الللْعِنْ وَاللْعِنْ الْعِنْ الْعَلَامُ اللللْعُنْ اللْعِنْ اللْعُنْ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ وَاللِهُ الْعَلَامُ اللْعُلْمُ الللْعِنْ الْعَلَالِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُونُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلُمُ الللْعُلُمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُ

فعلى حملة العلم أن يبلغوا ما جاء به خاتم الأنبياء -عليه وعليهم الصلاة والسلام- فإن ذلك أعظم الأمانات، وكتمانه والتقاعس عنه أعظم الخيانات، قال

تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَنَتِكُمُ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧].

والثانية: الكذب في الحديث، فإنه أساس النفاق وهو من أقبح الأخلاق، فإن الأمم كلها تحترم الصدق وتَمقت الكذب، وتحتقر صاحبه، فاحرص أن تكون مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم، وابتعد عن الكذب والكذابين؛ فإنه من صفات أحط البشر وهم المنافقون كما في هذا الحديث، وانظر إليهم وقد قامت ديانتهم على الكذب وكيف فضحهم الله، وكشف عوراتِهم، قال تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ المُنفِقُونَ قَالُوا نَشَهُدُ إِنَكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشَهُدُ إِنّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشَهُدُ إِنّ المُنفِقِينَ لَكَذِبُونَ المَنفِقِينَ المُنفِقِينَ لَكَذِبُونَ المنافقون: ١-٢].

والثالثة: خلف الوعود أو نقض العهود والغدر، وذلك من أشنع الأخلاق وأرذلها، وكفى به شرًّا أن يكون من عواقبه مرض النفاق، قال تعالى: ﴿فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُمْ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُوكِ﴾ إلنوبة: ٧٧].

فاحذر من الانحدار إلى هذا الخلق الحقير واحرص على الوفاء بالوعد، واحترام العهد حتى تكون من أولي الألباب: ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾ [الرعد: ٢٠].

والرابعة: الفجور في المخاصمة وعدم الوقوف عند الحق وهو وزر كبير وجرم خطير، يجر إلى مفاسد عظيمة من استباحة الأموال والأعراض، وجحد حقوق الآخرين وإلصاق التهم الظالمة بِهم، ومحاربة الدعاة إلى الحق، وصد الناس عن الحق والهدى والسلوك بِهم في مسالك الغواية والردى، فكم من أموال استبيحت، وأعراض انتهكت، ودماء أريقت بسبب فجور المنافقين في خصوماتِهم، وكم من مريد للحق صدوه عن سلوك الصراط المستقيم واتباع الحق القويم.

ولولا الفجور في الخصومة لرأيت معظم المسلمين ملتزمين منهج الله، مقتفين سبيل المؤمنين من السلف الصالحين.

# الحديث التاسع عشر: اجتناب الموبقات

عن أبي هريرة رضي عن النّبي علي قال:

"اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس الَّتِي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المُحصنات الغافلات المؤمنات».

رواه البخاري(١) ومسلم(٢) وأبو داود(٣) والنسائي(١).

\* راوي الحديث:

أبو هريرة، وقد تقدمت ترجمته في شرح الحديث الحادي عشر.

\* المفردات:

الاجتناب: الابتعاد.

الموبقات: المهلكات.

الشرك: تقدم بيانه في شرح الحديث السادس.

السحر: عزائم ورقى وعقد، يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه إذا أراد الله ذلك.

الربا: في اللغة: الزيادة مطلقًا، يقال: ربا يربو ربوًا إذا زاد، وفي الشرع: الزيادة على رأس المال من وجه خاص مُحَرَّمٍ، والربا المعروف في الجاهلية أن يقول الدائن لمدينه: إذا حل الأجل إما أن تعطي وإما أن تربي.

اليتيم: من الإنسان: الذي فقد أباه، ومن الحيوان: ما فقد أمه.

<sup>(</sup>١) ٥٥- كتاب الوصايا، حديث (٢٧٦٦)، و٨٦- كتاب الحدود، حديث (٦٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) ١- كتاب الإيمان، ٣٨- باب بيان الكبائر، حديث (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) ١٢- كتاب الوصايا، ١٠- باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، حديث (٢٨٧٤).

<sup>(3) (1/0/7).</sup> 

والتولي يوم الزحف: الفرار والهرب حال قتال العدو.

قذف المُحصنات: رمى العفيفات بالزنا.

الغافلات: اللاتي لَم تخطر الفاحشة على بالهن لطهارة قلوبِهن، فهن ساهيات عن المنكر.

### \* المعنى الإجمالي:

يُحذُّر الرسول ﷺ أمته من الوقوع في الذنوب الموبقة ، وهي المردية المهلكة وكل واحدة من هذه السبع توقع صاحبها في الهلكة .

أولها وأعظمها شرًّا وأكبرها خطرًا: هو الشرك بالله: الذي لا يُغفر أبدًا ولا يقبل معه من الصالحات شيء.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءً ﴾ [النساء: ٤٨].

فمن ذبح أو حلق أو قصر أو نذر أو ركع أو سجد لغير اللَّه أو حلف بِمخلوق يعظمه أو سأل حاجاته من الميت كأن يطلب منه الولد أو دعاهُ أو ناداه أو استغاث أو استعان به في أمر لا يقدر عليه إلا اللَّه. فقد أشرك وجعل لله ندًّا.

والشرك خفي وجلي:

فمن الخفي: أن تعمل رياء، أو تترك العمل لأجل الناس.

ومن الجلي: ما يقع عند قبور الأنبياء والصالحين من جهلة المسلمين وأشباه الجهلة من الطواف بالقبور ودعوة أصحابِها في المهمات والشدائد والعكوف عليها، والتمسك بِها لطلب البركات.

وثانيها: السحر: وفي السحر جمع بين الكفر والإضرار بالناس لما يتوهم العامة والجهلة من قدرة الساحر على ما يريد واستطاعته أن يتصرف في ملك الله بغير إذنه ﴿وَمَا هُم بِضَاّرِينَ بِهِ مِنْ أَحَادٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

وقد اتفق العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمه وتعاطيه.

وقالوا: إن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كان كفرًا.

وقال مالك وأحمَد وجَماعة من الصحابة والتابعين: تعاطي السحر كفر

يوجب القتل.

وقال آخرون: يفسقه وأنه يحد بضرب عنقه، ولا يحكم عليه بالخروج عن الإسلام -كما هو مذهب الشافعي- إلا إذا قال أو فعل شيئًا من هذا السحر يكفر به، كمن يدعي القدرة على تغيير خلق الله أو مضاهاة خلقه أو يزعم أنه يضر وينفع بسحره كما هو شأن السحرة في كل زمان ومكان.

وأمر أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب والله بقتل السحرة (١٠). وقتلت أم المؤمنين حفصة الله جارية لها ساحرة (١٠).

وقتل جندب بن عبد اللَّه ساحرًا كان يلعب عند الوليد بن عقبة بقطع رأس الرجل ثم يدعوه فيأتي حيًّا (٣).

وثالثها: قتل النفس وإزهاق الروح البريئة وإراقة الدماء الطاهرة: فتلك جريمة توقع الرعب في نفوس الناس وتزلزل أمنهم وتفتك بالأمة وتقطع روابط الإخاء وتنشر الأحقاد والعداوات بين الناس، فما أفظعها من جريمة وأخطرها، وقال الله تعالى في شأنها: ﴿مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَكَ النَّسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢].

ورابعها: أكل الربا: وهو استغلال للإنسانية وامتصاص لجهودها وأكل لأموالها بالباطل دون أن يبذل المرابون أي جهد في تلك الأموال المستباحة.

وفي التعامل بالربا مُحاربة لله ورسوله في الدنيا وهو من موجبات النار، وكيف لا يكون كذلك والمرابون أشد الناس قسوة وأبعد الناس عن الرحمة بالبشر

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند (١/ ١٩٠)، وأبو داود، ١٤-كتاب الخراج، حديث (٣٠٤٣)، (٣/ ٤٣١)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ١٧٩)، والبيهقي في السنن (٨/ ١٣٦) وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ بلاغًا، كتاب العقول، حديث (۱٤)، (۲/ ۸۷۱)، ووصله عبد الله بن أحمد في مسائل أبيه (۱۵٤۳)، والبيهقي في السنن (۸/ ۱۳۳) عن عبد الله ابن عمر وفي إسناده سعد بن نصر، لَم أقف له على ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٢٢)، والبيهقي في السنن (٨/ ١٣٦) من طرق بعضها صحيح وبعضها فيه انقطاع.

حيث ينتهزون فرصة إعسار المعسرين وشدة فقرهم وحاجتهم إلى المال فيعطي المائة بِمائة وعشرة مثلًا إلى أجل، فإذا حل الأجل ولَم يقم المدين بأداء دينه ربَّما زاد في الربا وضاعفه عليه أضعافًا، فيلحق بالناس وباقتصادهم من الأضرار والدمار ما لا يعلمه إلا اللَّه، يحيق بآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لعائن اللَّه وغضبه -أعاذنا اللَّه من ذلك-.

وخامس الموبقات: أكل مال اليتيم: فمن حق اليتامى على الناس: أن يكفلوهم ويقوموا بتربيتهم والعناية بشأنِهم وينموا أموالَهم ويساعدوهم حتى يبلغوا أشدهم ويدركوا رشدهم.

وقد زجر اللَّه في مُحكم كتابه عن أكل مال اليتيم وتوعد على ذلك أشد أنواع الوعيد فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمَ نَارًا وَسَبَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

وزجر عن قربانه إلا بالَّتي هي أحسن، ومن الَّتي هي أحسن: فعل الأصلح له وتنمية ماله بالبيع والشراء والتصرف بِما يعود عليهم بالربح والنماء المباح.

وسادسها: التولي يوم الزحف والفرار من لقاء العدو: فإن ذلك من الجبن وفيه إضعاف لشوكة المسلمين وخذلان لهم وضياع الدين وتَمكين الكافرين من دماء المسلمين ونسائهم وأموالِهم، ولا يَجوز لمسلم أن يفر من معركة هو الفائز فيها إما بالفتح والنصر والغنيمة، وإما بالشهادة في سبيل الله.

وسابعة الموبقات: قذف المُحصنات الغافلات المؤمنات ورميهن بالزنا ونسبتهن إلى الفواحش: إنَّها لجريمة عظيمة أن تعمد إلى امرأة كريمة متمتعة بالحصانة والعفة بعيدة عن الريبة ولا تخطر بقلبها الفاحشة فتقذفها بالزنا وترميها بالفاحشة.

إن من يفعل ذلك يجب أن يأتي بأربعة شهداء وإلا فهو عند اللّه من الكاذبين الفاسقين ولا تُقبل له شهادة أبدًا ويَجب أن يقام عليه الحد، ثَمانون جلدة، هذا جزاؤه في الدنيا، وجزاؤه في الآخرة ما رتبه اللّه على هذا الإفك: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ٱلْغَيْلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُمِنُوا فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَيْهِمَ اللّهِ عَلَى هَذَا الْإِفْك : ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا بِمَسَلُونَ ﴾ [النور: ٣٣-٢٤].

فاجتنب أيها المسلم هذه الموبقات ولا تدنس نفسك بشيء منها فتوجب لَها مقت اللَّه وغضبه إلى جانب مقت الناس وسخطهم عليك واحتقارهم لك.

واعلم أن الكبائر كثيرة، فهي كما قال ابن عباس في : "إلى السبعين أقرب». وقد أُلِّفت فيها كتب مثل: الكبائر للذهبي وهو مطبوع، ومثل كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، فاعرف الكبائر ثُمَّ اجتنبها يغفر الله لك الصغائر واللمم، قال تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَايِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرٌ عَنكُمُ السينائِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُدَخَلًا كَربِمًا ﴾ [الناء: ٣١].

### \* ما يستفاد من الحديث:

١- رأفة الرسول ﷺ ورحمته بأمته حيث يدلهم على خير ما يعلمه لَهم،
 ويُحذرهم شر ما يعلمه لَهم.

٢- وجوب اجتناب هذه الموبقات الَّتي حذر منها رسول اللَّه ﷺ، واجتناب غيرها من الكبائر الَّتي دل عليها الكتاب والسنة .

٣- أعظم هذه الكبائر: الشرك بالله؛ فإنه الذنب الذي لا يُغفر.

als als als

# الحديث العشرون: نجاة الأمة في طاعة الرسول ﷺ وهلاكها في مخالفته

عن أبي موسى الأشعري والله على: قال رسول الله على:

«مثلي ومثل ما بعثني اللَّه به، كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إنِّي رأيت الجيش بعيني، وإنِّي أنا النذير العربان، فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه، فأدلجوا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش، فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق».

رواه البخاري(١) ومسلم(٢).

\* راوي الحديث:

تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم (١٦).

\* المفردات:

مثلي: صفتي وحالي العجيبة.

النذير: المخبر بِما فيه شر وسوء.

العريان: ضد المكسو، المتجرد من ثيابه.

والنذير العريان الممثل به: رجل من خثعم تزوج امرأة من زبيد فأراد بنو زبيد أن يغيروا على قبيلته فخافوا أن ينذر قومه فجعلوا عليه حرسًا بعد أن خلعوا ثيابه، فصادف منهم غرة ففر إلى أهله فأنذرهم وكان مما قاله:

أنا النذير العربان بنبذ ثوبه إذا الصدق لَم ينبذ لك ثوب كاذب فصار مثلًا لكل أمر تخاف مفاجأته ولكل رجل لا ريب في كلامه.

<sup>(</sup>١) ٩٦- كتاب الاعتصام، حديث (٧٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) ٤٣ - كتاب الفضائل، حديث (١٦)، (٤/ ١٧٨٨).

النجاء: الهرب وهو منصوب على الإغراء.

أدلجوا: ساروا من أول الليل أو ساروا الليل كله.

صبحهم: أغار عليهم في الصباح.

اجتاحهم: استأصلهم فلم يبق على أحد منهم.

\* المَعنَى الإجمالي:

بعث الله رسوله محمدًا على بالهدى ودين الحق وجاء بالمعجزات العظمى الكونية والشرعية والبراهين الواضحة والحجج القوية الصادقة الدالة أكبر دلالة على صدقه وصدق ما جاء به وأنه رسول من الله حقًا، فآمن به واتبعه وأطاعه من أراد الله به السعادة والنعيم والنجاة من غضب الله وبطشه وعقابه.

وكذبه وعصاه أهل الكبر والعناد وأهل الجاه والمناصب والمصالح الذين حاق بِهم غضب الله واستوجبوا الهلاك والعذاب الأليم والدمار الماحق جزاء كفرهم وكبرهم وتكذيبهم وعنادهم واتباع أهوائهم وعدم انقيادهم للحق.

فضرب رسول الله على تصديقه وطاعته وعلى تكذيبه وعصيانه ومخالفته بحال ذلك البين، وما يترتب على تصديقه وطاعته وعلى تكذيبه وعصيانه ومخالفته بحال ذلك الرجل الصادق المخلص الجاد في إنذار قومه والحريص على نجاتِهم من الخطر الداهم الذي يكمن وراء ذلك الجيش المباغت، فمن صدقه وأطاعه وأخذ بأسباب النجاة في تجنب خطر ذلك الجيش نجا، ومن كذبه وعصاه واستخف بذلك الخطر نزل به خطر العدو فأهلكه واجتاحه.

وكذلك مصير هذه الأمم والشعوب الَّتي بُعث إليها الرسول ﷺ: فمن صدقه وأطاعه سعد في الدنيا والأخرى ونال من اللَّه أعظم الجزاء وأكرمه، ونجا من عقوبات الدنيا وخزي الآخرة.

ومن كذبه وعصاه وخالف ما جاء به ولَم يرفع رأسًا بالهدى الذي جاء به المتمثل في الكتاب والسنة تعرض لغضب اللَّه وسخطه وأنزل به العقوبات والكوارث في الدنيا والعذاب الواصب في الآخرة.

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣].

### \* ما يستفاد من الحديث:

١- بلاغة رسول الله ﷺ في ضربه الأمثال الصادقة الحية الَّتِي تَجعل المعقول في قالب المحسوس، وتقريب المعاني البعيدة بِهذا التصوير الراثع.

٢- حرصه على هداية الناس.

٣- صدق ما جاء به ووضوحه.

٤- حصول الفوز والسعادة بتصديقه وطاعته واتباع ما جاء به.

٥- وقوع البوار والدمار في الدنيا والآخرة بتكذيبه ومخالفته وعصيانه.

\* \* \*

### الحديث الحادي والعشرون: أهمية حب الله وحب رسوله ﷺ

عن أنس ركا عن النّبي على قال:

"ثلاث من كن فيه وجد بِهن حلاوة الإيمان: أن يكون اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يُحب المرء لا يُحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار».

رواه البخاري(١) ومسلم(٢) والترمذي(٣) وابن ماجه(٤).

\* راوي الحديث:

أنس بن مالك وقد تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم (٧).

\* المفردات:

حلاوة: لذة وبَهجة.

الإيمان: هو تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح.

يكره: يبغض.

الكفر: أصله: الستر، والمرادبه: الجحود والنكران والتكذيب.

يُقذف: يُرمى.

\* المعنى الإجمالي:

هذه الأربعة الأمور من وُجدت فيه وجد بِهن حلاوة الإيمان ولذته وهي علامات حبه الصادق لله.

<sup>(</sup>١) ٢- كتاب الإيمان، ٩- باب حلاوة الإيمان، حديث (١٦).

<sup>(</sup>۲) كتاب الإيمان ١٥- باب خصال من اتصف بِهن وجد حلاوة الإيمان، حديث (٦٧).

<sup>(</sup>٣) ١٤- كتاب الإيمان، باب (١٠)، حديث (٢٦٢٤).

<sup>(</sup>٤) ٣٦- كتاب الفتن، ٣٣- باب الصبر على البلاء، حديث (٤٠٣٣).

الأمر الأول: مَحبة اللَّه.

قال الإمام ابن القيم -رَحِمَه اللَّه تعالَى-:

... فالله تعالى إنّما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره، وأصل العبادة: محبة الله بل إفراده بالمحبة وأن يكون الحب كله لله فلا يُحب معه سواه وإنّما يُحب لأجله وفيه، كما يُحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه، فمحبتنا لَهم من تَمام مَحبته وليست مَحبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادًا يُحبونهم كحبه، وإذا كانت المَحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنّما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمَحبة، ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله عَلَمًا عليها وشاهدًا لِمن ادّعاها، فقال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُ مُ تُوبُونَ الله قَاتَيْعُونِي يُحبِبُكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٣١]. فجعل اتباع رسوله مشروطًا بِمحبتهم لله وشرطًا لِمَحبة الله لَهم، ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه، فعلم انتفاء المَحبة عند انتفاء المتابعة فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة فانتفاء محبة الله لَهم، بدون المتابعة فانتفاء محبة الله لَهم، بدون المتابعة المتابعة المسولة وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لَهم، فيستحيل إذن ثبوت مَحبتهم لله وثبوت مَحبة الله لَهم بدون المتابعة أنه.

والثاني: مَحبة رسول اللَّه ﷺ: وهي تابعة لِمحبة اللَّه ولازمة لَها، فمن أحب الله: أحب رسوله وأحب جَميع ما يُحبه، بل لا يؤمن العبد حتَّى يكون رسول اللَّه أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمَعين كما في الحديث التاسع.

ومن علامات مُحبة رسول الله: حب ما جاء به من الوحي كتابًا وسنة، والإيمان بكل ما ورد فيهما من أخبار، واتبًاع ما ورد فيهما من أوامر واجتناب ما فيهما من نواو وزواجر والدعوة إلى الإيمان بكل ذلك، وتقديم طاعة الرسول على طاعة كل أحد من الخلق، فمن توفرت فيه هذه الأمور: فهو مُحب لله حقًا وإلا تكون دعواه لِمحبة الله دعوى ليس لَها برهان ولا سند.

والثالث: أن يُحب المرء لا يُحبه إلا لله: لا لغرض ولا لمصلحة دنيوية ولا

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٩٩)، طبعة دار الكتاب العربِي/ بيروت.

من أجل جاهه ومناصبه وإنَّما يُحبه لله لأنه أخوه في الإسلام يؤمن بِمبادئ الإسلام ويلتزمها ويحترمها، فإذا وجد هذا الحب الشريف النَّزيه فذلك دليل صدق إيمانه وسوف يَجد بذلك حلاوة الإيمان.

والرابع: الكراهية الشديدة للكفر بالله: فهو يكرهه كأشد ما تكون الكراهية ويبغضه أشد ما يكون البغض حتى أنه ليكره أن يعود إليه كما يكره أن يقذف في النار، ولقد ضحى كثير من المؤمنين بالله بأنفسهم، وآثروا أن يلقوا في الهلاك على حياة تعود بهم إلى الكفر كما قص الله علينا قصة أصحاب الأخدود، فقال: ﴿ فَيُلَ الْمُخْدُودِ ﴾ النَارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴾ إذْ هُرْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ وَمَا نقَعُوا مِنْهُمْ إِلّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ ٱلمَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٤-١].

تلك قصة عظيمة من قصص الإيمان وتضحية رائعة في سبيل الإيمان، على المؤمنين بالله الصادقين في إيمانِهم أن يأخذوا منها عظة وعبرة وأسوة.

#### \* ما يستفاد من الحديث:

١- حلاوة الإيمان: اللذة النفسية الَّتِي يجدها من توفرت فيه هذه الخصال.

٢- أن المؤمنين من أبرز صفاتِهم أنَّهم يُحبون اللَّه.

٣- وأن اللَّه يُحبهم كما قال تعالى: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ وَالمائدة: ٥٤]. وفيه الرد
 على من ينكر هذا من المبتدعة.

٤- وأنه ينبغي في علاقة المرء بالناس أن تقوم على أساس صحيح من الحب
 في الله والولاء من أجله .

٥- وأن من فوائد هذا التجرد والنَّزاهة أن يذوق حلاوة الإيمان.

# منعج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه المكمة والعقل

تأليف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا

> قدَّم له فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان

المرابعة المربعة المربعة المربعة المرابعة المربعة المربعة المربعة

# بِسِّهِ النَّهُ النِّجِمُ النَّحِمِ النَّحِمِ النَّحِمِ النَّحِمِ النَّحِمِ النَّحِمِ النَّحِمِ النَّحِمِ النَّ

## مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

#### أما بعد:

فالحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على كل نعمة أنعمها عليِّ وأشكره تعالى وأثني عليه ولا أحصي ثناءً عليه ولا يستطيع ذلك أحد.

وإنّ من نعم اللّه عليّ وإفضاله أن وفقني - على ضعفي - أن أصدع بقولة الحق في حدود طاقتي كتابة أو مواجهة ، فأشكره وأحمده حمدًا يملأ السموات والأرض وما بينهما ، وأسأله الثبات على ذلك إلى أن ألقاه وهو راض عني ، كما أسأله المزيد من التوفيق والحفظ والرعاية ، ولا أنسى - وللّه الحمد - أنّه حينما صدر كتابي «منهج الأنبياء في الدعوة إلى اللّه فيه الحكمة والعقل» أنّه قد استقبله الشباب المسلم الحق في كل مكان بفرح وحفاوة بالغة ؛ لأنّه وضح لهم دعوة الأنبياء حتى المسلم الحق في كل مكان بفرح وحفاوة بالغة ؛ لأنّه وضح لهم دعوة الأنبياء حتى حعلها لهم كالشمس في رابعة النهار ، وأزال عنها اللبس والتّحريف والتلبيس من كتّابٍ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس ، لا يهمهم إلا حشد النّاس حولهم وحول شعاراتهم المزيّفة ، لا يهمهم أن تكون هذه الحشود من الروافض والمنافقين أو الخوارج المارقين أو غلاة الصوفيّة الملحدة من العوام وأشباههم من عباد القبور ، أو من الأصناف التعيسة المنكودة ، لا يهمهم أن تحتشد حولهم وحول شعاراتهم هذه ولو ترتّب على ذلك ما ترتّب من النتائج الوخيمة في الدنيا والآخرة .

لأنّهم كما وصفهم رسول اللّه ﷺ: «دعاة على أبواب جهنّم من أجابهم قذفوه فيها»، ولأنّهم كما وصفهم الرسول الناصح الصادق الأمين ﷺ: «شياطين في

جثمان إنس»، وإلا فما الذي يحملهم ومن دار في فلكهم على النفور والشذوذ عن منهج الأنبياء الواضح النيّر الذي وضّحه القرآن وبيَّن أنّه شرعتهم ومنهجهم، ألا وهو الدين الخالص توحيد اللَّه في أسمائه وصفاته وتوحيده في ربوبيّته وتوحيده في ألوهيّته والكفر بالطواغيت.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَىنِبُوا الطَّنغُوتُ ﴾.

وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ .

ابحث أي دعوة من دعوات الفرق والأحزاب غير السلفيَّة - هل ترى فيها عينًا أو أثرًا لهذا المنهج في مدارسهم أو أفرادهم أو جماعاتهم ثمّ دلني عليه إن كنت صادقًا، أمَّا أنا فلا أجد عند هذه الفرق والأحزاب إلا حربًا مستعرة على هذا المنهج وعلى أهله، ولا أرى إلا الاستخفاف والسخرية بهذا المنهج وبأهله، ولا أرى إلا العداوة والبغضاء لهذا المنهج ولأهله، ولا أرى إلَّا الحفاوة والاحترام للدعوات المنحرفة الضالَّة وأهلها، وهذا الأخير قد تراه وتسمعه كثيرًا ممن يلبس للاعوات المنحرفة الى خصومها أقرب رحمًا تربط بينهم وشائج لا يعلمها إلا اللَّه.

لقد ظنّ بعض عشاق دولة الخرافات والبدع والضلال- وبئس ما ظنّوا وساء ما القترفوا- أنني أفصل بين الدين والدولة وأنني أنازع في الحاكمية ﴿ كَبُرَتَ كَلِمَةً مَا يَغُرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ .

لقد ساءهم هذا الكتاب وبين زيف دعواتهم وما انطوت عليه من تحريف للإسلام ونصوص التوحيد، لاسيما دعوات الرسل -عليهم الصلاة والسلام-.

ولم يجارهم في الترحيب بدولة الروافض، ولم يجارهم في إقامة دويلات تقوم على تشييد القبور واعتقاد أنَّ الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ولم يجارهم على إقامة دويلات تقوم على ما سبق، وتضيف ضلالات وشركيات علمانيَّة جديدة تلبسها لباس الإسلام.

إن الكتاب- والحمد للَّه- قد وضّح أن الدعوة الصادقة الأمينة هي التي تترسم

منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، والدولة التي تقوم على هذا المنهج الصحيح هي الدولة الإسلامية ومع أن الكتاب يعالج موضوعًا خاصًا ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فقد عني بذكر الدولة الإسلامية فكررها مرارًا وركّز عليها تكرارًا.

وعقد لها عنوانًا خاصًا هو «نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها»، ثم ساق أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم والذي غاظ أهل الأهواء ودعاة الباطل أنني وضعت الإمامة والدولة في موضعها الذي وضعها الله فيه ودان به علماء الإسلام، ولم أجار أهل الأهواء في إلغاء منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وسائر أنواع الضلال والانحراف ومحاربة الأوثان وعبادة القبور.

ولم أجارهم في اعتبار الإمامة: مسألة المسائل وأصل الأصول الأمر الذي جرّ إلى التنكر لمنهج الأنبياء ومحاربته، وجرّ إلى الارتماء في أحضان الروافض والتعاطف معهم وموالاتهم والذبّ عنهم وتزيين مذاهبهم المحاربة للإسلام قرآنًا وسنّة، والمحاربة لأصحاب رسول الله وزوجاته الطاهرات وسائر المسلمين وأئمتهم، بل تجاوزت ذلك إلى تكفير هؤلاء العظماء وطعنهم بأخبث الطعون.

لم أجارهم في هذا الضلال والغلو البغيض فاستاءوا من الكتاب ومن مؤلفه، فقالوا ما قالوا من الأباطيل ليحولوا بين الشباب المتعطش للحق وبين الحق الدامغ في هذا الكتاب الذي صدع بالحق ووضع كلًا من العقيدة والدولة في موضعها الذي وضعه الله فيه بلا إفراط ولا تفريط ولا تحريف ولا تلبيس.

ومن اللازم بيانه أن أوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكميَّة اللَّه:

أما الدولة فهي مجموعة من أفراد البشر قد تكون كافرة، وقد تكون ضالة منحرفة، وقد تكون مؤمنة، في خلافة راشدة، أو ملوكية مقصّرة، كما هو واقع دول الإسلام بعد الخلافة الراشدة، فهؤلاء الأفراد من البشر الذين تكونت منهم الدولة المؤمنة لا يعدون أن يكونوا وسائل لتنفيذ شريعة الله من القيام بالجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والقصاص، وحماية الأمّة من مكائد

الأعداء واعتداؤهم على أراضي المسلمين، وأرواحهم، وأموالهم، وأعراضهم.

فلابد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذه الواجبات العظيمة إما بمبايعة خليفة يجتمع عليه كل المسلمين ، أو يتغلب أحد أفراد الأمة فيكون له شوكة وجيوش وسلطة فتقضي مصلحة الأمّة التسليم له ؛ ما دام يعلن الإسلام ويلتزم تنفيذ شرائعه وعقائده وحماية الأمّة من أعدائها إلى آخر التفصيلات المعروفة والمذكورة في مواطنها من دواوين الإسلام ، أو بتغلب بعض الأفراد على بعض الأقطار كما حصل في الأقطار الإسلاميّة بعد ضعف الخلافة فتقتضي المصلحة التسليم بهذا الوضع .

أما الحاكمية والحكم فهي من صفات الله ومن خصائصه التي انفرد بها كما قال تعالى: ﴿ إِن المُكُمُ إِلَّا بِللَّهِ أَمَر أَلَّا تَعَبُدُوۤا إِلّاۤ إِيّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ ، فلا ينكر هذه الحاكميَّة ولا يجحدها إلا كافر بالله شديد العداوة لله ولرسوله وكتبه ، بل حتى من يجحد حاكميَّة الله في جزئيَّة من الجزئيات الفروعيَّة فضلًا عن الأصول يكون كافرًا بالله خارجًا عن دائرة الإسلام إذا كان جحده لها عن علم ، أمَّا الجاهل فيعذر حتى تقام عليه الحجة .

هذا الذي أقوله يجري في حق الحكام والمحكومين والأفراد والجماعات.

وقد قرّر ذلك علماء الإسلام المعتبرون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُونَ وتلميذه ابن القيم (٢).

فمن يلتزم بهذه الحاكميَّة في أصول الدين وفروعه في العقائد والعبادات والمعاملات، وفي السياسة والاقتصاد والأخلاق والاجتماع فهو المؤمن، ومن لا يلتزمها في الكل أو في البعض فهو الكافر فردًا كان أو جماعة حاكمًا أو محكومًا داعية أو مدعوًا، وواللَّه إنني أخشى على كثير من الفرق والأحزاب والأفراد من الوقوع في الكفر حيث لا تلتزم بحاكميَّة اللَّه في أصول الدين بل وفي فروعه، أخشى على كثير منهم ممن قامت عليه الحجَّة وتبين له الحق ثمّ يصرّ على مناهضة

 <sup>(</sup>١) امنهاج السنَّة النبويَّة، (٣/ ٣٢) فما بعدها، حيث بيَّن أنَّ من لم يلتزم بحاكميَّة اللَّه فهو كافر وبيَّن عموم
 ذلك في الأمور العلميَّة والعمليَّة.

<sup>(</sup>٢) امدارج السالكين؛ (١/ ٣٣٦).

الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع، وإلى مناهضة أهلها ومنابذتهم وتأليب الناس عليهم وتنفير الناس منهم ومن دعوتهم دعوة الأنبياء والرسل والمصلحين المخلصين الصادقين فيقع بعد قيام الحجّة عليه في هوَّة الكفر.

وإنني لأدعو الأمّة جميعها حكامها ومحكوميها، أفرادها وفرقها وأحزابها أن يؤمنوا جميعًا حق الإيمان بحاكميَّة اللَّه العامَّة الشاملة لأصول الدين وفروعه، وأن يلتزموا بها كل الالتزام في أصول الدين وفروعه، وأدعو رؤساء الدول مَن كان منهم ملتزمًا بحاكميَّة اللَّه وقصر ولو في شيء من التطبيق أن يلتزم بالتطبيق الكامل في كلِّ الميادين في العقائد والعبادات والمعاملات، في الاقتصاد والسياسة وفي باب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وأن يجدوا في محاربة الشرك والبدع، وفي محاربة المعاصي والمنكرات وخصوصًا الربا وسائر الكبائر التي تضرّ الأمَّة وأخلاقها، فإن اللَّه ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وليستشعروا أن اللَّه سائلهم عن كلِّ صغيرة وكبيرة تقع تحت مسؤليتهم «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».

وأذكرهم بقوله على: «ما من والإيلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاشٌ لهم إلا حرّم الله عليه الجنّة »(١). وقوله على: «ما من عبد يسترعيه الله رعيّة ، فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنّة »(١).

ومن النصيحة للأمَّة حملهم على الالتزام بحكم اللَّه وشرائعه بالتعليم والتوجيه والترغيب والترهيب والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر وإقامة الحدود والأخذ بكلّ التدابير التي تدعوهم إلى احترام شرع اللَّه عقيدة وعبادة وسياسة وأخلاقًا.

وأدعو رؤساء الدول في البلاد الإسلاميَّة الذين لم يلتزموا شريعة اللَّه أن يرجعوا إلى اللَّه، وأن يلتزموا دينه المتمثل في الكتاب والسنَّة، وأن يلتزموا بعقائد هذا الدين وأحكامه، وأن يعتزوا بذلك فإنَّ فيه العزة والكرامة.

وإنّ الذلّ كلّ الذلّ والهوان في الخضوع لقوانين يضعها أحط البشر من أعداء

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري): كتاب الأحكام (رقم: ٧١٥٠-٧١٥١).

<sup>(</sup>٢) نفس التعليق السابق.

هذه الأمَّة يهودًا كانوا أو نصارى أو مجوسًا أو ملحدين، وأن يحترموا مشاعر الأمَّة الإسلاميَّة التي جاهدت وناضلت وضحَّت بالملايين من أبنائها لتحقيق غاية نبيلة هي أن يحكمها الإسلام، والإسلام فقط دين اللَّه خالق هذا الكون وخالق الجنّ والإنس لعبادته وحده، وللخضوع لشرائعه وحدها فيلتزموا شريعة اللَّه ويُلزموا بها الأمَّة عقيدة وأخلاقًا وتعليمًا ومناهج إسلاميَّة يقوم عليها التعليم والتربية.

وإني أهيب بعلماء الأمّة ودعاتها وأحزابها وفرقها أن ينصحوا للأمّة جميعها شيبها وشبابها ذكورها وإناثها فيجمعوهم على كتاب اللّه وسنّة رسوله وعلى منهج وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أثمة الهدى من فقهاء ومحدثين ومفسرين في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والاقتصاد وسائر أمور الإسلام والإيمان، وأن يدركوا حق الإدراك أنّ قول اللّه تعالى: ﴿وَمَن لَمّ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَأُولَتِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ ﴾، ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ الظّيمُونَ ﴾، ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ النّسِقُونَ ﴾، ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ النّسِقُونَ ﴾، ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ اللّه في عقائدهم الحكام فقط دون أهل الأهواء والجماعات والحكام والمحكومين، وإن قصرها على الحكام فقط دون أهل الأهواء والضلال الذين لم يحكموا شريعة اللّه في عقائدهم وعبادتهم وأخلاقهم، من الجهل والضلال والغباء؛ فقد أنزلها اللّه في اليهود يوم أنزلها وليس لهم دولة من قرون، أنزلها فيهم وقد ضربت عليهم الذلّة والمسكنة.

وقد بينت أنّ حاكميَّة اللَّه بهذه السعة وهذا الشمول في كتابي الذي أقدم له، انظر فيه (ص: ١٣٣- وما بعدها) و (ص: ١٩٦) من هذه الطبعة.

ولا يفوتني أن أنبه على خطأ وقع فيه صاحب كتاب «ميزان الاعتدال لتقييم كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال» عصام بن محمد بن طاهر البرقاوي حيث نسب إليّ شيئًا لم أقله في لحظة من اللحظات بلساني، ولم أعتقده لحظة من اللحظات بجناني، ولم يسطر منه حرفًا قلمي وبناني، وأعوذ باللّه مما قال وأبرأ إلى اللّه منه وأسأل اللّه أن يعصمني منه ويعصم منه جميع المسلمين.

قال البرقاوي في حاشية (ص: ١٥) من كتابه المذكور: "وهذا يذكرني-أيضًا-بصنيع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه اللَّه تعالى- في كتابه "منهج الأنبياء في الدعوة إلى اللَّه فيه الحكمة والعقل" عندما أخذ يناقش الأستاذ المودودي- رحمه اللَّه تعالى - في أهميَّة قضيَّة الإمامة والخلافة والحكم بما أنزل اللَّه ؛ حيث استشهد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا في قضيَّة الإمامة عند الرافضة فسرد ست صفحات من (ص: ١٠٨ - وما بعدها) من نقاش شيخ الإسلام مع بعض هؤلاء الرافضة ، ومعلومة الفوارق الكثيرة والكبيرة بين عقيدة الرافضة في الإمامة وعصمة الأئمة والاثني عشر إمامًا وغير ذلك ، وبين ما ينادي به المودودي وغيره من ضرورة وأهميَّة العمل وبذل الجهد لإعادة تحكيم شرع اللَّه بالخلافة ، ونصب إمام قوام على أهل الإسلام وإن كان في كلام شيخ الإسلام شيء مما يناسب ذلك المقام ، ولكن أكثره إذا دقق فيه المنصف لا يناسبه بل هو منصب على قضيَّة الإمامة عند الرافضة بتفاصيلها المعروفة . . . فما كان له أن يسرده كله . . . خشية التلبيس».

### والجواب:

أنّ ميزان البرقاوي قد إضطرب ولم يحكم بالعدل فيما بيني وبين المودودي.

ولعله غاب عنه قول الله: ﴿ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمٌ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَيَلِّ لِلْمُطَلِّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْنَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ ألا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَهُم مَبْعُوثُونٌ ﴾ . ليَوْم عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

يا أخ برقاوي أنا أناقش المودودي في أهميَّة قضيَّة الإمامة! والخلافة! والحكم بما أنزل اللَّه!

إنّ هذه القضايا لا يناقش في أهميّتها مؤمن شم رائحة الإيمان، لقد عجزت أيّها الأخ عن تحرير موضع الخلاف بيني وبين المودودي.

أنا ناقشت المودودي في غلوه في الإمامة إلى درجة لا يسع مسلمًا يحترم الإسلام أن يسكت على هذا الغلو و إلى درجة لم يحتملها الخرافيون، فضلًا عن أهل الحديث والسلفيين، وقد تصدى للردّ عليه الكثير والكثير من علماء بلاده من السلفيين وغيرهم، ولقد سرى غلوّه هذا وامتد إلى كثير من البلاد العربيّة والإسلاميّة وخدع به كثرة ساحقة من الكتّاب والشباب، مما أدى إلى ضياع عقيدة التوحيد بل إلى الاستهانة بها وبأهلها، وأدى إلى الاستهانة بالشرك والبدع مما دفع المودودي وأمثاله إلى موالاة وتولى أهل القبور بل والروافض وحشدهم تحت

رايتهم ومؤاخاتهم ومحبتهم والذبّ عنهم وعن عقائدهم وهو أمر واقع واضح لكل ذي عقل ودين.

ولما وصل الأمر إلى هذا الحدّ المخيف رددت على المودودي بعض غلوّه تبصيرًا للناس عامَّة ولأهل الجزيرة العربيَّة التي ركّز عليها أتباع المودودي وأنصارهم فسحقوا عقيدة التوحيد وعقيدة الولاء والبراء.

أترى هذا كثيرًا في الردّ على المودودي حتى ذهبت تدافع بالباطل وتنسى ميزانك المعتدل؟؟! ، فتحمّل كلامي ما لم أقله وما لا يحتمل .

استمع إلى المودودي يقول:

«إنّ مسألة القيادة والزعامة، إنّما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانيَّة وأصل أصولها».

ودافع عنه بنصوص واضحة صريحة من كتاب اللَّه وسنَّة رسوله وكلام الصحابة وأثمة الإسلام.

فإن لم تجد فيجب أن تعيد ميزانك للقيام بمهمة العدل والإنصاف والاعتدال وترك الغلو الذي أدى بالمودودي وأتباعه إلى الاستهانة بدعوة الأنبياء والغاية من دعوتهم وقلب الأمور في ذلك رأسًا على عقب.

واستمع إليه يقول:

«إِنَّ غاية الدين الحقيقيَّة إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة».

هذه غاية الدين الحقيقيَّة، فالتوحيد والصلاة والزكاة والجهاد وغيرها من أمور الدين تصبح وسائل لتحقيق هذه الغاية عند المودودي، وهات الأدلّة الواضحة من كتاب الله وسنَّة رسول الله ﷺ نيابة عن المودودي فإن عجزت فلا تخجل من أن تقول: صدق هذا المسكين الضعيف ربيع بن هادي ونصح للإسلام والمسلمين ووضع الأمور في نصابها.

واستمع إلى المودودي يقول:

«هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة والصوم والزكاة والحج في

الإسلام وليس معنى تسميتها بالعبادات أنّها هي العبادات، بل معناه أنّها تعدّ الإنسان للعبادة الأصليَّة، وهذه دورة تدريبيَّة لازمة لها».

### ويقول أيضًا:

"إنّكم تظنون أنّ الوقوف متوجّهًا إلى القبلة واضعًا اليد اليمنى على اليسرى والركوع معتمدًا على الركبة والسجود على الأرض، وقراءة الكلمات المعدودة، وهذه الأفعال والحركات هي العبادة في ذاتها، وتظنّون أنّ الصوم من أول رمضان إلى أوّل شوال والجوع والعطش من الصباح إلى المساء هو العبادة، وتظنون أنّ تلاوة عدَّة آيات من القرآن هي العبادة، وتظنّون أنّ الطواف حول الكعبة عبادة، وبالجملة: فإنكم قد سميتم ظواهر بعض الأعمال عبادة عندما يقوم شخص بأداء هذه الأفعال بأشكالها وصورها تظنّون أنّه قد عبد اللّه . . . والحق أنّ العبادة التي خلقكم الله من أجلها والتي أمركم بأدائها هي شيء آخرة (()

أيسرك هذا الأسلوب الساخر من أركان الإسلام العظام ومن المتعبدين بها؟! هذه ليست عبادات خلق الناس من أجلها في نظر المودودي بل العبادة التي خلقوا من أجلها وأمروا بأدائها شيءٌ آخر.

أتدين اللَّه بهذا أيها البرقاوي؟ أنَّ العبادات عبارة عن دورة تدريبيَّة إن احترمها . . . إلخ .

أهذا شيء نص عليه القرآن والسنَّة وجاء به الأنبياء ودان به سادة الأمَّة.

إن كنت توافق المودودي فهات الأدلة نيابة عنه وإلا فعليك أن تعضّ على أناملك ندمًا وحسرة إذ خذلت الحق وتجنيت على أهله ونصرت الباطل.

ذلك يا أخي ما ناقشت فيه المودودي ونقلت فيه كلام شيخ الإسلام فيما يتعلّق بغلق الروافض في الإمامة وما نقلته عنه كله مناسب لا بعضه كما ادّعى البرقاوي، فإن كنت أيها البرقاوي محقًا، فلماذا لم تبين المناسب من كلام شيخ الإسلام من غير المناسب؟

فأما العصمة لأئمة الاثني عشر فلم أنسبها للمودودي ولم أناقشه فيها.

<sup>(</sup>١) عن كتاب «المودودي ما له. . . وما عليه» لمحمد زكريا الكاندهلوي (ص: ٤٥- ٤٦) ط الثانية .

ولم أنقل شيئًا في ذلك من كلام شيخ الإسلام فكلامك يتنافى تمامًا مع ميزانك المعتدل؟!!

وإنصافك الذي نصبت نفسك للقيام به بين سيد قطب والدويش، ولا أدري ماذا فعلت؟

فلقد أخفقت غاية الإخفاق في الإنصاف بيني وبين المودودي، وماذا عليك وماذا يضرك لو كنت قلت كلمة الحق؟

وأما الخلافة فما أدري أقرأت ما كتبته فيها ونقلته عن علماء الإسلام، أو تناولت الموضوع بأطراف أناملك وأنت مغمض عينيك ظانًا أن العدل والإنصاف يأتي بمثل هذه السهولة، فاقرأ هذا وذاك من جديد وقل كلمة الحق مدعمًا بالأدلة لا بالتهويل! ولا بالتهويش!

وأما الحكم بما أنزل اللَّه فكيف تتصوّر أنني أناقش فيه المودودي- أو غيره-وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة لا ينازع فيه حتى الفرق الضالَّة المنحرفة فأعوذ باللَّه مما نسبه إليّ صاحب «الميزان»، واقرأ مرَّة أخرى ما كتبته في الحاكميَّة وشمولها لكلّ أبواب الدين لترى مدى الخطأ الذي وقع فيه البرقاوي هداه اللَّه.

وأخيرًا فالمآخذات على المودودي وأمثاله كثيرة لا تتسع هذه المقدّمة لسردها لكثرتها .

وخلاصتها أنّه من أبعد الناس عن التزام حاكميَّة اللَّه في عقيدته وفقه، وفي موقفه من صحابة رسول اللَّه على، ومن أعدائهم من الروافض حيث يتولّى هؤلاء الروافض هو وأتباعه وينصرهم ويمدح طاغوتهم الخميني وتلاميذه من الآيات الرافضية، فاعرف هذا أيّها القارئ الكريم واعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، وإيَّاك والتردِّي في هوَّة الغلو في الأشخاص فيدفعك ذلك إلى ردِّ الحق ومخاصمة أهله، وفق اللَّه الأمَّة لحبّ الحق واتباعه إنّ وبي لسميع الدعاء.

كتبه

ربيع بن هادي عمير المدخلي في ٦/١٣/١٤هـ

# بِسِّهٰ اللهُ النَّحُمُ النَّحُ مِيْرِ

### تقديـــم بقلم الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع رسوله، والدّعوة إلى سبيله، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

وهي مرتكزة على دعائم وتقوم على أسس لابدَّ منها، متى اختلَّ واحدٌ منها لم تكن دعوة صحيحة ولم تثمر الثمرة المطلوبة، مهما بُذل فيها من جهود وأُضيع فيها من وقت، كما هو المشاهد والواقع في كثير من الدعوات المعاصرة التي لم تؤسَّس على تلك الدعائم ولم تقم على تلك الأسس.

وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدَّعوة الصحيحة هي كما دلّ عليه الكتاب والسنَّة تتلخص فيما يلي:

1- العلم بما يدعو إليه، فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية، قال الله تعالى لنبيه على النبية على الله الله على بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي الله والبصيرة هي العلم، ولأن الداعية لابد أن يواجه علماء ضلال يوجهون إليه شبهات ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق قال الله تعالى: ﴿ وَجَدِلْهُم بِاللِّي هِي آحَسَنُ ﴾، وقال النبي على المعاذ: «إنّك تأتي قومًا من أهل الكتاب» ؛ فإذا لم يكن الداعية مسلحًا

بالعلم الذي يواجه به كل شبهة ويجادل به كل خصم فإنَّه سينهزم في أوَّل لقاء وسيقف في أوَّل الطريق.

٢- العمل بما يدعو إليه، حتى يكون قدوة حسنة تصدق أفعاله أقواله و لا يكون للمبطلين عليه حجّة، قال الله تعالى عن نبيَّه شعيب عَلَيْهُ أنَّه قال لقومه: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أَنَا لَا كُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَدُ حَمَّةٌ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾.

وقال تعالى لنبيّه محمد ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي وَمَتَيَاىَ وَمَمَاقِ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَلْمُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ ٱلنُسْلِمِينَ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَدلِحًا ﴾ .

٣- الإخلاص بأن تكون الدَّعوة لوجه اللَّه لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا ترفعًا ورئاسةً ولا طمعًا من مطامع الدنيا؛ لأنها إذا دخلها شيء من تلك المقاصد لم تكن دعوة للَّه وإنمًا هي دعوة للنَّفس أو للطمع المقصود، كما أخبر اللَّه عن أنبيائه أنَّهم يقولون لأممهم: ﴿ لاَ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾، ﴿ لاَ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ ، ﴿ لاَ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ .

البداءة بالأهم فالأهم؛ بأن يدعو أولًا إلى إصلاح العقيدة بالأمر بإخلاص العبادة للله والنّهي عن الشرك، ثمّ الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وفعل الواجبات وترك المحرمات كما هي طريقة الرسل جميعًا كما قال تعالى:
 وَلَقَدٌ بَعَثَنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّنغُوتَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَــَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾، وغير ذلك من الآيات.

ولما بعث النبي على معاذًا إلى اليمن قال له: «إنَّك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللَّه، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أنَّ اللَّه افترض عليهم خمس صلوات في اليوم واللّيلة . . . ، الحديث .

وفي طريقته وسيرته على الدعوة خير قدوة وأكمل منهج حيث مكث على في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو النَّاس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل

النّفوس بغير حق.

٥- الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق، وما يواجه من أذى النّاس؛ لأنّ طريق الدَّعوة ليس مفروشًا بالورود، وإنّما هو محفوف بالمكاره والمخاطر، وخير أسوة في ذلك هم الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم فيما واجهوا من أقوامهم من الأذى والسخرية، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدِ اسْنُهْزِئَ وَرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِالذِي سَخِرُوا مِنْهُم مَا كَانُوا بِهِ، يَسَنَهْزِءُونَ ﴾.

وقال: ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى آنَنُهُمْ نَصْرُنًا ﴾ .

وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى الله اقتداءً بهؤلاء الرسل الكرام -عليهم من الله أفضل الصلوات وأزكى السلام-.

7- على الداعية أن يكون متحليًا بالخلق الحسن، مستعملًا للحكمة في دعوته؛ لأنَّ هذا أدعى لقبول دعوته كما أمر اللَّه نبيّه الكريمين موسى وهارون -عليهما الصلاة والسلام-، أن يستعملا ذلك في مواجهة أكفر أهل الأرض وهو فرعون الذي ادَّعى الربوبيَّة، حيث قال سبحانه: ﴿فَقُولًا لَمُ فَوَلًا لَيْنَا لَمُلَّمُ يَتَذَكَّرُ أَوَ يَغَشَىٰ ﴾.

وقال تعالى لموسى- عليه الصلاة والسلام-: ﴿ آذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ فَتُلَّ هَلَ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَّكَىٰ ۞ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴾ .

وقال تعالى في حقّ نبيّنا محمد- عليه الصلاة والسلام-: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ قِنَ ٱللّهِ لِنَتَ لَهُمّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى مَبِيلِ رَبِّكَ بِاللَّهِ مَ إِلَّهِ مَا لَتَيْ عَلَيْهِ اللّهِ مَا لَيْهِ مِا لَتِي اللّهِ مَلِيلُ وَبِكَ بِاللّهِ مَا أَخْسَنُهُ ﴿ وَحَدِلْهُم بِاللّهِ مِنْ أَحْسَنُ ﴾ .

٧- على الدَّاعية أن يكون قوي الأمل لا ييأس من تأثير دعوته وهداية قومه، ولا ييأس من نصر اللَّه ومعونته ولو امتدَّ الزمن وطال عليه الأمد، وله في رسل اللَّه خير قدوة في ذلك.

فهذا نبي الله نوح- عليه الصلاة والسلام- لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله . وهذا نبيّنا محمد ﷺ لمَّا اشتدَّ عليه أذى الكفَّار وجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، قال: «لا بل أستأني بهم، لعلّ اللَّه يخرج من أصلابهم من يعبد اللَّه وحده لا يشرك به شيئًا».

ومتى فقد الداعية هذه الصفة، فإنَّه سيقف في أوَّل الطريق ويبوء بالخيبة في عمله.

وإنَّ أيَّة دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائمًا على منهج الرسل فإنَّها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبًا بلا فائدة، وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها منهجًا للدعوة يختلف عن منهج الرسل، فقد أغفلت هذه الجماعات - إلَّا ما قلَّ منها - جانب العقيدة، وصارت تدعوا إلى إصلاح أمور جانبيَّة.

فجماعة تدعو إلى إصلاح الحكم والسياسة وتطالب بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة في الحكم بين النَّاس وهذا جانب مهم لكنَّه ليس الأهم -؛ إذ كيف يطالب بتطبيق حكم اللَّه على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم اللَّه على المشرك، كيف يُطالب بتطبيق حكم اللَّه بين المتخاصمين في الشاة والبعير، قبل أن يُطالب بتطبيق حكم اللَّه على عبَّاد الأوثان والقبور، وعلى الذين يلحدون في أسماء اللَّه وصفاته فيعطّلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها.

أهؤلاء أشد جرمًا أم الذين يزنون ويشربون الخمر، ويسرقون؟!! إنَّ هذه الجرائم إساءة في حق العباد، والشرك ونفي الأسماء والصفات إساءة في حق الخالق سبحانه – وحق الخالق مقدَّم على حقوق المخلوقين – .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الاستقامة» (١/ ٤٦٦):

«فهذه الذنوب مع صحَّة التوحيد خير من فساد التوحيد مع هذه الذنوب»(١) انتهى.

هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة؛ لكنُّها تسير على منهج آخر يختلف

 <sup>(</sup>١) ودليل هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَقْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ﴾، وقد تعجب حين تعلم أنا
 قد وجدنا لبعض قادة هذه الجماعة كتبًا يؤيدون فيها التبرك بالأضرحة والتوسل بالصالحين.

أيضًا عن منهج الرسل، فلا تعير العقيدة أهميّة، وإنّما تهتم بجانب التعبّد وممارسة بعض الأذكار على نهج الصوفيّة ويركّزون على الخروج والسياحة والذي يهمهم هو استقطاب النّاس معهم دون نظر إلى عقائدهم، وهذه كلها طرق مبتدعة تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل، وهي بمثابة من يعالج جسدًا مقطوع الرأس؛ لأنّ العقيدة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسنّة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى الله؛ فإنّ الله سبحانه أخبر أنّ الحاكميّة والسلطة التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي أشرنا إليها لا تتحقق إلّا بعد تصحيح العقيدة بعبادة اللّه وحده وترك عبادة ما سواه.

قال الله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَمِلُواْ الصَّلَاحَنتِ لِبَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكِ آرْتَضَيٰ لَهُمْ وَلِيُمَكِنَنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلفَنْسِقُونَ ﴿ .

وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلاميَّة قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنيَّة المتمثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة بما لا يختلف عن عبادة اللَّات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى، بل تزيد عليها أنَّهم يحاولون محالًا:

ومن طلب العلا من غير كدً أضاع العمر في طلب المحال إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته وهي تابعة له فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل؟

وإنني أرى أن ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج، والجاهل لا يصلح أن يكون داعية، لأن من أهم شروط الدعوة العلم؛ كما قال تعالى عن نبيه: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي النَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ التَّبَعَنِيُ وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ فأهم مؤهلات الداعية العلم (١٠).

 <sup>(</sup>١) وبعض هؤلاء الذين ينتسبون للدعوة إلى الإسلام لو سألت أحدهم: ما هو الإسلام؟ وما هي نواقضه؟ لم
 يستطع أن يجيب إجابة صحيحة فكيف جاز لمثل هذا أن يكون داعية؟!!!

ثم إننا نرى هذه الجماعات المنتسبة إلى الدعوة مختلفة فيما بينها، فكل جماعة تختط لنفسها خطة غير خطة الجماعة الأخرى، وتنتهج غير منهجها وهذه نتيجة حتمية لمخالفة منهج الرسول على فإن منهج الرسول واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي آدَعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ التَبَعَيِي فَا تَباع الرسول عَلَيْ على هذه السبيل الواحدة لا يختلفون.

وإنما يختلف من خالف هذه السبيل، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَلْنَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تُنَيِّعُوا السُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرًا على الإسلام قد يُصدّ عنه من أراد الدخول فيه كان لا بد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ فَرَّقُوا فِيئُمُ مَ وَكَانُوا شِيمًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيّعُ ، ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق كما قال تعالى: ﴿ أَنْ أَقِمُوا الدِّينَ وَلا نَنَفَرَقُوا فِيئِهُ ، وقال تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَقَلَقُوا أَلْهِ مِن ذلك واجبًا وكشفه لازمًا قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق للتنبيه على أخطاء تلك الجماعات وبيان مخالفتها في الدعوة لمنهج الأنبياء لعلها ترجع إلى صوابها ؛ فإن الحق ضالة وبيان مخالفتها في الدعوة لمنهج الأنبياء لعلها ترجع إلى صوابها ؛ فإن الحق ضالة المؤمن ، ولئلا يغتر بها من لا يعرف ما هي عليه من خطأ .

ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمة العظيمة عملًا بقول النبي على الله الله على الله على

من هؤلاء الذين بينوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور: ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو بعنوان: «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل» فقد بين وفقه الله وجزاه خيرًا - منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعرض عليه منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل، وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد، فجاء

كتابه - والحمد للّه - وافيًا بالمقصود، كافيًا لمن يريد الحق، وحجة على من عاند وكابر، فنسأل اللّه أن يثيبه على عمله، وينفع به وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

وكتبه صالح بن فوزان الاستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة

#### مقدمة الطبعة الأولى

إن الحمد للَّه نحمده، ونستعينه، ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

وبعد:

فإن الدافع لاختيار هذا الموضوع عدة أمور، من أهمها:

أولًا: أنَّ الأمة الإسلامية اختلفت في مناح شتى عقدية وغيرها وتفرقت بها السبل، فنزل بها من الويلات- نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا الخلاف إلى كتاب ربهم وسنَّة نبيهم- ما لا يعلم مداه وفداحته إلا الله من تمزق صفوفهم وتأجج نيران الخلاف والخصومات فيما بينهم، ثم تغلب أعداء الإسلام على أوطانهم واستباحتهم لبيضتهم واستعبادهم واستذلالهم.

ثانيًا: حدوث تيارات فكريَّة برزت في الساحة الإسلاميَّة بطرق ومناهج، لإصلاح حال الأمَّة وإنقاذها.

منها: السياسي.

ومنها: الفكري.

ومنها: الروحي.

وكل واحد من هذه التيارات يدّعي ممثلوه أنّه المنهج الإسلامي الحق الذي يجب اتّباعه والذي لا ينقذ الأمّة سواه.

هذان السببان مع أسباب أخر دفعتني إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات وأهمها ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنّة، وبيان مزاياه التي لا يشارك فيها، وبيان ضرورة اتباعه وحده لأنّه الطريق الأوحد الذي يوصل إلى اللَّه، ويكسب رضاه وهو السبيل الأوحد لإنقاذ الأمة والموصل إلى السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة.

#### وبعد:

فإنّ اللَّه تعالى الخالق البارئ المصور العليم الحكيم قد خلق هذا الكون العظيم ودبّره ونظّمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة، لحكم جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن العبث والباطل واللَّعب.

قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَّوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الدخان: ٣٨- ٣٩].

وقال تعالى: ﴿ حَدَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ۞ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَعًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا ٱنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ [الاحقاف: ١-٣].

وخلق الجن والإنس وبيَّن الحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي خلقهم من أجلها.

قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن زِنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْفُؤَةِ ٱلْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٦- ٥٨].

وقال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى اللّهُ الْمَالِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَاهُ إِلَّاهُو رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴾ [المؤمنون: ١١٥-١١٦].

وقال تعالى: ﴿ أَيَّضَبُ ٱلْإِنْسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦]؛ أي: لا يؤمر ولا ينهى! وقال تعالى: ﴿ تَبَنَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلَكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَنْلُوكُمْ أَيْكُرُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَقُورُ ﴾ [الملك: ١- ٢].

فأُخبر تعالى أنَّه ما خلقهم إلا للابتلاء ليتبيَّن أيِّهم أحسن عملًا بانقياده لمنهج اللَّه واتباعه لرسل اللَّه.

وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ

الذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّعَرَاتِ
 رِزْقًا لَكُمُ فَكَلَا تَجْعَلُوا بِلَهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١- ٢٢].

فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها .

وبيّن لهم أنّه قد وفّر وهيّاً لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمّتهم العظيمة، وحذّرهم من الانحراف عن هذه الغاية، والتنكر لهذه النعم الجليلة، ﴿ وَلَكَ يَجْعَـلُوا بِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْدِ وَرَنَقَنَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠].

وما أكرم الله الإنسان هذا الإكرام وأحله هذه المنزلة الرفيعة إلا لعظم الغاية التي نُحلق من أجلها ، ألا وهي عبادة الله وحده وتعظيمه وتنزيهه عن كل النقائص ، وعن اتخاذ الشركاء والأنداد تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا .

وكثيرًا ما نوّه اللَّه بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأنّ هذا الكون، قد سُخر لراحته وسعادته، حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خُلق من أجلها على أتمّ الوجوه وأكملها.

قال تعالى: ﴿ قُل لِمِبَادِى الَّذِينَ مَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُمْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًا وَعَلَائِهُمْ فِن فَبَلِ أَن يَأْنِى بَوْمٌ لَا بَنَعٌ فِيهِ وَلَا خِلَنْلُ ۞ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَا أَهُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِن الشَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِقِهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَابِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَابِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَهُ وَالنّهَارَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَابِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَهُ وَالنّهَارَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَابِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَهُوهُ وَإِن تَعْدُوا نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَحْشُوهَا إِن آلِهِ الْإِنكَانَ لَكُونَ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعْدُوا نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَحْشُوهَا إِن اللّهُ الْإِنكَانَ لَكُونُ الْبَرَاهِمِ وَاللّهُ اللّهُ مُن وَالنّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

### إكرام الإنسان بالعقل والفطرة

وإلى جانب هذه النعم العظيمة والإكرام الفائق لهذا الإنسان فقد منحه اللّه نعمة العقل الذي يرفعه إلى مستوى التكاليف الإلهيَّة ويؤهله لإدراكها وفهمها، وزوّده بالفطرة التي توائم ما يأتي به رسل اللَّه- عليهم الصلاة والسلام- من الوحي الكريم ومن الدين الحق الذي يشرعه اللَّه وينهجه لهذا الإنسان على ألسنة الرَّسل الكرام صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين .

قال تعالى: ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ (١٠ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلِّقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَدَكِنَ أَكَثَرٌ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣١].

وقال رسول اللَّه ﷺ: «ما من مولود إلَّا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينضرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمةً جمعاء، هل تحسّون فيها من جدعاء؟»، ثمّ يقول أبو هريرة ﷺ: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ الآية (").

وعن عياض بن حمار المجاشعي والمهائد أنّ النبي الله خطب ذات يوم، فقال في خطبته: "إن ربي الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني في يومي هذا: كلّ مال نَحَلته (") عبادي حلال، وإنّي خلقت عبادي حنفاء (") كلهم، وإنّهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم (") عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن

<sup>(</sup>١) الفطر: الابتداء والاختراع، والفطرة: الحالة، كالجلسة والرُّكبة.

والمعنى: أنَّه يولد على نوع من الجبلة، والطبع المتهيء لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمر على لزومها، وإنَّما يعدل عنه من يعدل بالآفة من آفات البشر والتقليد... «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٤٥٧).

وقال الحافظ ابن حجر كَثَلَلْهُ في الفتح (٣/ ٢٤٨): «اختلف النَّاس في المراد بالفطرة، وأشهر الأقوال في المراد بالفطرة: الإسلام. قال ابن عبد البر: هو المعروف عند عامَّة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أنَّ المراد بقوله تعالى: ﴿فِطْرَتَ ٱتَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾: الإسلام،.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، (۲۳) كتاب الجنائز، (۷۹) باب: إذا أسلم الصبي فمات يصلى عليه، حديث (۱۳۵۸، ۱۳۵۹)، و (۹۲) باب: ما قبل في أولاد المشركين، حديث (۱۳۸۵)، و (۹۵) كتاب التفسير، حديث (۱۳۷۵)، ومسلم (٤٦) كتاب القدر، حديث (۲۲، ۳۲)، وأبو داود، (۳٤) كتاب السنّة، (۱۸) باب: في ذراري المشركين، حديث (٤٧١٤)، وأحمد في المسند (۲/ ۳۱۵، ۳۶۳، ۳۹۳) و (۲/ ۲۳۳، ۵۷۷)، ومالك في الموطأ (۱/ ۲۶۱)، (۱۲) كتاب الجنائز، حديث (۵۲)، والترمذي في الجامع (٤/ ٤٧٥)، (۳۷) كتاب الفطرة، حديث (۲۸)، والترمذي في الجامع (٤/ ٤٤٧)، (۳۳) كتاب القدر، (٥) باب: ما جاء فكل مولود يولد على الفطرة، حديث (۲۱۳۸).

وفي لفظ البخاري ومسند أحمد والموطأ والترمذي: «كل مولود يولد على الفطرة».

<sup>(</sup>٣) نحلته: أعطيته، والمراد: كل مال أعطيته عبدًا من عبادي فهو له حلال، والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك، وإنّها لم تصر حرامًا بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلّق به حق.

<sup>(</sup>٤) أي: مسلمين.

<sup>(</sup>٥) أي: استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل.

يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا . . . » الحديث(١).

# إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم

ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من فطرة وعقل، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل ولتكون مرجعًا لهم، فيما يختلفون فيه، حتى لا يبقى للناس أي عذر، ولتقوم عليهم الحجة، فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل.

وكلُّف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتّباعهم والانقياد لهم وأنزل أشد العقاب بمن كذَّبهم وعاندهم في الدنيا، وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد، العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل.

ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليهم؟ وما الذي قدّموه لأممهم؟

إنّ رسا لا تهم تشمل كلّ خير وتبعد من كلّ شرّ ، فقدموا للإنسانيَّة كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فما من خير إلا دلُّوا الناس عليه، ولا شرَّ إلا حذَّروا الناس منه.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفي قال: كنَّا في سفر، فنزلنا منزلًا فمنَّا من يصلح خباءه، ومنَّا من ينتضل (٢)، ومنَّا من هو في جشره (٣)، إذ نادي منادي رسول الله على: الصلاة جامعة (١)، فاجتمعنا إلى رسول الله على، فقال:

«إنّه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًّا عليه أن يدلّ أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جُعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها ، وتجيء فتن فيرقق (٥) بعضها بعضًا ، وتجيء الفتنة ، فيقول المؤمن :

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢ ٢١٩٧)، (٥١) كتاب الجنَّة، (٢٦) باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنَّة وأهل النَّار، حديث (٦٣).

<sup>(</sup>٢) من المناضلة: وهي المراماة بالنشاب.

<sup>(</sup>٣) الجشر: هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها.

<sup>(</sup>٤) الصلاة جامعة هي بنصب (الصلاة) على الإغراء، ونصب (جامعة) على الحال.

<sup>(</sup>٥) أي: يصير بعضها رقيقًا، أي: خفيفًا لعظم ما بعده.

هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحبّ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنّة، فلتأته منيّته وهو يؤمن باللّه واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه، ومن بايع إمامًا، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخرينا زعه فاضربوا عنق الآخر».

هذه رسالة كل الأنبياء تدل على كل خير وتحذّر من كل شرلكن من أين تنطلق؟ وبماذا تبدأ؟ وعلى أي شيء تركّز؟ إنّ هناك دعائم وقواعد وأصولًا تركّز عليها دعواتهم، وتكون أوّل منطلقاتهم في دعوة الناس إلى اللَّه.

#### تلك الأسس والقواعد هي:

١- التوحيد.

٧- النبوات.

"- Ilaste".

هذه الأسس الثلاثة هي ملتقى دعواتهم وأصولها وقد اهتم بها القرآن غاية الاهتمام وبينها غاية البيان، وهي أهم مقاصده التي يدور عليها ويكررها، ويورد الأدلَّة العقليَّة والحسيَّة عليها في جميع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله، يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبّر وجودة تصوّر.

وقد عُنيت بها كتب اللَّه بأجمعها واتَّفقت عليها الشرائع السماويَّة بأسرها.

وأهم هذه الأسس الثلاثة وأجلها وأصل أصولها هو توحيد الله -تبارك وتعالى- الذي تضمّنته غالب سور القرآن، بأنواعه الثلاثة المشهورة بل تضمّنته كلّ سورة من سور القرآن، فإنّ القرآن:

١- إمَّا خبر عن اللَّه وأسمائه وصفاته، وهو: التوحيد العلمي الخبري.

٢- وإمَّا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو

<sup>(</sup>١) ألف في بيان هذه الأسس الثلاثة الإمام الشوكاني كتابًا سماه: إرشاد الفحول إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، طبع دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، وقد ساق أدلته من القرآن والتوراة والإنجيل.

التوحيد الإرادي الطلبي.

٣- وإمَّا أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته.

٤- وإمَّا خبر عن إكرامه لأهل التوحيد، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء التوحيد.

٥- وإمَّا خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم
 في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد.

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم ١٠٠٠.

### توحيد الألوهيّة واهميّته

وسوف أتناول توحيد الألوهيَّة لسببين:

أولًا: أنّه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآن، ولأنّه موضوع الصراع الدائر بينهم وبين خصومهم من المستكبرين والمعاندين من كلّ الأمم.

ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، ولعلّه يستمر إلى يوم القيامة ابتلاءً واختبارًا لورثة الرسل ورفعًا لمنزلتهم.

ثانيًا: أنّ أخطر وأشدّ وأصعب انحراف مُنيَ به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب في أكثر جهّال المسلمين وفي كثير من مثقفيهم والمنتسبين إلى العلم منهم.

فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامَّة ثمّ نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصَّة.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّنغُوتُ فَم فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْفِهُ ٱلْمُكَذِينَ ﴾ [النحل: ٣٦].

 <sup>(</sup>١) شرح الطحاويّة (ص: ٨٨)، الطبعة الأولى (١٣٩٢هـ)، نشر المكتب الإسلامي.
 وأصله من كلام الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله-، وهو في مدارج السالكين لابن القيم
 (٣/ ٤٥٠).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الانبياء: ٢٥].

وقال تعالى- بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام-: ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٩٦].

وقال تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَغْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۞ وَإِنَّ هَاذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةُ وَنِجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَانَقُونِ﴾ [المومنون: ٥١-٥٦].

قال الحافظ ابن كثير: قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُم ۚ أُمَّةً وَاجِدَةً ﴾ يقول: «دينكم واحد»(١٠).

وفي معنى الآيتين من السنَّة، قوله ﷺ: «أنا أولى النَّاس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء أخوة لعلَّات (٢٠) أمّها تهم شتّى ودينهم واحد»(٣٠).

وقال تعالى - عن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام -: ﴿ شَرَعَ لَكُمُ مِنَ الدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ مُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ اِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنِيثُ ﴾ [الشورى: ١٣].

تلك هي دعوة الأنبياء جميعًا وعلى رأسهم أولوا العزم منهم الأنبياء الذين يبلغ تعدادهم أربعة وعشرين ألفًا وماثة ألف(1) يسيرون في دعوتهم في منهج واحد،

<sup>(</sup>١) التفسير (٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) العلات: بفتح العين الضرائر وأصله من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه علَّ منها، والعلل: الشرب بعد الشرب، وأولاد العلّات: الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى. فتح الباري (٢/ ٤٨٩)، وفي النهاية (٣/ الشرب، وأولاد العلّات: أولاد العلّات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد أراد أنَّ إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، (٦٠) كتاب الأنبياء، حديث (٣٤٤٣)، ومسلم (٤/ ١٨٣٧)، (٤٣) كتاب الفضائل،
 (٤٠) فضل عيسى ﷺ، حديث (١٤٥)، وأحمد في المسند (٢/ ٣١٩، ٤٠٦، ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى حديث أبي ذر: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/٤٤٧)، وأحمد في المسند (٥/ ١٧٨ و ١٧٨ و ١٨٩ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٨٩ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٨٩ و ابن عمر الدمشقي عن عبيد بن الحسحاس عن أبي ذر. وابن حبان كما في الموارد رقم (٩٤)، وأبو نعيم في الحلية (١٦٨ ١٦٦ ، ١٦٨) وأشار إلى طرق أخرى إلى أبي ذر، وأحمد (٥/ ٢٦٥) وابن أبي مردويه في «تفسيره» نقلًا عن ابن كثير (٢/ ٢٣٣) والطبراني =

وينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد، أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانيَّة جميعًا في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم.

مما يدل أنّ هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله، وسنّة من سننه التي رسمها لأنبيائه وأتباعه الصادقين، لا يجوز تبديلها ولا العدول عنها.

#### نماذج لدعوات بعض الرسل

ثم إن اللَّه تعالى قد أخبر عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم، وإذا بهم يسيرون في الخط العام الذي رسمه اللَّه لهم، وإذا بهم في المنهج الذي قرره اللَّه لجميعهم لا تندعنه دعوة أحدمنهم.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُومًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِى لَكُمْ نَذِيرٌ شُبِينُ ۞ أَن لَا نَعَبُدُوٓا إِلَا اللّهُ ۚ إِنّهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيهِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلذِّينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلّا اللّهُ أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بِشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بَشَرًا مِثْلُكُمْ كَذِيبِتَ ۞ ﴿ أَمُودَ: ٢٥- ٢٧].

وقال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوهِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُو مِن إِلَاهِ غَيْرُهُۥ أَلْلا نَنْقُونَ فَقَ قَالَ الْمَلاُ اللّهَ الْفَلْنُكَ مِن الْكَذِيبِ فَا الْمَلاُ اللّهَ اللّهَ الْفَلْنُكَ مِن الْكَذِيبِ فَا الْمَلْمُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللهُه

<sup>= (</sup>٨/ ٢٥٨) وهناك طريق أخرى عن أبي أمامة في عدد الرسل وهم مائة وثلاثة عشر أخرجه الطبراني (٨/ ١٣٩) وابن حبان كما في الموارد (رقم: ٢٠٨٥) قال ابن كثير: وهذا على شرط مسلم. وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة».

مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَمُّر بِرَحْمَةِ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَلِنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الاعراف: ٦٥-٧٢].

وهكذا دعوات كل الأنبياء، كلهم ساروا في هذا المنهج في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده أولًا وواجههم أقوامهم والله من هدى الله بالسخرية والتكذيب والاستهزاء، كما قال تعالى: ﴿وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي ٱلْأَوّلِينَ ۞ وَمَا يَأْنِهِم مِن نَبِيّ إِلَّا كَانُوا بِهِ عَنْ يَسْتَهْزِءُ وَنَ ﴾ [الزخرف: ٦-٧].

وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس المؤمنة الأبية، إنها أشد عليهم من وقع السيوف ومن السجون والتعذيب ولقد عبر عن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند ولقد سألت عائشة النبي على النبي فقالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟

فقال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلّا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة، قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إن اللّه قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث اللّه إليك ملك الجبال، لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال، فسلم علي، ثم قال: يا محمد إن اللّه قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين». فقال له رسول اللّه ﷺ: "بل أرجو اللّه أن يخرج من أصلابهم من يعبد اللّه وحده لا يشرك به شيئًا»(").

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، (٥٩) كتاب بدء الخلق، حديث (٣٢٣١)، ومسلم (٣/ ١٤٢١)، (٢٩) باب: ما لقي
 النبي هي من أذى المشركين والمنافقين، حديث (١١١).

وفي الحديث بيان دعوة رسول الله ﷺ وصبره في سبيلها وحلمه على قومه، وانظر كيف استأنى بهم واستبقاهم من الهلاك الماحق الذي أشرفوا عليه أملًا في الله ورجاء أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئًا، ويا لها من غاية نبيلة لا يعرفها إلّا من ذاق نعمة التوحيد وعرف مكانته.

وقد ذكرت كتب السيرة بعض أجوبة هؤلاء الساخرة ومواقفهم المزرية ، وأن رسول اللّه على عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم ، وهم أخوة ثلاثة ، عبد ياليل ومسعود وحبيب . . . فجلس إليهم ، فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه ، فقال أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة ، إن كان الله أرسلك ، وقال الآخر : أما وجد الله أحدًا أرسله غيرك؟ وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدًا ، لإن كنت رسولًا من الله كما تقول ، لأنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك الكلام ، ولئن كنت تكذب على الله ، ما كان ينبغي لي أن أكلمك .

فقام رسول اللَّه ﷺ، وقد يئس من خير ثقيف (١).

والشاهد من الحديث والقصة: أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء ومن أذى المشركين السفهاء أشد على أنفسهم من كل بلاء حتى من المعارك الطاحنة التي تزهق فيها الأرواح وتراق فيها دماء أصحابهم الزكية.

فلقد قتل يوم أحد من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أكثر من سبعين شهيدًا(١٠)، فيهم مصعب بن عمير(١٠)، وحمزة بن عبد المطلب(١٠)، عم رسول اللَّه ﷺ، وشج

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير (٣/ ١٣٥)، والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر (ص: ٣٥) ط.دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٢) قال البخاري كَثْلَلْهُ في (٦٤) كتاب المغازي، (٢٦)، باب: من قتل من المسلمين يوم أحد، حديث (٢٠): حدثنا عمرو بن علي، حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة، قال: «ما نعلم حيًّا من أحياء العرب أكثر شهيدًا أغريوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك: أنه قتل منهم يوم أحد سبعون، ويوم بثر معونة سبعون، ويوم اليمامة سبعون».

<sup>(</sup>٣) عن خباب على قال: هاجرنا مع النبي على و نحن نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئًا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنّا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطيت رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي على: «غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الأذخر...»، أخرجه البخاري (٦٤) كتاب المغازي، (٢٦)، باب: من قتل يوم أحد، حديث رجليه الأذخر...»، ومسلم كتاب الجنائز (٧/ ٢) مع شرح النووي، وأحمد في المسند (٥/ ١٠٩)، والنسائي (٤/ ٢٠).

 <sup>(</sup>٤) قصة استشهاده في البخاري (٦٤) كتاب المغازي، (٣٢)، باب: من قتل حمزة بن عبد المطلب عليها،
 حديث (٤٠٧٣)، ومسند أحمد (٣/ ٥٠٠- ٥٠١).

رسول الله ﷺ وكسرت رباعيته".

ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى المنافقين، ولقي ما لقي قبل ذلك وهو بمكة وفي يوم بدر وغيرها من المشاهد، ومع كل ذلك يرى أن أشد ما لقيه هو يوم الطائف، لأنه لقي من السخرية والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبية.

ومن هنا يقول رسول اللَّه ﷺ: «أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل،

فالأمثل ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في مناهجهم في الدعوة إلى الله والداعون إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده، ونبذ الشرك بما سواه، وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما أصاب أسوتهم من الأنبياء.

ومن أجل هذا ترى كثيرًا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب، والطريق الوعر، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقاؤه، وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه، يحيدون إلى جوانب من

<sup>(</sup>١) عن أنس ﷺ قال: شج النبي ﷺ يوم أحد فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟»، فنزلت ﴿ يَشَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ اللَّهِ مَنْ عَلَيْ قَال: شج النبي ﷺ يوم أحد فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟»، فنزلت ﴿ يَشَ لَكُ مِنَ الأَمْرِ اللَّهُ عَمْران: ١٢٨]، أخرجه البخاري (٦٤) كتاب المغازي، (٢١) باب: ليس لك من الأمر شيء، بدون رقم، ومسلم (٣/ ١٤١٦)، (٣٣) كتاب الجهاد والسير (٣٧) باب: غزوة أحد، حديث (١٠٤).

وفيه حديث سهل بن سعد برقم (١٠١) بلفظ: «جرح وجه رسول الله ﷺ، وكسرت رباعيّته وهشمت البيضة على رأسه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٠٢)، (٥٦) باب: ما جاء في الصبر على البلاء، حديث (٢٣٩٨)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٤)، (٢٣)، باب: الصبر على البلاء، حديث (٤٠٢٣)، والدارمي (٢٢٨/٢)، حديث (٢٧٨٦)، وأحمد في المسند (١/ ١٧٤، ١٧٤، ١٨٠، ١٨٥) كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود وهو صدوق له أوهام عن مصعب بن سعد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي تصحيح الترمذي له نظر، وكأنه لاحظ في الحكم شواهده فإن له شواهد:

١- عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٣٤)، (٣٢) باب: الصبر على البلاء، حديث
 ١٤ قال في الزوائد إسناده صحيح نقلًا عن محمد فؤاد.

٢- من حديث فاطمة بنت اليمان أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٩).

٣- من حديث أبي هريرة أشار إليه الترمذي بقوله: قوفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة ابعد إخراجه حديث سعد.

الإسلام لها مكانتها ولا يتنكر لها من يؤمن بالله ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى خصوصًا في المجتمعات الإسلامية.

فإن سوادا لأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاة ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم لا سخرية ولا أذي اللَّهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم فإنهم حينئذ يقمعونهم بكل شدة كأحزاب سياسية تناوئ الحكام وتهدد عروشهم، والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبًا ولا حميمًا ولا مسلمًا ولا كافرًا.

على كل حال نقول لهؤلاء الدعاة مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا أصواتهم باسم الإسلام: اربعوا على أنفسكم فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم اللاحب الذي مرت به مواكب الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، ومهما تفلسفتم ورفعتم عقيرتكم باسم الإسلام؛ فإنكم عن منهج الأنبياء الذي سنه الله لناكبون.

ومهما بذلتم من الجهود وجسمتم دعوتكم ومنهجكم؛ فإنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية وما أقل جدوى الوسيلة(١) إذا أضرت بالغاية وضخمت على حسابها، بل يا ويل هؤلاء الدعاة إن أصروا على المضي فيما ابتدعوه من مناهج وحاربوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله تحت شعارات براقة تخلب ألباب البلهاء والجهلاء بمنهج الأنبياء .

إن الحديث عن دعوات الأنبياء إلى توحيد الله ومنهجهم وما لاقوا في سبيل ذلك من الأهوال والبلايا والمحن أمر لا يتسع له مجال كهذا، ولسوف أقتصر على عرض دعوات خمسة منهم -صلوات الله وسلامه عليهم- وذلك سيجعلنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك:

١- فأولهم: نوح، أبو البشر الثاني، وأول رسول إلى أهل الأرض عاش هذا النبي العظيم عمرًا مديدًا ودهرًا طويلًا ، ألف سنة إلَّا خمسين عامًا لبثها في دعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له ، لا يكلِّ ولا يملِّ ، ليلًا ونهارًا سرًّا وجهارًا .

<sup>(</sup>١) الحكم وسيلة إلى الدعوة إلى اللَّه كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مُّكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱفَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَمَانَوُا ٱلرَّكَوْةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهُوا عَنِ ٱلْمُنكُرُ ﴾.

ماذا في دعوة هذا الرسول الكريم، وقد قص الله علينا خلاصة دعوته الكريمة التي استغرقت ألف سنة إلّا خمسين عامًا؟!

إنها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده، في جهد دائب ما ترك وسيلة تمكنه إلا استخدمها لإقناعهم بدعوته، سرًّا وجهارًا وترغيبًا وترهيبًا ووعدًا ووعيدًا، واحتجاجًا واستدلالًا بالأدلة العقلية والحسية، من واقع أنفسهم وحياتهم ومما بين أيديهم من السماء والأرض، وما فيهما من آيات وعبر وكل ذلك لم يجد فيهم نفعًا ولا دفعهم إلى استجابة، بل أصروا على كفرهم وضلالهم، واستكبروا استكبارًا.

أصروا على التشبث بأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة ، فكانت النتيجة لهذا الإصرار والاستكبار : الهلاك والدمار في الدنيا ، وفي الآخرة الخلود في عذاب النار .

وهنا نتساءل لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه الآماد الطويلة، ويبذل هذه الجهود الكبيرة، دون كلل أو ملل يدعو إلى مبدأ التوحيد؟!! ولماذا يمدحه اللَّه ويثني عليه الثناء العاطر، ويخلد ذكره ويجعله في عداد الرسل أولى العزم؟

هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟

هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للمنطق والحكمة والعقل؟

أو أنه عين الحكمة ومقتضى المنطق الصحيح، والعقل الواعي الرجيح؟ لماذا يقره الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال ألف سنة إلَّا خمسين عامًا ويشيد به ويخلد اسمه وقصصه، ويكلف أعظم الرسل وأعقل البشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره؟

الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة، ومعرفة مكانة النبوة والثقة العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها: أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه تستحق كل هذا وأنَّه عين الحكمة ومقتضى الفطرة والعقل، وأن الواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج، وهذه الدعوة الإلهية العظيمة، والمطلب الكبير، فيكرسوا كل جهودهم وطاقتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلها، وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا، ويصدق بعضهم بعضًا، كما كان الرسل دعاة التوحيد ويبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقه ويؤيد دعوته ويسير في مضماره.

يجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوم من هذا المنهج لاختاره اللَّه لرسله وآثرهم به .

فهل يليق بمؤمن أن يرغب عنه ويختار لنفسه منهجًا سواه ويتطاول على هذا المنهج الرباني وعلى دعاته؟!!!

٢- وثانيهم: أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء- إبراهيم خليل الله، الذي أمر الله سيد المرسلين، وخاتم النبيين وأمته باتباعه والائتساء بدعوته والاهتداء بهديه ومنهجه(١).

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قول اللَّه تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْجَيْنًا ۚ إِلَيْكَ أَنِ ٱلَّيْعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيـدَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلشَّمْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٣]. وإلى قوله تعالى: ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ قَاتَنِهُوا مِلَّهُ ۚ إِزَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٥].

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَدَ أَتَشَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ أَرَكَ وَوَمَكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينِ ﴿ آَلِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَكَالُونُ مُلِكُونَ السَّمَونِ وَٱلأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَكَا مَنَا مَنَا مَنِ مَلَكُونَ السَّمَونِ وَٱلأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمّا وَاللَّمَ عَلَيهِ اللَّهُ لَلْ رَمَا كَوْكُمُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد اللّه، وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه، تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة تحارب الشرك والأصنام، وتزلزل الشرك بالكواكب.

ويسلك خليل اللَّه أقوم الطرق في المناظرة والمحاجَّة، لإقامة حجة اللَّه ودحض الشرك وباطله وشبهه.

فالتعبير بالأصنام تحقير لآلهتهم المزعومة المصطنعة، وتسفيه لأحلامهم ورصده للكواكب المذكورة واحدًا واحدًا تلو الآخر وهي تغيب وتأفل عنهم ليأخذ من حالها البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها.

فمن يرعاهم ويحفظهم ويدبر شئونهم وشئون هذا الكون حين غيابها وأفولها ، وإذن فعليهم أن يرفضوا هذه الآلهة المزعومة الباطلة ويكفروا بها ، وينفضوا أيديهم منها ، ويتجهوا إلى إلههم الحق ، الذي فطر السموات والأرض ، والذي لا يغيب ولا يحول ويعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم ويرعاهم ويحفظهم ويدبر شئونهم .

حجج قوية يستمدها من الواقع الملموس والكون المنظور.

وقال تعالى: ﴿ وَاذَكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ بَتَأْبَتِ لِمَ تَقَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْعًا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِي فَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْنِكَ فَٱتَبِغْنِى أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ۞ يَتَأْبَتِ لَا نَعْبُدِ ٱلشَّيْطُانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِيَ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنَ عَالِمَةً فِي يَتَإِبْرَهِيمُ لَهِ لَهِ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَكُ وَإَهْجُرْفِ مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَتُمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِيَ عَلَيْ اللّهِ مَا لَيْهُ وَأَدْعُوا رَبِي عَسَى آلَا أَكُونَ إِنّهُ كَانَ بِي حَفِينًا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَذْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَأَدْعُوا رَبِي عَسَى آلَا أَكُونَ بِدُعَاءً وَبِي شَقِينًا ۞ فَلَمَّا أَعْتَزَلُكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهَبْنَا لَهُم إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلاً جَعَلْنَا فَهُم وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهَبْنَا لَهُم إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلاً جَعَلْنَا فَهُم وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهَبْنَا لَهُم إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلاً جَعَلْنَا فَهُم إِن وَهُمْ إِن وَهُ مَا لَكُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُم إِن وَيَعْفُوبُ وَكُلاً جَعَلْنَا فَهُمْ إِن وَهُمْ إِنْ أَنْهُ إِلَى وَوَهُبْنَا لَهُم مِن زَحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا هُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيْنَا ﴾ [مريم: ١١- ٥٠].

دعوة حارَّة إلى التوحيد، قائمة على العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق القويم، وتهدي الضال إلى الصراط المستقيم يقابلها تعصب أعمى يقوم على الهوى والجهل والعناد والمكابرة وإلَّا فكيف يعبد ويخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئًا؟

إن علم التوحيد- أيها القارئ- هو العلم الذي يعتز به جميع الأنبياء وبه يصولون على الباطل والجهل والشرك.

فالجهل بهذا العلم- علم الأنبياء الهادي إلى الحق والمنقذ من الضلال والشرك- هو الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر.

﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِيَّ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴾ .

وبعد هذه الجولات القوية الواعية يقوم بها إبراهيم ﷺ في ميدان الدعوة إلى الله؛ دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامغة واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَذِى حَآجٌ إِبْرَهِ مَ فَ رَبِهِ أَنَ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ فِي رَبِهِ أَنَ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ وَإِنَّ ٱللَّهِ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ إِبْرَهِمُ وَإِنْ اللَّهُ يَا اللَّهُ مِنَ الْمَثْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَثْرِةِ فَهُوتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

لقد دعا إبراهيمُ ﷺ هذا الطاغية المتأله إلى توحيد اللّه والإيمان بربوبيته وألوهيته، فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد اللّه وأبى التنازل عن دعوى الربوبية.

فحاجّه إبراهيم وناظره هذه المناظرة النيّرة البراهين الواضحة المعالم قال

إبراهيم: ﴿ رَبِّى ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُعِيتُ ﴾؛ أي: المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإحياء والإحياء

فقال الغبي المتجبر: أنا أحيي وأميت؛ أي: أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاءه.

وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب، لأن قصد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم، ويردها إلى الأموات بقدرته وأنّه هو الذي يميت الناس والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب، فلما رآه إبراهيم يموه ويدجل تدجيلًا ربما انطلى على الأغبياء والهمج، قال - ملزمًا له بتصديق قوله، إن كان كما يزعم -: ﴿ فَإِنَ اللّهَ يَأْقِ بِالشّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن ٱلْمَشْرِةِ فَاتِ مَها مِن الْمَشْرِةِ وَقَف متحيرًا مشدوهًا، منقطع الحجة قد ألقم حجرًا وأخرس لسانه وزهق باطله، ﴿ إِنّ الْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ .

وفي هذا درس لمن ألقى السمع وهو شهيد، إنها دعوة إلى التوحيد، تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل، وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله، لا مصارعة على الملك، ولا منافسة على الحكم.

ولو كان هدف إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- الوصول إلى الحكم لسلك منهجًا غير هذا المنهج، ولوجد من يلتف حوله ويصفق له ولكن يأبى الله وأنبياؤه وصالحو الدعاة من أتباع الأنبياء حقًا في كل زمان ومكان إلًا سلوك طريق الهداية والرشاد وبيان الحق وإقامة الحجة على المكابرين والمعاندين.

وقد قام إبراهيم على بهذا الواجب العظيم على أكمل الوجوه وأتمها، أقام الحجة على أبيه وقومه حكومة وشعبًا، فلما رأى منهم الإصرار على الشرك والكفر والإقامة على الباطل والضلال لجأ إلى الإنكار والتغيير باليد والقوة.

فمن أين يبدأ بالتغيير وما هو الأسلوب الرشيد لتغيير هذا الواقع المظلم الجاثم على أمته؟ أيثور على الدولة لأنها منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك والضلال؟!! كيف لا والحاكم يدعي الربوبية ويصر عليها؟ لماذا لا يدبر انقلابًا

يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها جبّار متأله، وبذلك يقضي على كل ألوان الفساد والشرك، وتقوم على أنقاضه الدولة الإلهية بقيادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام - ؟!! والجواب حاشى الأنبياء وحاشى نزاهتهم من سلوك هذه الطرق أو التفكير فيها فإنها طرق الظلمة والجهلة والسفهاء وطلّاب الدنيا والملك.

إن الأنبياء دعاة توحيد ورواد هداية إلى الحق وإنقاذ من الباطل والشرك فإذا امتدت أيديهم إلى التغيير وهم أعلم الناس وأعقلهم فلا بدأن تبدأ بالقضاء على منابع الشرك والضلال الحقيقية وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْمَنْ اَ إِبْرَهِمَ رُشْدَهُ مِن فَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِيهِنَ ۞ إِذْ قَالَ الْإَبِهِ وَفَوْمِهِ مَا هَذِهِ النّمَائِيلُ النِّي أَنتُهُ لَمَا عَكِمُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا مَابَآءَنا لَمَا عَبِدِين ۞ قَالَ الْقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَوَابَآؤُكُمْ فِي صَلّالِ شَبِينِ ۞ قَالُواْ أَجِنْتَنَا بِالْحَيْقَ أَدْ أَنتَ مِنَ اللّبِيبِينَ ۞ قَالَ بَل رَبّيكُمْ رَبّ الشّمَونِ وَالْأَرْضِ الّذِي فَطَرَهُمِ وَأَنّا عَلَى ذَلِكُمْ مِن الشّيْهِدِينَ ۞ وَقَالِمَهِ لَأَكِيدَنَ أَصْنَعَكُمْ بَعْدَ أَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ ۞ فَجَعَلَهُ مُ جُنَدَةً إِلّا حَيْبِيرَا فَيْمُ لِمَنْ الطّيهِينَ ۞ قَالُواْ مَن عِيمَا فَقَى يَذْكُرُهُمْ بِقَالُ لَهُ وَإِيرَهِيمُ ۞ قَالُواْ مَن عَلَى مَا لَكُولُهُمْ إِلَيْهِ بَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن عَلَى مَا هَنْ كُرُهُمْ مِقَالُ لَهُ وَإِيرَاهِيمُ ۞ قَالُواْ مَن عَلَى مَا هَنْ كُرُهُمْ مِقَالُ لَهُ وَإِيرَاهِيمُ ۞ قَالُواْ مَن عَلَى مَا هَنْ كُرُهُمْ مِقَالُ لَهُ وَإِينَا عَلَى وَالْمَاسِكُمْ وَلَا مَن الطَيْفِينَ السَّيْعِينَ النَّالِي لَكُمْ أَنْوَا لِي مَنْ الْمُؤْلِيمِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

آتى اللَّه إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك.

هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادًا في العقيدة، وفسادًا في الحكم، أمة انحط تفكيرها وضلت عقولها، فعبدت الأصنام من الأخشاب والأحجار والكواكب، وتحكمها حكومة فاسدة يقودها جبَّار متأله فأسلسوا له القياد.

فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟

أيبدأ بمصاولة الحاكم لأنه قطعًا يحكم بغير شريعة الله ويحكم بقوانين وتشريعات جاهلية، لا شك في ذلك، ويدعي الربوبية جهارًا وحق التشريع؛ أو يبدأ بإصلاح العقيدة عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية؟ القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء أنه بدأ بإصلاح العقيدة؛ أي: الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من جذوره، فدعاهم فعلًا إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، وجادلهم في هذا المجال وجادلوه، فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة وجردهم من كل سلاح من أسلحة الحجة حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال والتعصب الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء: ﴿ قَالُواْ وَجَدُنَا عَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴾ .

فلما رأى إبراهيم أهواء جامحة وعقولًا متحجرة، دبر لهم مكيدة ورسم لهم خطة حكيمة شجاعة لتحطيم آلهتهم، وتم تنفيذ هذه الخطة بكل قوة وشجاعة وجرأة.

فكان هذا الجواب التهكمي المفحم كالصاعقة العنيفة هوت على رؤوسهم المخبولة، ﴿ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِم لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلاَءِ يَنطِفُونَ ﴾ .

ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لجأوا إلى القوة ، سلاح كل عاجز عن الحجة في كل زمان ومكان : ﴿ قَالُوا حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوا عَ اللهِ مَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴾ .

ونجى اللَّه خليله إبراهيم ورد اللَّه كيد الكافرين الخاسرين في نحورهم: ﴿قُلْنَا

<sup>(</sup>١) هذا العمل البطولي العظيم وما سبقه من دعوة حكيمة إلى التوحيد ونبذ الشرك في ميزان كثير من دعاة الإصلاح اليوم يعتبر من الاهتمامات بالقشور والتوافه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

<sup>[</sup>لأنهم يرون أن البداءة بالدعوة يجب أن تكون بإصلاح الحكم والسلطة لا بإصلاح العقيدة، وعلى هذا يكون إبراهيم وسائر الأنبياء قد أخطأوا منهج الدعوة الصحيح- الفوزان]

يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَنَمًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ، كَيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلأَخْسَرِينَ ﴾ .

وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حولها الله بردًا وسلامًا على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه وصدق ما جاء به من التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك والضلال.

وكافأ اللَّه إبراهيم عُلِيُّه على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية الرائعة: ﴿ وَيَغَيَّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَّرُكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَوَهَبْمَنَا لَهُۥ إِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ۞ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَلِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَلِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةٌ وَكَانُواْ لَنَا عَدِينَ﴾.

٣- ثالثهم: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم (١) الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته، وكيف تقلبت به الأحوال، وما واجه من صعاب، فتلقاها بقوة النبوة وصبرها وحكمتها وحلمها.

رأى يوسف عليه فساد قصور الفراعنة في مصر وظلمها وعرف عقائد الأمة التي عاش فيها ، عرف ما فيها من فساد ووثنية تتخذ الأصنام والأبقار آلهة مع الله .

قصة هذا النبي الكريم عُبِّ طويلة ، نأخذ منها الإشارة إلى سجنه ودعوته ، قال تعالى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِالِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي ٱرْكِنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّهُ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِيَّةٍ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۖ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦۚ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَّأَ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمْنِي رَبِّحُ إِنِّي تَرَكَّتُ

<sup>(</sup>١) إشارة إلى حديث ابن عمر رضي عن النبي على أنه قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم علاله.

أخرجه البخاري (٦٠) كتاب الأنبياء، باب: (١٨)، حديث (٣٣٨٢، ٣٣٩٠)، وأحمد في المسند (٢/

وإلى حديث أبي هريرة ﷺ: سئل رسول اللَّه ﷺ من أكرم النَّاس؟ فقال: «أتقاهم للَّه، قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله»، قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». أخرجه البخاري، (٦٠) كتاب الأنبياء حديث (٣٣٨٣)، والترمذي (٥/ ٢٩٣)، التفسير، باب: (١٣)، حديث (٣١١٦)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٣٢، ٤١٦) كلاهما من طريق محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، بلفظ: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عَلَيْهُ،

عاش هذا النبي الكريم عليه في القصور وعرف مفاسد الحكم والحكام عن كثب، وذاق من ويلاتهم كيدًا وظلمًا واضطهادًا وسجنًا وعاش بين ظهراني أمة وثنية تعبد الأصنام والأبقار والكواكب فمن أين ينطلق للإصلاح ومن أين تكون نقطة البداية؟!

هل يبدأ في الدعوة إلى الله وهو مسجون ظلمًا يشاركه في السجن مظلومون مثله من إثارتهم وتهييجهم على الحكام الظلمة المستبدين؟! وهذا منطلق سياسي لا شك فيه، والفرصة متاحة أمامه أو يبدأ بالدعوة من حيث انطلق آباؤه الكرام وعلى رأسهم إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة إلى توحيد الله ومن حيث انطلق جميع رسل الله؟! لا شك أن طريق الإصلاح الوحيد في كل زمان ومكان هو طريق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده.

إذن؛ فليبدأ يوسف من هذا المنطلق مقتديًا بآبائه الكرام ومعتزًا بعقيدتهم ومحقرًا ومنددًا بسخف المشركين واتخاذهم أربابًا من دون الله من الأصنام والأبقار والكواكب.

وبعد هذا البيان الواضح والدعوة الصارخة إلى التوحيد ونبذ الشرك يؤكد دعوته وحجته بقوله: ﴿إِن ٱلنُحُكُمُ إِلَّا يِتَّهِ ﴿(١) ثم يفسر هذه الحاكمية بتوحيد اللَّه

<sup>(</sup>١) هذه الآية قاعدة أساسيَّة من قواعد التوحيد كما بين اللَّه ذلك على لسان يوسف عَلَيْهُ ومن المؤسف جدًّا أن ترى كثيرًا من دعاة الإصلاح السياسيين قد ابتعدوا بتفسيرها جدًّا عن مدلولها الأساسي إخلاص العبادة للَّه وحده إلى مدلول سياسي هو إقامة الدولة التي يزعمون أنها ستطبق شريعة اللَّه في الأرض بالنيابة عنه وبالغوا في هذا الاتجاه حتى أنسوا النَّاس المعنى الأصيل للآية ولا يفهمون منها إلا المعنى الجديد فلا حول ولا قوّة إلا باللَّه وهكذا عاملوا كل أو معظم آيات التوحيد.

وعبادته وحده ﴿ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّـمُ ﴾ .

ويقول عن التوحيد: ﴿ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

ويصل يوسف-عليه الصلاة والسلام- إلى أعلى منصب في هذه الدولة (١) وهو يدعو إلى توحيد الله ويقيم على دعوته ونبوته البينات، قال تعالى في بيان هذه الأمور: ﴿وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱلنَّوْنِ بِهِ السَّمَخْلِصَهُ لِنَفْسِيَّ فَلَمَّا كُلَّمَهُمْ قَالَ إِنَّكَ ٱلْمَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ الأمور: ﴿وَقَالَ الْمَالِكُ ٱلْمُؤْنِ بِهِ السَّمَخْلِصَهُ لِنَفْسِيَّ فَلَمَّا كُلَّمَهُمْ قَالَ إِنَّكَ ٱلْمَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ إِلَى عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِي حَفِيظً عَلِيمٌ ﴾ [بوسف: ٥٤-٥٥].

وقال شاكرًا لمولاه: ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: 101].

وقال اللَّه تعالى في بيان دعوته وذلك على لسان مؤمن آل فرعون: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِ مِمَّا جَآءَكُم بِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ ﴾ [غافر: ٣٤].

من فقه سيرة يوسف عليه التي عرضتها علينا هذه الآيات الكريمة أنَّ الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه ، وأن الشرك لا هوادة ولا مداهنة في محاربته فلا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى اللَّه ؛ بل لا يجوز لمسلم إطلاقًا أن يحابي ويداهن في أمره وهذا يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند اللَّه وعند أنبيائه ورسله وأن الفرق والبون شاسع جدًّا بينها وبين فروع الإسلام .

فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصًا الداعية [أن يتولى منصبًا يخل بالعقيدة أو يتنافى معها] بأن يكون كاهنًا من الكهنة المشركين أو سادنًا لأصنامهم، فإن فعل ذلك كان من المشركين الضالين.

أمَّا الجانب التشريعي، فإن قامت دولة الإسلام فلابد من تطبيق شريعة الله، وإلَّا ﴿ وَمَن لَّدَ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلكَنفِرُونَ ﴾ والكفر حينئذ على ما فصله

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَظَلْمُ في «الحسبة» (ص: ٧):

<sup>«</sup>وكذلك يوسف الصديق كان نائبًا لفرعون مصر- وهو وقومه مشركون- وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان».

علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفرًا أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره وقد يكون كفرًا أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها لكن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله.

أمًّا إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة ، فلا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها وللمسلم أن يتبوأ منصبًا في دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل ، وألَّا يطيعهم في معصية اللَّه ولا يحكم بغير ما أنزل اللَّه كما فعل نبي اللَّه يوسف ، تبوَّا منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته ﴿مَا كَانَ لِيَا أَخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ ﴾ وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد اللَّه .

وفي هذا رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد ويجامل ويداجي في قضية الشرك الذي ملأ الدنيا، وينظر إلى دعاة التوحيد وأعداء الشرك بعين الاحتقار والازدراء، ويربأ بنفسه ويشمخ بأنفه أن يهبط إلى مستوى دعاة التوحيد - وهو من دهاة السياسة وما أثقل على سمعه وقلبه أن يسمع أو يقول كلمة توحيد أو شرك.

لقد أوقع هذا النوع من الدعاة أنفسهم في هوَّة سحيقة في حين يظنون أنهم في أعلى القمم الشامخة.

وهل يفلح قوم هذا موقفهم من دعوة الأنبياء إلَّا أن يتوبوا عمًّا هم فيه إلى اللَّه توبة نصوحًا .

٤- رابعهم: موسى كليم الله، القوي الأمين، نرى دعوته تتجه إلى التوحيد وتحمل في طيّاتها أنوار الهداية والحكمة.

لقد تربى موسى ودرج في قصور أعظم طاغية متأله وعرف من ألوان الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحكم عن مشاهدة واطلاع ما يصعب تصوره واحتماله، ورأى ما نزل بقومه بني إسرائيل من استعباد واستذلال واستحياء من الناس، وقتل الأبناء ما فاق كل ظلم عرفته البشرية.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً يِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخِيء نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٤].

وكان قوم فرعون أهل شرك ووثنية دون شك.

فكيف كان بدء دعوة موسى هل اتجهت إلى إصلاح عقيدة هذه الأمة الوثنية أو بدأت بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل والمصارعة على الحكم والسعي الجاد في إقامة الدولة الإسلامية وانتزاع السلطة من أيدي الطغاة وعلى رأسهم فرعون المتأله؟

لقد كانت دعوة موسى كغيرها من دعوات آبائه وإخوانه من الأنبياء، لقد لقنه ربه أصل التوحيد واصطفاه لحمل رسالته والقيام بعبادته.

قال تعالى: ﴿ وَهَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُنُوا إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِىّ ءَالِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ۞ فَلَمَّا أَنَنهَا نُودِى يَنمُوسَىٰ ۞ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ۞ وَأَنَا آخَرَنُكَ فَآسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ۞ إِنِّي أَنَا آللَهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَآعَبُدُنِى وَأَفِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَـةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ [طه: ٩- ١٥].

هكذا في مفتتح رسالته تملى عليه عقيدة التوحيد ويكلف شخصيًّا أن يقوم بها في واقع نفسه ويتمثلها في حياته .

ثم يكلفه بالدعوة لهذا المبدأ العظيم فيرسله إلى فرعون ويبيّن له طريق الدعوة وأسلوبها الحكيم الذي يواجه به فرعون قال تعالى: ﴿ آذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ وَأُسلوبها الحكيم الذي يواجه به فرعون قال تعالى: ﴿ آذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ وَأُهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴾ [النازعات: ١٧- ١٩].

ويشد عضده بأخيه هارون مبالغة في إقامة الحجة ويعلمهما الرفق واللّين في الدعوة؛ فإن ذلك أقرب الطرق إلى هداية من يريد اللّه هدايته ﴿ أَذَهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ لَلَّهُ هَذَايته ﴿ أَذَهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ لَلَّهُ فَوْلَا لَمُ قَوْلًا لَمُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنّادًا لَقَالُمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

فنفّذا أمر ربهما ودعواه إلى اللَّه قاصدين هدايته وتزكيته ليكون ممن يخشى اللَّه ويتقي عواقب الشرك والظلم، فلم يستجب لهذه الدعوة الهادئة الحكيمة فبرهن موسى على نبوّته وصدق رسالته بآيات كبرى لكن الطاغية فرعون زاد طغيانًا وتكذيبًا ﴿ فَكَذَبُ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَدَبَرَ يَتَعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالُ ٱلْآخِرَةِ وَالنَّوَاتِ: ٢١- ٢٥].

# ازدياد طغيان فرعون وعسفه وظلمه ومواجهة موسى وقومه هذا الطغيان بالصبر الجميل والتَّحمُّل

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا أَيْ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَنَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَتِي. يَسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

ما ذنب موسى وقومه في نظر هؤلاء المجرمين؟!! لا ذنب لهم إلّا الدعوة إلى توحيد اللّه والثّبات عليها والكفر بفرعون ومعبوداته.

ثمّ ما موقف موسى من هذه الانتهاكات البشعة والتي تجاوزت حدود الوحشيّة والهمجيّّة؟!

إنَّه الثّبات على العقيدة والصبر الجميل، والاستعانة باللَّه في مواجهة هذه الشّدائد ثمَّ انتظار العاقبة الطيّبة والنَّصر نتيجة وثمرة حميدة لهذا الثّبات والصَّبر.

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آسْتَعِينُواْ بِأَللَهِ وَآصَبِرُوٓأَ إِنَ ٱلأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِيْهُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

ولمَّا لم يبق أيِّ أمل في إيمان فرعون وقومه واشتد البلاء على بني إسرائيل، كان مطلب موسى الوحيد من فرعون أن يترك لبني إسرائيل حريَّة الخروج والهجرة إلى حيث يريد اللَّه لهم إنقاذًا لهم من التعذيب والتَّنكيل ﴿ فَأْنِيَاهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَيِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةَ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَد جِنْنَكَ بِثَايَةٍ مِن رَبِّكُ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ النَّبَعَ المُدُكنَ ﴾ وله: ٤٧].

إنها لدعوة سامية إلى توحيد الله فيها النور والحكمة وفيها الحرص على هداية المدعوين وتزكيتهم، وفيها أقوى أنواع الصبر في تحمّل الأذى وفي مواجهة الطغيان والكبرياء، وفيها معالجة المواقف الصعبة بالحكمة والصبر مع قوّة الأمل في نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين، وفيها دروس وعظات لمن يريد بدعوته وجه الله ويريد إصلاح البشر وربطهم بالله وهدايتهم إلى صراطه المستقيم.

والخامس: سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها، الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله

بإذنه وسراجًا منيرًا، ما ترك خيرًا إلا دلَّ أمَّته عليه، ولا شرًّا إلا حذَّرها منه.

بماذا بدأ هذا النبي العظيم من مبادئ الإسلام؟ ومن أين انطلقت دعوته؟

إنَّه - عليه الصلاة والسلام - بدأ بما بدأ به كلِّ الأنبياء وانطلق من حيث انطلقوا بدعواتهم من عقيدة التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، من لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهل يُتصوَّر منه أو من أحد من الأنبياء أن يبدأ بغير هذا الأصل العظيم أصل أصول الرسالات كلّها.

لقد بدأ رسول الله على بهذا الأصل فأوَّل شيء طرق مسامع قومه "قولوا لا إله 1 K ILLA .

فقال المستكبرون منهم: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهَا وَحِدًّا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَثَيَّةٌ عُجَابٌ ۞ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ آمَشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ ءَالِهَيَكُمْ ۚ إِنَّ هَلَنَا لَشَيَّ ۗ يُسُرَادُ ﴾ [ص: ٥- ٦].

واستمرَّ داعيًا إلى هذا المبدأ الأسمى والمطلب الأعلى طيلة العهد المكي من رسالته ثلاثة عشر عامًا لا يكلُّ ولا يملُّ ، صابرًا على كلِّ ألوان الأذي في سبيل نشر هذا المبدأ فلم يُفرض عليه من التشريعات وأركان الإسلام إلَّا الصلاة في السنة العاشرة من البعثة ، اللَّهم إلَّا ما كان يأمر به قومه من معالي الأخلاق كصلة الرحم والصدق والعفاف، ولكنَّ محور الدعوة وموضوع الصراع والخصومة إنَّما هو ذلك الأصل العظيم.

لقد كلُّف اللَّه هذا النبي الكريم عليم الله تكليفًا خاصًا أن يقوم بهذا الأصل العظيم. قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا يلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ

يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٢-٣].

وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ أُمِرَتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ۞ وَأُمِرَتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ ٱلْمُسْلِمِينَ الزمر: عَمَدُ اللَّهُ عَمَدُ مِنْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّمُ دِينِي الزمر:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقِ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَثُمْ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلسُّمْلِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢- ١٦٣]. كما أمره أن يقوم بدعوة النَّاس جميعًا إلى تحقيق هذا المبدأ والنَّهوض به . قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ

رِزْقًا لَكُمْ أَ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ [البغرة: ٢١-٢٢].

وقال تعالى: ﴿ وَإِلَا لِهَ أَرْ إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّهُ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣].

وقال تعالى: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُمْ مُلْكُ السَّمَنَوْتِ وَٱلأَرْضُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْتِى. وَيُعِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلأَرْمِيَ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ وَكَالْمَانِهِ وَاللَّهِ وَكَالْمَانِهِ وَاللَّهِ وَكَلِّمَتُهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَكَلِّمَنِهِ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ [الاعراف: ٥٨].

والآيات في هذا كثيرة والذي قدّمناه إنما هو مثال لمنهج رسول اللَّه ﷺ في الدعوة إلى التوحيد.

أمَّا السنَّة ففيها الشيء الكثير الدَّالَ على افتتاح رسول اللَّه ﷺ دعوته بالتّوحيد واختتامها بذلك واستمراره فيما بين ذلك طوال حياته ﷺ.

1- فعن عمرو بن عبسة السلمي والمهاه قال: كنت وأنا في الجاهلية، أظن أن النّاس على الضلالة، وأنّهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكّة يخبر أخبارًا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول اللّه والله مستخفيًا، جرآء عليه قومه فتلطفت، حتى دخلت عليه بمكّة، فقلت له: ما أنت؟

قال: «أنا نبي». فقلت: وما نبي؟

قال: «أرسلني اللَّه». فقلت: وبأيّ شيء أرسلك؟

قال: «أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يُوَحَّد اللَّه لا يشرك به شيء». فقلت: ومن معك على هذا؟

قال: «حرٌّ وعبدٌ».

قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به . . . الحديث(١).

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٥٦٩)، (٦) كتاب صلاة المسافرين، (٥٢)، باب: إسلام عمرو بن عبسة، حديث
 (٢٩٤)، وأحمد في المسند (٤/ ١١٧).

٧- ولمّا وفد عمرو بن العاص وعبد اللّه بن ربيعة المخزومي كلّما النجاشي ملك الحبشة فقالا له يغريانه بالمسلمين المهاجرين إلى الحبشة: «أيها الملك إنّه قد صباً إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع، لا نعرفه نحن ولا أنت. . . فسألهم النجاشي، فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟!!! فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيّها الملك، كنّا قومًا أهل جاهليّة نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، يأكل القوي منّا الضعيف.

فكنًا على ذلك حتى بعث اللَّه إلينا رسولًا منًا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى اللَّه لنوحده ونعبده ونخلع ما كنًا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد اللَّه وحده لا نشرك به شيئًا.

قال: فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنًا به واتَّبعناه على ما جاء به، فعبدنا اللَّه وحده، فلم نشرك به شيئًا، وحرَّمنا ما حرَّم علينا، وأحللنا ما أحلَّ لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا، وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحلَّ ما كنًا نستحلّ من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا، وشقّوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك، ورجونا ألَّا نظلم عندك . . . » الحديث (۱).

٣- وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان في مدَّة صلح الحديبية عن حال رسول اللَّه وحده على سفيان: ما يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت: يقول: «اعبدوا اللَّه وحده ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصلاة، والصدق، والعفاف،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۰۲/۱)، (۲۰۰۷)، قال أحمد: ثنا يعقوب- يعني: ابن إبراهيم بن سعد الزهري، ثقة-، ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية- يعني: أم المؤمنين المسلمة بنت أبي أمية- يعني: أم المؤمنين المسلمة بنت أبي أمية عني .

والصلة ١١٥١.

فهذه الأحاديث توضح لنا دعوة رسول اللَّه في العهد المكي والمدني.

# تعذيب اصحابه من اجل لا إله إلا اللَّه عقيدة التوحيد

لقد عذب أصحاب رسول الله على أشد ألوان العذاب من أجل تمسكهم بالعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك والكفر.

عن عبد الله بن مسعود و الله قال: «أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله عن عبد الله بن مسعود والمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد.

فأما رسول اللَّه ﷺ، فمنعه اللَّه تعالى بعمه أبي طالب.

وأما أبو بكر، فمنعه اللَّه بقومه.

وأما سائرهم، فأخذهم المشركون، وألبسوهم أدرع الحديد، وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وَاتَاهم على ما أرادوا، إلا بلالًا فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، وهو يقول: أحد أحده (٢).

وفي «السيرة» لابن هشام (٣): «وكان أمية بن خلف يخرجه - يعني: بلالًا - إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة، فتوضع على صدره، ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد».

وتعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيد، لا لأنها كانت زعيمة سياسية.

فعن مجاهد قال: «أول شهيدة في الإسلام سمية والدة عمار أما أبو جهل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١) كتاب بدء الوحي، باب (٧)، حديث (٦) وهو حديث طويل.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٤٨)، وصححه وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (١/ ٣٤٨)،
 وقال: وله إسناد صحيح.

وانظر في الاستيعاب (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، والحلية لأبي نعيم (١/ ١٤٩).

<sup>·(</sup>TIA/I)(T)

فطعنها بحربة في قُبُلها »(١).

وقال ابن سعد: «أسلمت قديمًا بمكة، وكانت ممن يعذب في اللَّه لترجع عن دينها، وصبرت، حتى مربها أبو جهل يومًا، فطعنها بحربة في قُبُلها فماتت»(١٠).

## الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني

وبعد أن هاجر رسول الله ﷺ وأصحابه إلى المدينة، وقامت دولة الإسلام على كواهل المهاجرين والأنصار، وعلى أساس التوحيد ظل الاهتمام بالتوحيد على أشده والآيات القرآنية تنزل به، والتوجيهات النبوية تدور حوله.

١- ولم يكتف رسول الله على بكل هذا، فكان يبايع عليها عظماء الصحابة فضلًا عن غيرهم بين الفينة والفينة وكلما تسنح له فرصة للبيعة عليها.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِغَنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْثَا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المستحنة: ١٣].

وهذه الآية وإن كانت في بيعة النساء فإن رسول الله ﷺ كان يبايع على مضمونها الرجال.

فعن عبادة بن الصامت ضي قال: كان رسول الله ﷺ في مجلس، فقال: «تبايعوني على ألَّا تشركوا باللَّه شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم والآية التي أخذت على النساء ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ﴾ فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذيه»(").

<sup>(</sup>١) الطبقات لابن سعد (٨/ ٢٦٤- ٢٦٠)، قال: أخبرني إسماعيل بن عمر أبو المنذر، حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد قال: . . . فذكره، وهو إسناد صحيح إلى مجاهد.

<sup>(</sup>٢) الطبقات لابن سعد (٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢) كتاب الإيمان، باب (١١)، حديث (١٨)، (٦٣) كتاب مناقب الأنصار، (٤٣) باب: وفود الأنصار، حديث (٣٨٩٢)، ومسلم (٢٩) كتاب الحدود، (١٠) باب: الحدود كفارات لأهلها، حديث (٤١ - ٤٤)، والنسائي (٧/ ١٢٨).

وساق ابن كثير عددًا من الأحاديث التي فيها أن رسول الله كان يبايع النساء بمضمون الآية .

منها حديث عائشة (۱)، وحديث أميمة بنت رقيقة (۱)، وحديث أم عطية (۳)، وحديث سلمى بنت قيس إحدى خالات الرسول (۱)، وحديث رائطة بنت سفيان الخزاعية (۱).

ثم قال: «وقد كان رسول اللَّه ﷺ يتعاهد النساء بهذه البيعة» ثم ساق حديث ابن عباس(٦) وأحاديث أخر.

أقول: وكذلك كان يتعاهد الرجال، فمما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت السابق.

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٥) كتاب التفسير: تفسير سورة الممتحنة، (۲) باب: ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْتُؤْمِثَتُ يُبَايِمُنَكَ﴾،
 حدیث (٤٨٩١)، وابن ماجه (۲/ ٩٥٩)، (۲٤) كتاب الجهاد، (٤٣) باب: بیعة النساء، حدیث (۲۸۷٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٦/ ٣٥٧)، والنسائي كتاب البيعة، باب بيعة النساء، (٧/ ١٣٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٥) كتاب التفسير: تفسير سورة المعتحنة، (٣) باب: ﴿إِذَا جَآدَكَ ٱلثَوْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ﴾،
 حديث (٤٨٩٢)، ومسلم كتاب الجنائز، (٦/ ٢٣٨) شرح النووي.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٦/ ٣٧٩- مصند أحمد (٢٢ عـ ٣٨٠) وفي إسناده سليط بن أيوب قال الحافظ: مقبول، وقال الذهبي في «الكاشف» (١/ ٣٨٨): وثق. فهو حسن لشواهده.

<sup>(0)</sup> amit last (1/077).

<sup>(</sup>٦) في البخاري (٦٥) كتاب التفسير (٣) باب: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يَايِمَنَكَ ﴾ ، حديث (٦٥) ، ومسلم (٨) كتاب صلاة العيدين (٨) باب: صلاة العيدين ، حديث (١) ، والحديث طويل وفيه: فقال ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيُ إِذَا جَآءَكَ ٱلنُّؤْمِنَتُ يَايِمَنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُن بِاللَّهِ شَيْنًا ﴾ فتلا هذه الآية حتى فرغ منها: آتتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي اللَّه . . .

ولا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس وتطيعوا - وأسرّ كلمة خفية- ولا تسألوا الناس شيئًا».

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدًا يناوله

٢- وكان يرسل دعاته ومعلميه وقضاته وأمراءه إلى الملوك والجبابرة والأقطار المختلفة بدعوة التوحيد.

فعن أنس رهي خادم رسول الله على: أن نبي الله على كتب إلى كسرى(٢) وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ﷺ (٣).

يوضح ذلك نص كتابه إلى قيصر وأن هدفه الدعوة إلى التوحيد ونصه: «بسم الله الرحمن الرحيم.

من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت، فإن عليك إثم الأريسيين (1) و ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَة سَوَآع بَيْنَنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢) كتاب الزكاة، (٣٥) باب: ١١ سألة للناس، حديث (١٠٨)، وأبو داود (٣) كتاب الزكاة، (٧٢) باب: كراهية المسألة، حديث (١٦٤٢)، وأحمد (٢/ ٢٧)، والنسائي (١/ ١٨٦)، وابن ماجه (٢٤) كتاب الجهاد (٤١) باب: البيعة، حديث (٢٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) وانظر كتابه إلى كسرى ملك الفرس في «البداية والنهاية» (٤/ ٣٦٩)، بقريب من كتاب قيصر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٩٧)، (٣٢) كتاب الجهاد، (٢٧) باب: كتب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله ﷺ، حديث (٧٥)، والترمذي (٤٣) كتاب الاستئذان (٢٣) باب: في مكاتبة المشركين، حديث (٢٧١٦)، من حديث أنس، وأحمد (٣/ ٣٣٦)، من حديث جابر بلفظ: ﴿وَكَتْبُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قبل أَنْ يموت بخمس إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار؟.

<sup>(</sup>٤) الأريسيون: الفلاحون ويقال لهم: الأكَّارون، والمراد: أتباعه من الضعفاء وغيرهم لأنه صار سببًا في استمرارهم على الشرك، وهذا عدل الله وسنَّته في الزعماء أنهم يحملون أوزارهم وأوزار من يتبعونهم في الانحراف عن التوحيد والحق ومحاربته، قال تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةٌ بَوْمَ ٱلْقِيَــُمَةِ وَبِنَ أَوْزَارِ ٱلَّذِيرَ ﴾ يُضِلُّونَهُم﴾، وقال رسول الله ﷺ: •من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا بِبَقص ذلك من أجورهم شيئًا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم

وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَصَّبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَسَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَكُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

وعندما وصل الكتاب النبوي إلى قيصر أرسل إلى أبي سفيان بن حرب في ركب من قريش، وكانوا تجارًا بالشام في المدة التي ماذ فيها رسول الله على أبا سفيان، وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فوجه أسئلة إلى أبي سفيان من جملتها: قال قيصر: الماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة، والصدق والعفاف والصلة، والصلة،

٣- وكان رسول الله ﷺ يجهز جيوشه للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

ويرشد قواده وجنوده إلى البدء قبل القتال بدعوة الناس إلى التوحيد.

فعن بريدة بن الحصيب في قال: «كان رسول الله في إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش، أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، وبمن معه من المسلمين خيرًا، وقال: «إذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها، فاقبل منهم، وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. . . فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن هم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله تعالى، وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم بعدُ ما شئتم» (").

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱) كتاب بدء الوحي، باب (۷)، حديث (٦)، وهو حديث طويل اختصرناه، وأحمد (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) هو نفس الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٥٦ – ١٣٥٧)، (٣٣) كتاب الجهاد، (٢) باب: تأمير الإمام على البعوث، حديث (٣)، وأبو داود (٣/ ٨٣)، (٩) كتاب الجهاد، (٩) باب: في دعاء المشركين، حديث (٢٦١٢)، وابن والترمذي (٤/ ١٨٢)، (٢٢) كتاب السير، (٤٨) باب: وضع النّبي في القتال، حديث (١٦١٧)، وابن ماجه، (٢٤) كتاب الجهاد، (٣٨) باب: وصية الإمام، حديث (٢٨٥٨).

ومثل حديث بريدة حديث النعمان بن مقرن المزني رفي أشار إليه كل من مسلم وأبي داود وابن ماجه، بقولهم: قال علقمة، فحدثت به مقاتل بن حيان، فقال: حدثني مسلم بن هيصم، عن النعمان بن مقرن عن النبي الله مثل ذلك.

٤- وبعث معاذًا إلى اليمن أميرًا وقاضيًا ومعلمًا، فقال له رسول الله ﷺ في وصيته: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله- وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»(١٠).

ولا يشك أنه كان يوصي كل دعاته وأمرائه وقضاته بمثل هذه الوصية.

٥- وشرع الجهاد من أجل التوحيد وتطهير الأرض من فتنة الشرك قال تعالى :
 ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلَّةٍ فَإِنِ ٱنتَهَوًا فَلَا عُدُونَ إِلَا عَلَى ٱلظَّالِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣].

قال ابن جرير كَاللَّهُ في "تفسيره" (٢): "يقول تعالى ذكره لنبيه ﷺ: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة ، يعني : حتى لا يكون شرك باللَّه ، وحتى لا يعبد دونه أحد ، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد ، وتكون العبادة والطاعة للَّه وحده دون غيره من الأصنام والأوثان . . . قال قتادة : حتى لا يكون شرك وساق أسانيده بهذا التفسير إلى قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس .

وقال: «المراد بالدين الذي ذكره اللَّه في هذا الموضع: العبادة والطاعة للَّه في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، (٦٤) كتاب المغازي، (٦٠) باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث (٤٣٤٧) و٩٧- كتاب التوحيد، (١) باب: ما جاء في دعاء النّبي ﷺ إلى توحيد اللّه تبارك وتعالى، حديث (٧٣٧٧) ولفظ البخاري هنا: «فليكن أوَّل ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك...» الحديث.

ومسلم (١) كتاب الإيمان، (٧٥) باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث (٢٩- ٣٠) ولفظ الأخير: قليكن أوَّل ما تدعوهم إليه عبادة اللَّه ﷺ فإذا عرفوا ذلك . . . ، الحديث .

<sup>(</sup>Y) (Y\ 3P1-0P1).

أمره ونهيه.

قال: ومن ذلك قول الأعشى:

هـو دان الـربـاب إذ كـرهـوا الـدبـن دراكًا بـغـزوة وصـيـال ثم ساق إسناده إلى الربيع: ﴿وَيَكُونَ ٱلذِينُ يِنَّوْ ﴾ يقول: حتى لا يعبد إلا الله، وذلك؛ لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله ﷺ وإليه دعا.

فقال أبو بكر ﷺ: واللَّه لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللَّه ﷺ لقاتلتهم على منعها(٢).

وعن جابر بن عبد اللَّه والله قال: قال رسول اللَّه الله الله المرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوا: لا إله إلا اللَّه عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه».

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱) كتاب الإيمان، باب (۸)، حديث (۳۵)، والترمذي (۵/ ٤٣٩)، (٤٨) كتاب التفسير،
 تفسيرسورة الغاشية، حديث (٣٣٤)، وابن ماجه (٣٦) كتاب الفتن، باب (١)، حديث (٣٩٢٨).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (٥٦) الجهاد، (١٠٢) باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام والنبوة، ولا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله، حديث (٢٩٤٦)، ومسلم (١) كتاب الإيمان، الباب (٨)، حديث (٣٣)، وأبو داود
 (٩) الجهاد، (١٠٤) باب: على ما يقاتل المشركون حديث (٢٦٤٠)، وابن ماجه (٣٦) كتاب الفتن، باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله، حديث (٣٩٢٨).

## ثم قرأ ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ ﴾ (١٠).

وعن ابن عمر والله قال: قال رسول الله الله المرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ('').

ويلاحظ أن أحاديث عمر وأبي بكر وأبي هريرة وجابر قد اقتصرت على قضية التوحيد، ولم تتعرض لغيرها .

ولعلّ السبب في ذلك شدة اهتمام الرسول، ﷺ بهذه القضية إنَّه يحدثهم بها المرة تلو المرة مقتصرًا عليها، تنبيهًا منه لهم على عظمتها وأهميتها وإدراكًا منه – صلوات الله وسلامه عليه – أنهم يفهمون أن كل أمور الإسلام من مقتضياتها ومستلزماتها وحقوقها خصوصًا أركان الإسلام والإيمان.

أقول: وسبب اقتصار الرسول على ما يتعلق بالعقيدة كان استدلال عمر بهذا القدر وكان جواب أبي بكر. في تأييد موقفه . بقياس الزكاة على الصلاة «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . . » الحديث، ولو كان يحفظ ما رواه ابن عمر لاستدل به رأسًا .

ولو كان عمر يحفظ ما رواه ابنه لما اعترض على أبي بكر ولو كان الحاضرون وفيهم أبو هريرة يحفظون ما رواه ابن عمر لذكّروا الشيخين به .

ولعل السرّ هو ما أشرنا إليه شدة اهتمام الرسول بالعقيدة وإشادته بها وكثرة حديثه عنها .

ولما كان أبرز جانب وأهمه فيما جاء به الأنبياء من تعاليم ربانية هو توحيد الإلهية، وكان هو في الواقع أعظم قضايا الصراع مع كل أعداء الأنبياء.

وكان أبرز جانب من جوانب الباطل والضلال مما أعلن الأنبياء –عليهم

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤) كتاب الزكاة، (۱) باب: وجوب الزكاة، حديث (۱۳۹۹)، ومسلم (۱) كتاب الإيمان، باب (۸)، حديث (۳۳).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢) كتاب الإيمان، (١٧) باب: ﴿ وَإِن نَائُوا وَأَقَامُوا اَلصَّـلَوَةَ وَمَائُوا الرَّكَوْةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمُ ﴾،
 حديث (٢٥)، ومسلم (١) كتاب الإيمان، باب (٨)، حديث (٣٦).

الصلاة والسلام - عليه الحرب من جهة واستمات المشركون المكذبون من كل الأمم في الدفاع عنه من جهة أخرى هو عبادة الأصنام والأوثان، وقبور الصالحين والأنبياء وتقديسها وتقديم القرابين لها وتعلق قلوب البشر حكامًا ومحكومين بها حبًّا ورجاءً وخوفًا وطمعًا وأملًا في شفاعتها لهم عند الله في قضاء مطالبهم.

وكان هذا اللون هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر كان لابد- إلى جانب ما قدمناه من الحديث عن منهج الأنبياء خصوصًا في الحديث عن إبراهيم إمام الحنفاء ومحطم أصنام السخفاء- من ذكر طرف من حرب رسول الله ولله الشعواء لهذا الشرك الأكبر ممثلة في سحق هذه الأوثان فعلًا، وفي سد كل ذريعة يستدرج بها الشيطان أولياءه من البشر إلى عبادتها واتخاذها أندادًا من دون الله باسم الآلهة أو الأولياء أو تحت أي شعار مضل.

فمن تلك الحرب التي شنها القرآن ورسول مُنزِّل القرآن قِلِيَّةِ قول اللَّه تعالى: ﴿ أَفَرَ، يَتُمُ اللَّذَكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنقَ ۚ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِئَةَ ٱلأُخْرَىٰ ۚ فَ ٱلْكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنقَ ۚ فَ يَلِكَ إِذَا فِسَمَةُ ضِيزَىٰ ۚ فَ إِلَّا الشَّلِ فِي إِلَّا أَشَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمْ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ عِهَا مِن سُلطَنَيْ إِن يَشِّعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهُوى ٱلأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ﴿ [النجم: ٢٣.١٩].

فهذا تحقير لمعبوداتهم وأي تحقر، وحرب عليها أي حرب، وقول اللّه تعالى: ﴿ فَالْجَتَكِنِبُوا اللَّهِ عَنِهُ الرَّبِضُ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَالْجَتَكِنِبُوا فَوْلَ الزُّورِ ﴿ مُنَفَآةً لِلَّهِ غَبْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَهَنَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرٌ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِقِ ﴾ [الحج: ٣١.٣٠].

وقول اللَّه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجَسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَآجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].

وعن عمرو بن عبسة رضي وقد تقدم حديثه، وفيه: قلت: اللَّه أرسلك؟ قال: «نعم». قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: «بأن يوحد اللَّه، ولا يشرك به شيء، وكسر الأوثان، وصلة الرحم»(١٠٠.

وفي حديث جعفر بن أبي طالب « . . . حتى بعث اللَّه إلينا رسولًا منا نعرف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

نسبه وصدقه وعفافه فدعا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة، والأوثان. . . » الحديث(١).

وفي حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم: «يقول - يعني الرسول ﷺ -: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آباؤكم . . . »(٢) .

وفي حديث أبي إمامة ﴿ إِنَّهُ : قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِعثْنَى رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربى على بمحق المعازف والمزامير، والأوثان والصليب، وأمر الجاهلية . . . » الحديث.

ولقد طاشت ألباب زعماء قريش وضاقت ذرعًا بهجوم الرسول ﷺ على أوثانها سواء فيما أنزل عليه من قرآن أو في دعوته السرية والعلنية لأن هذا أمر لا هوادة فيه، ودعوته الصادقة تقتضيه.

عن ابن عباس على قال: لما مرض أبو طالب، دخل عليه رهط من قريش، فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا، ويفعل ويفعل، ويقول ويقول، فلو بعثت إليه، فنهيته، فبعث إليه، فجاء النبي ﷺ فدخل البيت. . . فقال له أبو طالب: أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم، وتقول وتقول؟!!

قال: وأكثروا عليه من القول، وتكلم رسول الله ﷺ فقال: «يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة، يقولونها تدين لهم بها العرب ويؤدي إليهم بها العجم الجزية».

ففزعوا لكلمته ولقوله، وقالوا: كلمة واحدة؟؟ نعم وأبيك عشرًا، فقالوا: ما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟

فقال: «لا إله إلا الله».

فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم، وهم يقولون: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهًا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيُّءُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

· (١) ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّ

وعن جابر بن عبد الله والله والمحمد الله والمحمد والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت شملنا وعاب ديننا، فليكلمه وينظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد، فأتاه عتبة، فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله والله فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله والله فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك، فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم، فتكلم، حتى نسمع قولك، إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا، وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرًا، وأن في قريش كاهنًا، والله ما ننظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى.

أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلًا وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش فلنزوجك عشرًا.

فقال رسول الله على: «فرغت؟». قال: نعم.

فقال رسول اللَّه ﷺ: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم ﴿حَدَ ۞ تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرحيم ﴿حَدَ ۞ تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿حَدَ ۞ تَنزِيلُ مِن الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ حتى بلغ: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلَ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ .

فقال عتبة: حسبك! حسبك! ما عندك غير هذا؟

قال: «لا».

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد (۱/ ٣٦٢)، والترمذي (٤٨) كتاب التفسير، تفسير سورة ص، حديث (٣٢٣٢)، وفي إسناده يحيى بن عمارة ويقال: ابن عباد، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ٢٥٤): مقبول، وانظر التقريب (٢/ ٣٥٤)، وقال الذهبي في الكاشف (٣/ ٢٢٤): وثق. ورواه ابن جرير (٢٣/ ٢٦٥) بإسناده إلى الأعمش، ثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه من طرق عن الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولم أقف لعباد على ترجمة، وفي الإسناد ضعف وقد يحتمل التحسين.

<sup>(</sup>تنبيه): في مسند أحمد عباد بن جعفر ولم أقف له على ترجمة وقد نص ابن كثير أن أحمد رواه عن عباد غير منسوب، انظر تفسير ابن كثير (٤٦/٧).

فرجع إلى قريش، فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئًا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته، قالوا: فهل أجابك؟ قال: لا والذي نصبها بنية، ما فهمت شيئًا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قالوا: ويلك أيكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئًا مما قال غير ذكر الصاعقة»(١).

تلك الحرب كانت حربًا كلامية ونفسية بالنقد اللاذع والتحقير والسخرية ودمغ المشركين بالضلال والجهل مع إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة وحيا من حيًّ عن بينة .

وكان من آثار تلك الحرب ومن آثار تلك الدعوة والبيان أن هدى اللَّه كثيرًا من العرب من قريش وغيرهم ومن الأوس والخزرج وفتح اللَّه بصائرهم وعرفوا حقيقة التوحيد ومكانته وعرفوا حقارة الشرك بالأوثان وغيرها وخطورته في الوقت نفسه على المشركين في الدنيا والآخرة.

وهذه ثمار طيبة عظيمة كانت نتيجة لجهاد رسول الله ﷺ وأصحابه وصبرهم في ميدان الدعوة الحقة إلى الله وحملتهم المكثفة على الطواغيت والأوثان والأنصاب.

ثم لما أصبح للمسلمين شوكة ودولة انتقل رسول التوحيد ﷺ إلى خطوة عملية جديدة هي سحق الأصنام وتحطيمها وإبادتها وتطهير الأرض منها إدراكًا منه

<sup>(</sup>۱) المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص: ٢٠٨)، رقم (١١٤١)، ومسند أبي يعلى الموصلي (١٠١٥)، كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن محمد عن الأجلح عن الذيال بن حرملة الأسدي عن جابر هذا مرفوعًا.

قال ابن كثير في تفسيره (٧/ ١٥١) بعد أن ساق الحديث بإسناده عن عبد بن حميد وأبي يعلى: وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح وهو ابن عبد الله الكندي وقد ضعف بعض الشيء عن الذيال...

لكن الحافظ قال عنه في التقريب (١/ ٤٦): صدوق شيعي من السابعة، وقال الذهبي في الكاشف (١/ ٩٩): وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وهو شيعي.

وشيخه الذيال قال الحافظ عنه في تعجيل المنفعة (ص: ٨٤): «عن جابر وابن عمر والقاسم بن مخيمرة» وعنه فطر بن خليفة وحصين والأجلح وحجاج بن أرطاة: وثقه ابن حبان». وبقية رجال الإسناد ثقات.

لخطورتها فهي المصدر الأساسي والخطير على الأجيال البشرية من فجر تاريخها وإلى أن ينتهي تاريخها كما قال إمام الحنفاء: ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَيَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٥ وَإِلَى أَنْ يَنْتَهُدُ ٱلْأَصْنَامَ ٥ وَإِلَى أَنْ يَنْتُهُدُ ٱلْأَصْنَامَ ٥ وَإِلَى أَنْ يَنْتُهُدُ ٱلْأَصْنَامَ ٥ وَإِلَى أَنْ يَتَهُدُ اللَّاسِ ﴾ .

فمن هنا قرر الرسول الأعظم محمد على القيام بتطهير الأرض من الأوثان وتسوية القبور لأنها قرينة الأصنام في إضلال البشرية.

فعن عبد اللَّه بن مسعود رَفِي قال: دخل النبي هِ مُكة وحول الكعبة ثلاث مائة وستون نصبًا، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد»(١٠).

وجهز رسول اللَّه ﷺ جيشًا لذي الخلصة من المدينة إلى خثعم فغزاها .

فعن جرير بن عبد اللَّه البجلي ﷺ قال: «كان بيت في الجاهلية يقال له: ذو الخلصة، والكعبة اليمانية، والكعبة الشامية. فقال لي النبي ﷺ: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟».

فنفرت في خمسين ومائة فارس من أحمس، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيت النبي ﷺ فأخبرته، فدعا لنا ولأحمس.

وفي لفظ للبخاري: «وكان ذو الخلصة بيتًا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبديقال له: الكعبة»(٢).

ولفظه في البخاري ومسلم وأحمد: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟»

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦) كتاب المظالم، حديث (٢٤٧٧)، و٦٤- كتاب المغازي، (٤٨) باب: أين ركز النبي على رايته يوم الفتح، حديث (٤٢٥)، (٦٥) كتاب التفسير، تفسير صورة الإسراء، (١٢) باب: هو وَقُلْ جَاتَهُ ٱلْحَقُّ وَزَهَنَ ٱلْبَطِلُ ﴾، حديث (٤٧٠)، ومسلم (٣٢) كتاب الجهاد، (٣٢) باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة، حديث (٨٧)، والترمذي (٤٨) كتاب التفسير، (١٨) تفسير صورة الإسراء، حديث (٣١٨)، والإمام أحمد في المسند (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري؟ ٦- كتاب المغازي، (٦٢) باب: غزوة ذي الخلصة، أحاديث (٤٣٥٥، ٤٣٥٦، ٤٣٥٧) ومسلم (٤٤) كتاب فضائل الصحابة، (٢٩) باب: من فضائل جرير بن عبد الله ﷺ، حديث (١٣٥١)، وأبو داود (٣/ ٢١٥)، (٩) كتاب الجهاد، (١٧٢) باب: بعثة البشراء، حديث (٢٧٧٢)، والإمام أحمد في المسند (٤/ ٣٦٠- ٣٦٢).

انظر إلى هذا التعبير النبوي فكان وجود الأوثان يقض مضجعه ويقلقه- عليه الصلاة والسلام- فلا يقر له قرار ولا يجد راحة.

واعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنًا ولا يحسبون لهذا الواقع المرحسابًا، بل الأدهى والأمر أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهلي السيئ.

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، قال : "لما فتح رسول اللَّه ﷺ مكة بعث خالد ابن الوليد إلى نخلة ، وكانت بها العزى ، وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات ، وهدم البيت الذي كان عليها ، ثم أتى النبي ﷺ فأخبره فقال : "ارجع فإنك لم تصنع شيئًا".

فرجع خالد فلما أبصرته السدنة- وهم حجبتها- أمعنوا في الجبل، وهم يقولون: يا عزى، يا عزى فأتاها خالد، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله على فأخبره فقال: «تلك العزى»(١).

وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب، فبعث رسول الله على أبا سفيان ليهدمها، وقيل: علي بن أبي طالب»(٢).

وسألت ثقيف رسول الله ﷺ، أن يدع الطاغية وهي اللات، لا يهدمها ثلاث سنين فأبى رسول الله ﷺ، فما برحوا يسألونه سنة سنة، ويأبى عليهم، حتى سألوه شهرًا واحدًا بعد قدومهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئًا مسمى.

وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذرياتهم . . . فأبى رسول الله على إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها "".

 <sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤/ ٢٣٥)، أخبرنا علي بن المنذر أخبرنا
ابن فضيل حدثنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل لما فتح رسول الله هي مكة... الحديث، وهو إسناد
حسن. وانظر تفسير ابن كثير (٧/ ٤٣٩ - ٤٣٠).

 <sup>(</sup>٢) السيرة لابن هشام (١/ ٨٥- ٨٦).

 <sup>(</sup>٣) السيرة لابن هشام (٢/ ٥٤٠ – ٥٤١)، وابن جرير (٣/ ١٤٠)، والبداية والنهاية (٥/ ٣٢) ط. مكتبة المعارف، وعيون الأثر لابن سيد النّاس (٢/ ٢٢٨)، وزاد المعاد (٣/ ٤٩٩ – ٥٠٠).

وعن عثمان بن أبي العاص: «أن رسول الله على أمر أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم »(١).

قال ابن جرير (٢): «وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا: «اللات» يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا، وروى بأسانيده إلى قتادة وابن عباس ومجاهد وابن زيد، أن اللات بتشديد التاء رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره فعبدوه».

وقال الإمام البخاري: «حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو البخاري: أبو البحوزاء عن ابن عباس في قوله: «اللات والعزى» كان اللات رجلًا يلت سويق الحاج»(٢٠).

ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد، والرباط بينهما وثيق جدًا حيث إنّ الأوثان والأنصاب إنما نحتت وصورت وعبدت حبًّا وغلوًّا في الصالحين كما فعل قوم نوح بودٌ وسواع ويغوث ويعوق ونسرٍ لأنهم رجال صالحون.

كذلك إنما شيدت القبور وشدت إليها الرحال وقدمت لها القرابين حبًّا وغلوًّا في رجال صالحين وفي أقوام اللَّه أعلم بأحوالهم وبمآلهم.

وعلى كلّ حال فلما كان النوعان من باب واحد لم يدّخر رسول اللّه ﷺ وسعًا في الأمر بهدم القبور، والنهي أن يبنى عليها أو يزاد عليها، ونهى عن تجصيصها ونهى عن الصلاة عليها وإليها، وحذّر التحذير الشديد من شرّها ولعن من يتخذون المساجد عليها.

عن أبي الهيّاج الأسدي، قال: قال لي على بن أبي طالب: «ألا أبعثك على ما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٤) كتاب المساجد، حديث (٧٤٣)، وأبو داود (٢) الصلاة، حديث (٤٥٠)، ورجاله ثقات إلا محمد بن عبد الله بن عياض مقبول.

 <sup>(</sup>۲) في التفسير (۲۷/ ٥٨- ٥٩)، والسيرة لابن هشام (ص: ٧٨- ٨٩)، وقد أطال النفس في الحديث عن أصنام العرب ومعبوداتها وبيان عبادتها.

<sup>(</sup>٣) في الصحيح، (٦٥) كتاب التفسير: تفسير سورة النجم، (٢) باب: ﴿ أَفَرَهُ يَتُمُ ٱلَّذَتَ وَٱلْمُزَّىٰ ﴾.

بعثني عليه رسول اللَّه ألَّا تدع تمثالًا إلَّا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلَّا سويته»(١).

ألا ترى أنَّ رسول اللَّه ﷺ كان يبعث عليًّا لتسوية القبور كما يبعثه لطمس التماثيل ولا تستبعد أن رسول اللَّه ﷺ كان يجنّد رجالًا هنا وهناك للقيام بهدم الأصنام والقبور كما مرّ بنا سابقًا.

وعن ثمامة بن شفي قال: «كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره، فسوي ثم قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ، يأمر بتسويتها»(٢).

وعن جابر بن عبد الله على قال: «نهى رسول الله على أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه»(٣).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱) كتاب الجنائز، (۳۱) باب: الأمر بتسوية القبر، حديث (۹۳)، وأبو داود (۱۵) كتاب الجنائز، (۷۲) باب: ما
 الجنائز، (۷۲) باب: في تسوية القبر، حديث (۳۲۱۸)، والترمذي (۸) كتاب الجنائز، (۵٦) باب: ما
 جاء في تسوية القبور، حديث (۱۰٤۹)، والنسائي (٤/ ٧٣)، وأحمد في المسند (۱/ ۹۹، ۱٦٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۱) كتاب الجنائز، (۳۱) باب: الأمر بتسوية القبر، حديث (۹۲)، وأبو داود (۱۵) كتاب الجنائز، (۷۲) باب: في تسوية القبور، حديث (۳۲۱۹)، والنسائي (٤/ ۷۲– ۷۳).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١) كتاب الجنائز، (٣٢) باب: النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها، حديث (٩٤)،
 وأبو داود (١٥) كتاب الجنائز، (٧٦) باب: في البناء على القبر، حديث (٣٢٢٥)، والنسائي (٤/ ٧٢).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١) كتاب الجنائز، (٣٣) باب: النهي عن الجلوس على القبر، حديث (٩٨، ٩٨)، وأبو
 داود (١٥) كتاب الجنائز، (٧٧) باب: كراهية القعود على القبر، حديث (٣٢٢٩).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في الموطأ (٩) كتاب قصر الصلاة في السفر، (٢٤) باب: جامع الصلاة، حديث (٨٥) مرسلًا، وأحمد (٢٤٦/٢)، ثنا سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ظليم مرفوعًا.

وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٤٠- ٢٤١)، من طريق مالك به، و (٢/ ٢٤١– ٢٤٢)، من طريق سفيان عن حمزة به.

وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣١٧) من طريق سفيان عن حمزة به.

وتستمر هذه العناية النبوية الواعية ، لأخطار الأوثان والقبور إلى آخر لحظة من لحظات حياة الرسول الناصح الأمين -صلوات الله وسلامه عليه - فعن جندب بن عبد الله البجلي والله قال: سمعت رسول الله الله قبل أن يموت بخمس وهو يقول: اإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك "().

وعنداحتضاره وبعد اختياره للرفيق الأعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه الأمة التي جهل أكثرها، قدر هذه الاهتمامات النبوية وجهلت خطر هذه الفتنة الماحقة.

فعن عائشة أم المؤمنين وابن عباس في قالا: لمّا نزل برسول اللّه في طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال: «وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، يحذر مثل ما صنعوا(٢٠).

وعن أسامة بن زيد رضي أن رسول الله على قال في مرضه الذي مات فيه: «أدخلوا على أصحابي».

فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري (٣) فكشف القناع، فقال: «لعن اللَّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۵) كتاب المساجد، (۳) باب: النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث (۲۳)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٨) كما في تحفة الأشراف (٢/ ٤٤٣)، وأبو عوانة (١/ ٤٠١)، والطبراني (١/ ١٠٨)، حديث (١٦٨٦)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٤٠) مختصرًا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۳) كتاب الجنائز ۲۱- باب ما يكوه من اتخاذ المساجد على القبور، حديث (۱۳۳۰) وباب (۹۲) حديث (۱۳۸۰) ومسلم، (٥) كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور حديث (۱۹) عن عائشة، وحديث (۲۲) عن عائشة وابن عباس في، والنسائي (۲/ ۳۳)، والإمام أحمد المسند (۱/ ۲۱۸)، (۶/ ۳۳)، والدارمي (۱/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن، النهاية لابن الأثير.

اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١٠).

وعن أبي عبيدة ﴿ الْحُرِهُ قَالَ : كَانَ آخِرُ مَا تَكُلُّمُ بِهُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ : ﴿ أَخُرْجُوا يَهُودُ الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أنَّ شرار النَّاس الذين يتخذون القبور مساجد»(۲).

سرِّح طرفك في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها ترى العجب العجاب، ترى واقعًا يتحدى هذه النصوص النبويَّة.

وإذا قرأت عليهم هذه النصوص وبينت لهم مصادرها وتمسّك الصحابة وأعيان الأمَّة بها واجهوك بتأويلات أسخف من تأويل من قالوا: ﴿ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ ﴾، واتهموك بعداء الأولياء.

والآن نتساءل إذا كانت دعوات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- تحمل في طياتها كل خير، وتحذر من كل شرّ، فما بالنا نرى فيما قص الله علينا في كتابه وفي دراستنا لسنَّة وسيرة نبينا محمد ﷺ؛ أن دعواتهم إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه ووسائله قد أخذت مساحة كبيرة جدًّا من دعواتهم واستغرقت زمنًا طويلًا من حياتهم حتى لكأنما كان هذا الجانب هو شغلهم الشاغل.

فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟

والجواب: أن ما أنتجه الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- هو عين الحكمة والصواب، ومقتضى العقل السليم.

فليس في مشاكل البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من الخطر ما يساوي

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده (٥/ ٢١٤)، والطبراني في الكبير (١/ ١٢٧)، حديث (٣٩٣)، والطيالسي في مسنده (ص: ٨٨)، حديث (٦٣٤) وفي إسناده قيس بن الربيع الأسدي، قال الحافظ: صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، وفيه كلثوم الخزاعي، قال فيه الحافظ: مقبول، لكنه مع ذلك يصلح

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ١٩٥) قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة عن سمرة ابن جندب عن أبي عبيدة بن الجراح، أبو أحمد الزبيري ثقة ثبت/ع، وإبراهيم بن ميمون مولى أل سمرة وثَّقه ابن معين وقال أبو حاتم: محله الصدق، تعجيل المنفعة (ص٢٠)، وسعد بن سمرة وثقه النسائي وابن حبان، تعجيل (ص١٠١). فهذا إسناد صحيح إن شاء الله.

مشكلة الشرك ومضاره ولا يقاربها.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ .

﴿ إِنَّهُمْ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْتِهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّـارُ ﴾ .

﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَأَنْمَا خَرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّنْيُرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّبِحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ﴾ .

فالعقل والحكمة والفطرة تقتضي إذن أن يبدأ بمحاربة خطر الشرك، وأن تستمر دعوات الأنبياء وأتباعهم على محاربته ما بقيت له بقية أو بقي له شكل أو مظهر.

فإذا أحاطت بأمة مشاكل عقائدية شرك يدمر عقيدتها ومشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية، فبأيها تبدأ المعالجة الحكيمة؟

أما الأنبياء فلم يبدأوا إلا بمعالجة مشكلة العقيدة بكل قوة، والبدء بمعالجة الأمر الأخطر أمريتفق عليه كل عقلاء البشر، فمثلًا لو رأى عاقل ثعبانًا ونملة يدبّان على إنسان، لأملى عليه عقله أن يبادر إلى دفع الثعبان أو قتله لشدة خطره على هذا الإنسان، ولا يمكن أن يلقي بالا للنملة ولا لألف نملة.

ولو رأى عقلاء أسدًا هصورًا وجماعة من الفئران تهجم عليهم لحملوا حملة واحدة لصد هجوم الأسد وتناسوا الفئران ولو كان معها جماعة أخرى من الضفادع.

ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريقين لا خيار لهم من سلوك أحدهما : الأول: فيه براكين تقذف بلهبها ونيرانها تلتهم أشجارها وأحجارها .

والثاني: فيه الأشواك والرمضاء وأشعة الشمس اللاهبة لما اختار عقلاؤهم إلا سلوك الطريق الثاني.

لنأخذ الآن أشد المفاسد- أعني المفاسد السياسية والاجتماعية والاقتصادية- وأشدها فساد الحكم لنوازنها بفساد العقيدة، فهل هما في ميزان الله وميزان الأنبياء سواء، أو أن أحدهما أشد خطرًا وأدهى وأمرّ عاقبة؟!! ففي ميزان الله وميزان أنبيائه أن أشدها خطرًا وأجدر بالتركيز عليه على مرّ

الدهور والعصور وفي كل الرسالات إنما هو الشرك ومظاهره الذي لا يضاهيه فساد مهما عظم شأن هذا الفساد.

وبناء على هذا نعود فنقول: إنَّ بدءَ جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك ومظاهره هو مقتضى الحكمة والعقل وذلك للأمور الآتية:

أولًا: أن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم وغيره، فإن لم نقل هذا ونعتقده سفّهنا من حيث لا نشعر جميع الأنبياء، ونعوذ بالله من الضلال.

إن هذه المفاسد تشمل الحاكم والمحكوم، فالحكام أنفسهم في كل زمان ومكان - إلا المؤمنين منهم - يخضعون للأصنام والأوثان والقبور ويقومون بتشييدها وحمايتها وعبادتها وتقديم القرابين لها، ويعتقدون أن لها سلطة غيبية قاهرة فوق سلطانهم المادي، فهي تضرهم وتنفعهم بذلك السلطان الغيبي في زعمهم وبتلك القوة القاهرة الخفية أو على الأقل تشفع لهم عند الله في تحقيق مآربهم.

وأوضح مثال لخضوع الحكام للأوثان ذلك الطاغية المتأله فرعون ؛ الذي قال متبجحًا: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ ، وقال: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَنهِ غَيْرِي ﴾ ، فقد حكى الله مقالة قومه له وهم يستثيرون فيه الحميَّة والغيرة لآلهته ومعبوداته فقال: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا أَ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

ألا ترى أكبر طاغية عرفته الأرض مع دعواه الربوبيَّة يخضع للأوثان ويتخذها آلهه.

وهذا النمرود ملك الكلدانيين الذي ادّعي الربوبيَّة يأمر بإحراق إبراهيم عَلِيَّهُ عندما حطم الأصنام أخذًا بثأر هذه الأصنام؛ لأنها آلهته وهؤلاء ملوك الهند والفرس يعبدون الأوثان والنيران، وملوك الرومان في الماضي وحكام أوربا وأمريكا في الحاضر يعبدون الصور والصلبان، وكم من حكام المسلمين في الماضي والحاضر مَن فتن بالأموات وشاد عليهم القبور وتعلق بها قلبه حبًّا ورجاءً وخوفًا ، وارتكبوا ما خشيه رسول الله على هذه الأمة وحذر منه .

ومن هنا يتضح لك جدية منهج الأنبياء وأحقيته، ويتضح لك أهمية مواقف

الرسول الحاسمة من الأوثان والقبور كما يتضح لك حكمة إبراهيم وعمق فكره وبعد نظره حينما أطلقها صيحة مدوية تجلجل في الآفاق والأجيال: ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ النَّاسِ فَنَن تَبِعَنِي فَإِنَّامُ مِنْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ النَّاسِ فَنَن تَبِعَنِي فَإِنَّامُ مِنْ وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ عَمُولُ لَيْ اللَّهُ مِنْ تَبِعَنِي فَإِنَّامُ مِنْ وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ عَمُولُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

فترى إبراهيم -وهو على غاية من الحق والصواب- يجأر إلى الله من مخاطر الأصنام ولا يجأر إليه من مخاطر الحكام على جسامة فسادهم وخطرهم.

وبعد هذا العرض الواضح لدعوات الأنبياء خصوصًا من نصّ عليهم في هذا العرض وبالأخصّ إبراهيم ومحمد-عليهم الصلاة والسلام-.

فلنا أن نتساءل لماذا نرى دعوات الأنبياء تركّز على الأصنام وما جرى مجراها، فيما نرى الدعوات الآن تركّز على الحكام وتتلهى بقضايا الحكم الفرعيَّة عن قضايا العقيدة الجذريَّة الأساسيَّة.

فأيّ الفريقين أقوم منهجًا وأهدى سبيلًا؟

والجواب: إنَّ هذا سؤال صعب جدًّا نستغفر اللَّه منه ألجانا إليه هؤلاء الدعاة الذين نشأوا في هذه العصور المظلمة التي اشتدت فيها غربة الإسلام وتجارت فيها الأهواء بأصحابها كما يتجارى الكلّب بصاحبه كما قال رسول اللَّه ﷺ.

وإلَّا ففي الحقيقة لا تجوز المقارنة بين الفريقين ولا بين المنهجين.

ألم تر أنَّ السيف ينقص قدره إذا قيل إنَّ السيف أمضى من العصا بل الأمر فوق ذلك بمراحل.

ثانيًا: إن اللَّه ما أرسل الرسل إلا ليعلِّموا الناس الخير وينذروهم بطش اللَّه والشر.

قال اللَّه تعالى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَيَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِيِّتَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ [البقرة: ٢١٣].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِسِنَّ فَمَنَ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَتْزَنُوْنَ﴾ [الانعام: ٤٨]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينِّ ﴾ [الكهف: ٥٦]. وقال تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ [النساء: ١٦٥].

وقال رسول الله على: «ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين»(١).

وقال تعالى: ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَءُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ [النور: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿وَإِن ثُكَذِّبُواْ فَقَدَّ كَذَّبَ أُمَّرٌ مِن قَبَلِكُمٌّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلسِّيثُ﴾ [العنكبوت: ١٨].

وهذه مهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ مهمة جليلة عظيمة نبيلة ، يكفيها عظمة ونبلًا أنَّها مهمة الأنبياء وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة فإنها أشق وأعظم ما يتحمله البشر وورثتهم من الدعاة الصادقين المخلصين السائرين في مناهجهم ، ولهذا قال رسول اللَّه ﷺ: "أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل "".

وقد ذكرنا سلفًا مدى ما يواجه الداعية إلى التوحيد من المشقة، وكيف لا يستطيع غيرهم أن يجول في هذا الميدان.

ثالثًا: أن اللَّه ﷺ لم يكلفهم - ابتداء - كما في سيرهم وقصصهم بإقامة دول وإسقاط أخرى وذلك في غاية الحكمة، لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب التطلعات والطموحات في فما أسرع ما تستجيب هذه الأصناف للدعوة إلى قيام دولة يرون فيها تحقيق مآربهم وشهواتهم ومطامعهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹۷) كتاب التوحيد، (۲۰) باب: قول النبي ﷺ: «لا شخص أغير من اللَّه»، حديث (۱۷)، وأحمد في المسند (۱۲۸٪)، والدارمي (۷۳٪)، والدارمي (۷۳٪).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢/ ٦٤)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٤) حديث (٤٠٢٣).

 <sup>(</sup>٣) كما حصل لكثير من الدعوات السياسية ومن آخرها دعوة الأخوان المسلمين حيث دخل فيها ما يسمى
 بالضباط الأحرار، وكثير من التفعيين.

لمثل هذه الاعتبارات والله أعلم وغيرها مما يعلمه الله الخلاق العليم الحكيم ابتعدت دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق الملوح أو المصرح بالأطماع والشهوات العاجلة وسلكت منهجًا حكيمًا نزيهًا شريفًا ينطوي على الابتلاء والاختبار فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد من كل المطامع والأغراض الشخصية، لا يريد بإيمانه وتوحيده وطاعة رسل الله اعليهم الصلاة والسلام إلا الجنة ومرضاة ربه، ولا يخاف إلا من غضبه وأليم عقابه، ولهذا لا يتبعهم في الغالب إلا الفقراء والمساكين والضعفاء.

قال تعالى حكاية عن قوم نوح: ﴿قَالُوٓا أَنْوَمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ﴾ [الشعراء:

وقال عن قوم صالح: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنَ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِعًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ. قَالُوٓا إِنَّا بِكَ أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَمْرُونَ ﴾ [الاعراف: ٧٥- ٧٦].

وجاء في أسئلة هرقل لأبي سفيان: «فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟».

قال أبو سفيان: فقلت: بل ضعفاؤهم. ثم قال هرقل: «وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل».

فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير، والاستجابة لها أسرع، لأن أكثر الناس طلاب دنيا وأصحاب شهوات.

ولما ذكرنا من الأسباب والعقبات والصعاب في طريق دعوات الرسل نجد أنه لا يتبعهم إلا القليل، فنوح لبث ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ يدعو إلى الله ومع ذلك ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ ، إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [مود: ٤٠].

وعن ابن عباس على قال: قال رسول الله على: "عُرضت على الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقيل وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب

و لا عذاب»(١).

وهذا إبراهيم الخليل قامع المشركين بالحجج الدامغة والبراهين، قال اللَّه في شأنه وشأن من آمن له: ﴿ فَنَامَنَ لَمُ لُوطٌ ۖ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيٌّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَارِيزُ العنكبوت: ٢٦].

وهذا لوط يقول اللَّه في نجاة من معه من العذاب ولعلهن بناته فقط: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَبْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٦.٣٥].

ولا يغض ذلك من منازل الأنبياء مثقال ذرة بل هم في أعلى المنازل وهم أنبل الناس وأجل الناس وأكرمهم وفوقهم في كل شأن في الرجولة والشجاعة والفصاحة والبلاغة والبيان والنصح والتضحية.

وقد قاموا بواجبهم على أكمل الوجوه من الدعوة إلى التوحيد والتبليغ والتبشير والإنذار، فإذا قل أتباعهم أولم يتبع بعضهم أحد، فالعيب كل العيب على الأمم التي رفضت الاستجابة لدعوتهم لأنها في نظرهم لا تحقق لهم أغراضهم الدنيئة.

وقد يهدي الله قوم نبي من الأنبياء فيستجيبون له أو كثير منهم فتكون لهم دولة ، ثمرة طيبة ، لإيمانهم وتصديقهم وأعمالهم الصالحة ، فيقومون بواجبهم من الجهاد لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها من الأمور التي شرعها الله لهم ، كما حصل لنبينا محمد على وأصحابه الكرام توج الله إيمانهم وعملهم الصالح وصبرهم الجميل على بغي المشركين وتطاولهم بأن نصرهم ، وأظهر دينهم ، ومكن لهم في الأرض ، كما قال تعالى : ﴿وَعَدَ اللهُ الذِينَ ءَامَنُوا مِنكُر وَعَكِمُوا الصَّلِحَتِ لِسَنَخْلِفَا مِنكُم فَي الْمَرْض كَمَا السَتَخْلَف اللهِيك مِن قَبْلِهِم وَلَيُمكِنَن هُمُ دِينهم النَّذِي اللهِ المُعْر فِي المُعْر فِيهُم وَلَه اللهُ عَلَى المَعْر فَيْهُم وَلَه اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومع ذلك فما كانوا طلاب ملك بل كانوا دعاة هداية وتوحيد ولا كانوا يُعدّون أتباعهم للثورات والانقلابات السياسيَّة.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧) كتاب الطب، (١٧) باب: من اكتوى أو كوى غيره، حديث (٥٧٠٥)، ومسلم (١)
 كتاب الإيمان، (٩٤) باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنَّة بغير حساب ولا عذاب،
 حديث (٣٧٤)، وأحمد في المسند (١/ ٢٧١).

ولقد عُرض على رسول اللَّه على الملك بمكة فرفض إلا المضي في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والأوثان، أرسلت قريش - لما أقلقها أمر رسول اللَّه على عتبة بن ربيعة فأتى رسول اللَّه على فقال: «يا ابن أخي إنك مناحيث قد علمت من السَّطة في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم، ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها».

فقال له رسول اللَّه على: «قل يا أبا الوليد أسمع».

قال: يا ابن أخي ! إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالًا ، وإن كنت تريد به شرفًا سوّدناك حتى لا نقطع أمرًا دونك ، وإن كنت تريد به ملكًا ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له ، حتى إذا فرغ عتبة ، ورسول الله ﷺ يستمع منه ، قال : «أفرغت يا أبا الوليد؟». قال : نعم .

قال: «فاستمع مني». قال: أفعل.

قال: «بسم اللَّه الرَّحمن الرحيم ﴿حَدَ ۞ تَنزِيلُ مِنَ ٱلرَّحَنِنِ ٱلرَّحِيدِ ۞ كِنَنَّ ُ فُصِّلَتَ ءَايَنتُهُ قُرَءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيلًا وَنَذِيلًا فَأَعْرَضَ أَكَأَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾».

ثم مضى فيها رسول الله عليه يهرؤها عليه.

فلما سمع منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليها يسمع منه ثم انتهى رسول الله علي السجدة منها فسجد ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك . . . » .

فذهب عتبة إلى قريش فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولًا واللَّه ما سمعت مثله قط، واللَّه ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فواللَّه ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب

فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم «‹››.

وروى ابن إسحاق بإسناده إلى ابن عباس أنه اجتمع نفر من قريش وعرضوا على رسول الله على وسول الله على غرضًا قريبًا من عرض عتبة ومقالته لرسول الله على فأجابهم على بقوله: «ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولًا وأنزل علي كتابًا وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا، فبلغتكم رسالات ربّي، ونصحت لكم؛ فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه عليَّ أصبر لأمر الله، حتى يحكم الله بيني وبينكم . . . "(").

ومن هنا رفض رسول الله ﷺ طلب بعض القبائل أن يكون الأمر لهم بعد موته، إن صحَّ هذا الخبر.

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري أنَّه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى اللَّه عَلَى وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم - يقال له: بيحرة بن فراس -: واللَّه لو أنَّي أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، ثمّ قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك، ثمّ أظهرك اللَّه على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: «الأمر إلى اللَّه، يضعه حيث يشاء».

فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك اللَّه، كان الأمر لغيرنا،

<sup>(</sup>١) أورده ابن إسحاق في السيرة قال: حدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي، قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة...، وساق القصة، السيرة لابن هشام (١/ ٢٩٣- ٢٩٤). ولها شاهد من حديث جابر، أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى تقدم تخريجه (ص: ٦٦)، وبه تتقوى القصة وتعتضد.

 <sup>(</sup>۲) السيرة لابن هشام (۱/ ۲۹۰–۲۹۱)، قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس الله قال: اجتمع نفر من قريش عتبة بن ربيعة وشبية بن ربيعة وأبو سفيان...

وهذا يقوي ما قبله ويشد كل منهما الآخر.

لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه(١).

وخلاصة هذا: أنَّ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى، ولا يطلبون ملكًا ولا ينظّمون لذلك أحزابًا، وإنّما جاءوا لهداية النّاس وإنقاذهم من الضلال والشرك وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتذكيرهم بأيًام الله.

ولو عرض عليهم الملك لرفضوه، ومضوا في سبيل دعوتهم. وعرضت قريش الملك على رسول الله على فرفضه.

وقد عرض عليه أن يكون ملكًا نبيًّا أو عبدًا رسولًا، فاختار أن يكون عبدًا رسولًا.

عن أبي هريرة ولله قال: جلس جبريل إلى النبي الله فنظر إلى السماء، فإذا ملك ينزل فقال جبريل: إنَّ هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، فلما نزل، قال: يا محمد! أرسلني إليك ربّك قال: أفملكًا نبيًّا يجعلك أو عبدًا رسولًا؟! قال جبريل: تواضع لربّك يا محمد، قال: «بل عبدًا رسولًا»(٢).

ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيرهم إلّا على الجنَّة، وكانت بيعة الأنصار في أحلك الظروف وأشدها فما كان فيها وعد بالمناصب لا الملك ولا الإمارات ولا بالمال ولا بغير ذلك من حظوظ العاجلة.

وعن أبي مسعود الأنصاري في قال: انطلق رسول الله علي ومعه العباس عمه

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام (١/ ٤٢٤- ٤٢٥)، والسيرة النبوية للذهبي (ص: ١٨٩- ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢/ ٢٣١) وابن حبان كما في الموارد (ص: ٥٢٥) رقم (٢١٣٧)، كلاهما من طريق محمد ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة الله عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة

قال الألباني في الصحيحة (٣/ ٤): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البغوي في شرح السنَّة (١٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، وسنده ضعيف.

إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، فقال: «ليتكلُّم متكلَّمكم ولا يطيل الخطبة؛ فإنَّ عليكم من المشركين عينًا ، وإن يعلموا بكم يفضحوكم».

فقال قائلهم- وهو أبو أمامة-: سل يا محمد لربّك ما شئت، ثمّ سل لنفسك والأصحابك ما شئت، ثمّ أخبرنا ما لنا من الثواب على الله على وعليكم إذا فعلنا ذلك.

فقال: «أسألكم لربّي ﷺ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأسألكم لي والأصحابي أن تؤونا وتنصرونا ، وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم».

قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟

قال: «لكم الجنَّة».

قالوا: فلك ذلك(١).

وعن جابر بن عبد الله ﷺ قال: مكث رسول اللهﷺ بمكَّة عشر سنين يتتبع النَّاس في منازلهم بعكاظ ومجنّة، وفي المواسم في منى يقول: «من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنّة».

حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر (كذا) فيأتيه قومه، فيقولون: احذر غلام قريش، لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم، وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا اللَّه إليه من يثرب، فآويناه، وصدَّقناه فيخرج الرجل منًّا، فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلّا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثمّ ائتمروا جميعًا، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله على يطرد في جبال مكة ، ويخاف؟!! فرحل إليه منّا سبعون رجلًا ، حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين، حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله! نبايعك؟

قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٤/ ١١٩ - ١٢٠)، قال: ثنا يحيى بن أبي زكريا بن أبي زائدة حدثني أبي عن عامر-يعني: الشعبي- ثم رواه بهذا الإسناد عن مجالد عن عامر الشعبي عن أبي مسعود الأنصاري، ثم رواه بهذا الإسناد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي يقول: ما سمع الشيب ولا الشبان خطبة مثلها

في اللَّه لومة لائم، وعلى أن تنصروني، فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنَّة».

قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة، وهو أصغرهم، فقال: رويدًا يا أهل يثرب، فإنّا لم نضرب أكباد الإبل إلّا ونحن نعلم أنّه رسول اللّه على وأنّ إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافّة، وقتل خياركم، وأنّ تعضكم السيوف، فإمّا أنتم قوم تصبرون على ذلك، وأجركم على اللّه، وإمّا أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله، قالوا: أمط عنّا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدًا ولا نُسْلَبُها أبدًا، قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنّة "(۱).

ومن هنا- أيضًا- كان يربي أصحابه على القرآن والسنَّة وعلى الإيمان والصدق والإخلاص للَّه في كلِّ عمل بعيدًا عن الأساليب السياسيَّة والإغراء بالمناصب العالية.

فما كان يمني أحدًا منهم قبل دخوله في الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة ، فهذا عمر بن الخطاب في أحد عظماء الصحابة وأقواهم شخصيَّة ما كان يَعِده رسول اللَّه على بالمناصب ولا تتطلع نفسه إليها حتى جاء يوم خيبر؛ أي: بعد عشرين سنة من البعثة فاجأهم رسول اللَّه على بقوله: «الأعطين الراية غدًا رجلًا يحبّ اللَّه ورسوله يفتح اللَّه على يديه».

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٣٢٢): ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن خيم عن أبي الزبير عن جابر، (٣/ ٣٣٩): ثنا إسحاق بن عيسى ثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خيم عن أبي الزبير أنّه حدثه عن جابر أن رسول الله ﷺ. . . ، وذكر الحديث.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن (ص: ٤٠٨)، والحاكم (٢/ ٦٢٤) وصححه ووافقه الذهبي وقد تابع أبا الزبير الإمام الشعبي كَثَلَقُهُ قال البزار كَثَلَقُهُ: قحدثنا محمد بن معمر ثنا قبيصة ثنا سفيان عن جابر وداود- هو ابن أبي هند- عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ للنقباء من الأنصار: تؤوني وقالوا: نعم، فما لنا؟ قال: الجنة.

قال البزار: لا نعلمه يروى عن الشعبي إلَّا بهذا الإسناد، انظر كشف الأستار (٢/ ٣٠٧).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث وحكى تصحيح بعضها وحسن بعضها وقوى بعضها . انظر فتح البارى (٧/ ٢٢٢- ٢٢٣).

فبات هو والصحابة يدوكون ليلتهم أيُّهم يعطاها، وقال عمر ﴿ مُلْتُهُمُ : ما أحببت الإمارة إلّا يومئذ(١).

لأيّ شيء تطلع هؤلاء الصحابة الكرام؟! أللإمارة نفسها أم لنيل هذه المنزلة العظيمة حب الله ورسوله؟ ولماذا كان عمر بن الخطاب لا يحب الإمارة لو كان رسول الله يحببها إليهم ويربيهم عليها ويمنيهم بها .

بل كان ينفرهم منها ويحذرهم من الحرص عليها .

عن أبي هريرة ﴿ إِنَّكُم ستحرصون على على اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَّكُم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة»(٢).

وينهى عن طلبها والحرص عليها.

عن عبد الرحمن بن سمرة عليه قال: قال لي رسول الله علي : «يا عبد الرحمن ! لا تسأل الإمارة، فإنَّك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها "(").

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، (٤٤) كتاب الفضائل، (٤) باب: فضائل علي كالله، حديث (٣٣)، عن أبي هريرة. وحديث (٣٤)، عِن سهل بن سعد وفيه: «فباتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها». وفيه: «رجل يحب اللَّه ورسوله ويحبه الله ورسوله).

وحديث (٣٢) عن سعد بن أبي وقاص وفيه: «لأعطين الراية رجلًا يحب اللَّه ورسوله ويحبه اللَّه ورسوله، قال: فتطاولنا لها.

والسبب هو ما ذكرناه حرصهم على هذه المنزلة الرفيعة عند اللَّه لا على الإمارة نفسها .

وأخرجه البخاري، (٥٦) كتاب الجهاد، (١٤٣) باب: فضل من أسلم على يديه رجل، حديث (٣٠٠٩)، و(٦٢) كتاب فضائل الصحابة، (٩) باب: مناقب علي ﷺ، حديث (٣٧٠١).

والترمذي، (٥٠) كتاب المناقب، باب (٢١)، حديث (٣٧٣٤) و (٥/ ٦٣٨)، وابن ماجه في المقدمة (١١)، حديث (١١٧)، إسناده ضعيف فيه محمد بن أبي ليلي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، (٩٣) كتاب الأحكام، (٧) باب: ما يكره من الحرص على الإمارة، حديث (٧١٤٨)، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ٤٤٨)، والنسائي في كتاب آداب القاضي (٨/ ١٩٩).

قال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٢٦): نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة، وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها ، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٣) كتاب الأحكام، (٧) باب: من سأل الإمارة وكل إليها، حديث (٧١٤٧)، ومسلم (٣٣) كتاب الإمارة، (٣) باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، حديث (١٣)، والنسائي (٨/ .(191

بل فوق كل هذه الأساليب يُرسي قاعدة إسلاميَّة تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص عليها، عن أبي موسى الأشعري والله قال: دخلت على النبي الله أنا ورجلان من بني عمّي فقال أحد الرجلين: يا رسول الله! أمِّرنا على بعض ما ولاك الله الله فال الأخر مثل ذلك.

فقال: «إنّا لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله ولا أحدًا حرص عليه». وفي لفظ عند مسلم: «ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد اللّه بن قيس؟».

قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنَّهما يطلبان العمل، قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت.

فقال: «لن - أو: لا- نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى». فبعثه إلى اليمن ثمَّ أتبعه معاذًا.

وفي النسائي: «إنّا لا نستعين في عملنا بمن سألنا»(١).

قال الحافظ: قال المهلب: «الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال النَّاس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك، ووجه الندم أنَّه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنّه يطالب بالتبعات التي ارتكبها، وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته.

قال: ويستثنى من ذلك مَن تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال، (٢٠).

وعلى كلّ حال فالإمارة والقضاء من الأمور التي لابدّ منها ولا تقوم حياة المسلمين إلّا بها، وبها تعصم الدماء والأموال والأعراض.

ولكن يجب أن نسلك في اختيار الأمراء والقضاة منهاج رسول الله ﷺ فلا تعطى هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليها أو يرشح نفسه لها عن طريق

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹۳) كتاب الأحكام، (٦) باب: ما يكره من الحرص على الإمارة، حديث (٩١٤٩)، ومسلم (٣٣) كتاب الإمارة، (٣) باب: النهي عن طلب الإمارة، حديث (١٤، ١٥) (٣/ ١٤٥٦)، والنسائي (٨/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣/ ١٢٦).

الانتخابات مثلًا فإنَّ هذا من الحرص عليها .

وإنَّما يُختار لها الأكفاء علمًا وزهدًا فيها وتقوى.

ثمَّ ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية، فلا ينبغي أن ننشئ الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة، فلو نشأناهم على حب هذه الأشياء خالفنا هدي رسول اللَّه ﷺ وأوقعنا الشباب في المهالك وأي فلاح ننتظره في الدنيا والآخرة إن خالفنا منهج رسول اللَّه ﷺ؟

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ بَنَوَلِّى فَرِينٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَتِهِكَ بِاللَّهُ وَيَشُولِهِ، لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [النور: ٤٧- ٤٤].

عرفنا فيما مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه، وأنَّه منهج قائم على العقل والحكمة والفطرة، وعرفنا أدلَّة ذلك جملة وتفصيلًا من نصوص الكتاب والسنَّة ومن الناحية العقليَّة.

والآن نسأل: هل يجوز للدعاة إلى الله في أيّ عصرٍ من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟

الجواب: في ضوء ما سبق وما سيأتي، لا يجوز شرعًا ولا عقلًا العدول عن هذا المنهج واختيار سواه.

أولًا: أنَّ هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه اللَّه لجميع الأنبياء من أوّلهم إلى آخرهم .

واللَّه واضع هذا المنهج هو خالق الإنسان، والعالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم وقلوبهم، ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَيِيرُ ﴾ [الملك: ١٤]، وهو الحكيم العليم في خلقه وشرعه وقد شرع لأفضل خلقه هذا المنهج.

ثانيًا: أنَّ الأنبياء قد التزموه وطبّقوه، مما يدل دلالة واضحة أنَّه ليس من ميادين الاجتهاد، فلم نجد:

١- نبيًّا افتتح دعوته بالتصوّف.

٢- وآخر بالفلسفة والكلام.

٣- وآخرين بالسياسة.

بل وجدناهم يسلكون منهجًا واحدًا واهتمامهم واحد بتوحيد اللَّه أولًا في الدرجة الأولى.

ثَالِثًا: أَنَّ اللَّه قد أوجب على رسولنا الكريم -الذي فرض اللَّه علينا اتباعه- أن يقتدي بهم، ويسلك منهجهم، فقال- بعد أن ذكر ثمانية عشر منهم-: ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُدَهُمُ التَّدَيُّ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

وقد اقتدى بهداهم في البدء بالتوحيد، والاهتمام الشديد به.

رابعًا: ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -، زاد الله الأمر تأكيدًا، فأمر نبيّنا محمدًا ﷺ باتباع منهجه، فقال: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنًا ۚ إِلَيْكَ أَنِ النِّبِعُ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٣].

والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملّته التي هي التوحيد، ومحاربة الشرك، ويشمل سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد، وزاد الله تعالى الأمر تأكيدًا - أيضًا - فأمر أمَّة محمد على الله باتباع ملة هذا النبي الحنيف، فقال تعالى: ﴿ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَبِعُوا مِلْةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ .

إذن : فالأمّة الإسلاميَّة مأمورة باتباع ملَّته، فكما لا يجوز مخالفة ملَّته، لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله.

خامسًا: قال اللَّه تعالى: ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي ثَنَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].

فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أنَّ كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد، وأنَّ دعوتهم كانت تبدأ بالتوحيد، وأنَّ التوحيد أهم وأعظم ما جاءوا به.

ووجدنا أنَّ اللَّه قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك منهاجهم، وإذا رجعنا إلى الرسول نجد أنَّ دعوته من بدايتها إلى نهايتها كانت اهتمامًا بالتوحيد ومحاربة للشرك ومظاهره وأسبابه وقد مرَّ بنا عرض شيء من هذا.

سادسًا: أنَّ اللَّه قد خلق الكون ونظَّمه تنظيمًا كونيًّا وشرعيًّا، فجعل للكون

سننًا يسير في نطاقها لو اختلت هذه السنن الكونيَّة لفسد هذا الكون، فوضع للسموات والأرض والأفلاك والكواكب والشمس والقمر سننًا لو اختلت هذه السنن لانتهى وجود هذا الكون.

ومن سنن اللَّه الكونيَّة أنَّ الحيوان من إنسان وغيره لا يعيش إلَّا بروح وجسد، فلو فارقت الروح الجسد مات الجسد وفسد وأنتن ووجب أن يُوارى هذا الجسد حتى لا يؤذي الحيوانات بريحه ونتنه.

ومن سنن اللَّه في عالم النبات أنَّ الشجرة لا تقوم وتحيا إلَّا على ساق فإذا استؤصل ساقها ماتت الفروع.

وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة، فلو خلت تلك الشريعة من العقيدة، فسدت وما بقيت شريعة صحيحة.

فمثلًا شريعة إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- بقيت في الأمَّة العربيَّة دهورًا فلما أدخل عمرو بن لحي الخزاعي فيها الشرك أصبحت شريعة وثنيَّة، فسدت وتغيرت حقيقتها؛ لأنَّها فقدت عقيدة التوحيد التي قامت عليها والتي كانت أصلها الأصيل.

عن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله على: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجرّ قُصبهُ(١) في النار، كان أوّل من سيب السوائب،(١).

وعنه ﷺ قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول لأكثم بن الجون الخزاعي:
«رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجرّ قُصبه في النّار، فما رأيت رجلًا أشبه
برجل منك به، ولا بك منه».

فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول اللَّه؟

قال: «لا؛ إنَّك مؤمن وهو كافر، إنَّه أوَّل من غير دين إسماعيل؛ فنصب

<sup>(</sup>١) قُصبه: أمعاءه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٦٥) كتاب التفسير، باب: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام،
 حديث (٢٦٣٤)، ومسلم، (١٠) كتاب الكسوف، حديث (٩)، و(٥١) كتاب الجنة، باب (١٣) حديث
 (٠٠)، وأحمد (٢/ ٢٥٧).

الأوثان، وبحر البحيرة، وسيب السائبة، ووصل الوصيلة، وحمى الحامي «١١).

فبعد إفساد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل صارت ديانة وثنيَّة والعرب عباد أوثان ولو بقوا مصرين على الانتماء إلى إبراهيم ودينه وشريعته ولو بقوا يتمسكون ببقايا مما جاء به كتعظيم البيت والطواف به والقيام بالحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن وغيرها من أنواع التقرب إلى الله تعالى.

وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة سماويّة ، فلما فقدتا عقيدة التوحيد بقول اليهود «عزير ابن اللَّه» وبقول النصارى «المسيح ابن اللَّه» صارتا ديانتين كافرتين ، لا يجوز نسبتهما إلى اللَّه ولا إلى هذين النبيين الكريمين .

قال تعالى: ﴿ قَدْنِلُوا اللَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْرِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَذَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُوكَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِيكَ أُونُوا اللَّكِتَبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَلِو وَهُمْ صَنِغُرُوكَ ۞ وَقَالَتِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَى الْمَسِيحُ ابْتُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَى الْمَسِيحُ ابْتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

عن أبي سعيد الخدري و النبي النبي النبي الذا كان يوم القيامة ، أذن مؤذن : تبع كلّ أمَّة ما كانت تعبد (٢) ، فلا يبقى من كان يعبد غير اللّه من الأصنام والأنصاب

(١) السيرة لابن هشام (١/ ٧٦) قال: قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم التيمي أنَّ أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ وذكر الحديث، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وبقية الإسناد ثقات فهو إسناد حسن على أقل تقدير.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الشرك الذي قال الله فيه ﴿إِنَ ٱلْفِتْرُكَ لَظُنْرُ عَظِيرٌ ﴾ وهذا مصير أهله يوم القيامة من الوثنيين وأهل الكتاب اتتبع كل أمة ما كانت تعبد . . . إلخ ، وفيه ردّ على المهونين من هذا الشرك العظيم مع جهلهم بالتوحيد ، حيث يقولون فيه الشرك البدائي والشرك الساذج تهوينًا لشأنه ولشأن دعوة الأنبياء ووراثهم ، ويصفون صراعهم السياسي مع الحكام وما يتبعه من عادات وتقاليد ، بأنه الشرك الحضاري تضخيمًا له ولدعوتهم ، يوهمون النّاس أنهم يواجهون مشكلات أكبر من المشكلات التي واجهها الأنبياء ووراثهم من المصلحين الذين ساروا على نهجهم في محاربة الشرك الأكبر وما يتبعه من الضلال ، فلماذا لم يذكر رسول الله على مصير أهل الشرك الحضاري وأوثانهم ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَبِياً ﴾ ، فهل الشرك الحضاري يحتاج إلى نبوة جديدة تنبؤنا عن مصير أهله وأوثانهم من الموضات والتقاليد والعادات =

إلا يتساقطون في النّار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد اللّه من برّ وفاجر وغبرات (١٠) أهل الكتاب فيدعى اليهود، فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنّا نعبد عزير ابن اللّه، فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ اللّه من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربّنا فاسقنا، فيشار: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النّار كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا، فيتساقطون.

ثمَّ يدعى النصارى، فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟، قالوا: كنَّا نعبد المسيح ابن اللَّه، فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ اللَّه من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد اللَّه من برّ وفاجر أتاهم ربُّ العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال: ماذا تنتظرون؟

تتبع كل أمَّة ما كانت تعبد، قالوا: فارقنا النَّاس في الدنيا على أفقر ما كنَّا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي نعبد، فيقول: أنا ربكم فيقولون: لا نشرك بربنا شيئًا مرتين ('').

والشاهد من الآيتين والحديث: أنَّ اليهود والنصارى أفسدوا رسالتي موسى وعيسى رسالتي التوحيد والإيمان بعبادتهم لعزير وعيسى وقولهم فيهما ما قالوا، فصاروا بذلك مشركين كافرين وتحولت تانكم الرسالتان بتصرفهم الخبيث وتحريفهم الدنيء إلى ديانتين وثنيتين كافرتين، لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى ذينك الرسولين الكريمين ولو بقي ما بقي من شرائع موسى وعيسى من دون تحريف.

<sup>=</sup> وأمثال ذلك، إننا لا نستهين بهذه الذنوب ولكنا نحارب الغلو الطاغي الذي فاق بكثير غلو الخوارج في السابق في نظرتهم إلى المعاصي.

<sup>(</sup>١) الغبرات: جمع غُبّر. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٣٨).

وقال الحافظ في الفتح (١١/ ٤٤٩): غُبّر أهل الكتاب، بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة.

وفي رواية مسلم: وغَبَّر أهل الكتاب. كلاهما جمع غابر والغبرات: جمه غبَّر وغبَّر جمع غابر ويجمع أيضًا على أغبار، وغبر الشيء بقيته.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، (٦٥) كتاب التفسير، سورة النساء (٨) باب: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، حديث (٢٠٨)، ومسلم، (١) كتاب الإيمان، (٨١) باب: معرفة الرؤية، حديث (٣٠٢).

ولقد اتضح للقارئ أنَّ عقيدة التوحيد بالنسبة لجميع شرائع الأنبياء بما فيهم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام - كالأساس للبناء؛ فلا قيام للبناء إلا بالأساس، وكالأصل للشجرة فلا قيام ولا حياة للشجرة إلّا بأصلها، وكالروح للجسد، فلا قيام ولا حياة للجسد إلّا بالروح وبهذه المقاييس العقليّة والشرعيّة يجب أن يقيس العاقل الدعوات ليعرف منها ما هو على جادة الأنبياء وما هو بعيد عنها.

وأحب أن أزيد ثلاثة أمثلة نزداد بها فهمًا لسنن اللَّه التشريعيَّة، وأن التنظيم والترتيب فيها أمر مقصود ويجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه.

الأوَّل: الصلاة: علمنا رسول اللَّه ﷺ الصلاة تعليمًا عمليًّا، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(١٠).

فبدأ ﷺ بالقيام، ثمّ بالتكبير، ثمّ بالقراءة، ثمّ الركوع، ثمّ السجود، هذا نفعله في ركعة، ثمّ التانية كذلك، ثم التشهد الأوّل، ثم التشهد الأخير، ثم السلام.

فلو قالت جماعة: الآن الأفضل في هذا العصر أو الواجب أن نبدأ بالسلام ونختم بالتكبير، أو نقدّم السجود على الركوع أو نجعل التشهد بدل الفاتحة، والفاتحة مكان التشهد، فلو تمّ لها هذا أو شيء منه فهل تكون هذه صلاة صحيحة وهل تكون إسلاميَّة؟!!

الثاني: الحج: حج رسول الله ﷺ وعلّم النَّاس مناسك الحج وقال: «خذوا عنّي مناسككم».

وجعل الوقوف بعرفة في مكان وزمن معين هو اليوم التاسع، وجعل المبيت في مزدلفة في ليلة معينة، وجعل يوم النحر وأيام التشريق ولياليه في مكان وزمن معين، وجعل طواف الإفاضة في زمن معين، وجعل للسعي مكانًا معينًا بين الصفا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، (۱۰) كتاب الأذان، (۱۸) باب: أذان المسافر، حديث (٦٣١)، و٧٨- كتاب الطب، (٢٧) باب: رحمة الناس والبهائم، حديث (١٠٠٨)، و(٩٥) كتاب أخبار الآحاد، (١) باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد، حديث (٧٢٤٦)، ومسلم، (٥) كتاب المساجد، (٥٣) باب: من أحق بالإمامة، حديث (٢٩٢)، والنسائي (٢/٨)، والدارمي (١/٣٢٩)، حديث (١٢٥٦)، وأحمد (٣/٤٣٦)، كلهم من حديث مالك بن الحويرث رهم الله عليه المحاود المح

والمروة حدّد بدايته ونهايته.

فلو أنَّ جماعة أرادوا أن يغيّروا شيئًا من هذه المناسك عن زمانه أو مكانه، مثلًا قالوا: نريد أن يكون طواف الإفاضة في اليوم السابع وأن يكون بين الصفا والمروة، ونريد أن ننقل الوقوف بعرفة إلى اليوم الثامن، أو العاشر إلى مزدلفة أو منى ونريد النحر بعرفات، أو نريد أن نقدّم أو نؤخر في هذه المناسك حسب المصلحة وحسب ظروف الحجّاج؛ أيكون هذا حجًّا إسلاميًّا أو يكون مسخًا وتشويهًا لهذا النسك؟!!

الثالث: وهو بيت القصيد: بدأ رسول الله على دعوته بالتوحيد وكذلك جميع الرسل وكان يوصي أمراءه ودعاته بالبدء بدعوة التوحيد، فمن ذلكم - من أمثلة كثيرة - قوله لمعاذلما بعثه إلى اليمن: «إنّك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم الله الله أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم الله الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم الله الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم اله الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم الله فرض عليه الهدية تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم الله فرض عليه الهديد الله فرض عليه الهديد الهديد الهديد الله فرض عليه الهديد ا

ألا تراها دعوة منظمة وتشريعًا منظمًا.

يبدأ بأصل الأصول ثمّ يتدرج من الأهم إلى المهم فلماذا لا نفهم هذا التنظيم الدقيق؟ ولماذا لا نلتزمه؟ ولماذا نفهم أنَّه يجب علينا أن نلتزم سنَّة اللَّه التشريعيّة وتنظيمه الدقيق في العبادات وجزئياتها، ولا نفهم سنَّة اللَّه وتنظيمه وترتيبه الدقيق في ميدان الدعوة الذي تتابع فيه الأنبياء جميعًا على وتيرة واحدة.

ونستجيز مخالفة هذا المنهج العظيم الأصيل والعدول عنه؟!!

إنَّ هذا لأمر خطير، يجب أن يراجع فيه الدعاة عقولهم ويغيروا مواقفهم.

هل استفادة الأمَّة الإسلاميَّة- وخصوصًا دعاتها- من هذا المنهج العظيم: منهج الأنبياء في الاهتمام بالتوحيد وجعله منطلقًا لدعواتهم؟!!

والجواب: أنَّ واقع الأمَّة الإسلاميَّة مؤلم ومرير، وإنَّ امرأ لو مات كمدًا أو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

أمَّة من هذا الواقع المؤلم المظلم لحق له ولها ذلك.

كيف ذلك؟!!

إنَّ كثيرًا من الأمَّة الإسلاميَّة بما فيها دعاتها ومفكروها قد جهلوا هذا المنهج وبعضهم يتجاهله، وحالت الشياطين بينهم وبينه واجتالتهم عنه، واتخذوا من المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء ما أرداهم ودهاهم في دينهم ودنياهم، وصدق فيهم قول الرسول الصادق المصدوق على التبعنَّ سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضبّ لسلكتموه».

قلنا: يا رسول اللَّه اليهود والنصاري؟ قال: "فمن "(١).

وقوله ﷺ: «افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة (٢٠).

وفي لفظ: من هي يا رسول اللَّه؟

(۱) أخرجه البخاري، (۲۰) كتاب الأنبياء، (٥٠) باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث (٣٤٥٦)، (٩٦) كتاب الاعتصام، (١٤) باب: قول النبي ﷺ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم، حديث (٢٣٠)، ومسلم، (٢٠) كتاب العلم، (٣) باب: اتباع سنن اليهود والنصارى، حديث (٦)، وأحمد في المسند (٣/ ٨٤، (٤٧) من حديث أبي سعيد مرفوعًا.

وابن ماجه، (٣٦) كتاب الفتن، (١٧) باب: افتراق الأمم، حديث (٣٩٩٤)، وأحمد (٣٢٧/٢)، من حديث أبي هريرة.

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنَّة (١/ ٣٦)، ٢٧)، من حديث أبي هريرة، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي سعيد وصحح بعضها وحسن البعض الآخر.

(۲) أخرجه أبو داود، (۳٤) كتاب السنّة، حديث (٤٥٩٧)، وأخرجه أحمد (١٠٢/٤)، و الدارمي (٢/
 (۱۸٥)، حديث (٢٥٢١)، والحاكم في المستدرك (١/٨٢١) من حديث معاوية ١٠٤٥.

وأخرجه ابن ماجه، (٣٦) كتاب الفتنّ (١٧) باب: افتراق الأمم، حديث (٣٩٩٣) من حديث عوف بن مالك.

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنَّة (١/ ٣٢) وقال الألباني: إسناده جيد.

وأخرجه أبو داود (٣٤) كتأب السنّة: باب شرح السنّة، حديث (٢٥٩٦)، والترمذي (٤١) كتاب الإيمان، (١٨) باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة، حديث (٢٦٣٠)، وأحمد (٢/ ٣٣٢)، وابن ماجه، (١٧) باب: افتراق الأمم، حديث (٣٩٩١) من حديث أبي هريرة. قال: «ما أنا عليه وأصحابي»(١).

وأصبحوا غثاءً كغثاء السيل كما قال رسول اللَّه ﷺ: «يوشك الأمم أن تداعي عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها».

فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذٍ؟

قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم غثاءً كغثاء السيل، ولينزعنَّ اللَّه من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفنَّ اللَّه في قلوبكم الوهن».

فقال قائل: وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا و بحراهية الموت»(٢).

أجل، أصبحوا غثاءً كغثاء السيل وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وغزوهم في عقر دارهم، واستذلوهم، واستعبدوهم، وامتلكوا نواصيهم وأوطانهم واستنزفوا ثرواتهم، وأفسدوا أخلاقهم كل ذلك نتيجة لبعدهم عن منهج الله، منهج النبوّة.

وفي غمرة هذا الواقع المؤلم، وبعد فوات الأوان، فتح كثير من الناس أعينهم واستيقظوا من نومهم، فأخذوا يصيحون في المسلمين عودوا إلى الله فهذه مسالك

وأخذوا يكتبون ويخطبون، ويوجهون النَّاس ويخططون ويرسمون لهم طرق العزَّة والكرامة والإنقاذ، وكلُّ قدّم جهده وما تراءي له أنَّه الحق.

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي عاصم في السنَّة (١/ ٣٢) قال الألباني: وهو صحيح وله شواهد كثيرة بعضها في الصحيحين.

وأخرجه أحمد (٣/ ١٢٠ ، ١٤٥) من حديث أنس من طريقين .

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنَّة (١/ ٣٢) وقال الألباني: والحديث صحيح قطعًا لأنَّ له ست طرق وشواهد عن جمع من الصحابة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، (٤١) كتاب الإيمان، حديث (٢٦٤١) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، (٣١) كتاب الملاحم، (٥) باب: في تداعي الأمم على الإسلام، حديث (٤٢٩٧). وأحمد (٥/ ٢٧٨)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٨٢).

وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد (٢/ ٣٥٩) فهو صحيح.

وصححه الألباني انظر الصحيحة (٢/ ١٨٤) رقم (٩٥٨)

وأقول بحق: إنَّهم قدّموا الشيء الكثير في مجال الأخلاق والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وهم كثر ويشكلون اتجاهات متعدّدة، ولو وحّدت جهودهم وانطلقوا من حيث انطلقت الرسل، وساروا في منهجهم جادّين لخلّصوا أمَّتهم مما وقعوا فيه ولوصلوا بهم إلى ما يريدون وأهمّ هذه الاتجاهات ثلاثة:

الأوّل: يمثله جماعة أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعوتها وتمسّكت بكتاب ربّها وسنّة نبيّها وترسمت خطى السلف الصالح في عقيدتها وعبادتها ودعوتها .

وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون تنفيذًا لقول الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللهِ ولتتظافر جهودهم، فيرضى عنهم ربّهم وتقوى شوكتهم ويصلون بذلك إلى ما يريدون من عزّة وسيادة وسعادة ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنّهم لم يبذلوا من الجهود الماديّة والمعنوية لنشر دعوة الحق ومن العرض القوي لحقهم في شكل دعوة ومؤلفات ما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلالها.

والثاني: يمثله جماعة اهتمت ببعض الأعمال من الإسلام وتغلّبت عليها نزعات الصوفيَّة هزّت عقيدة التوحيد في كثير من نفوس أتباعها، وعليهم مؤاخذات في عقيدتهم وعباداتهم.

وقد قام الشيخ تقي الدين الهلالي، والشيخ محمد أسلم- أحد خريجي الجامعة الإسلاميَّة- وغيرهما بنقد موجّه لهذه الجماعة، من واجبها أن تستفيد منه، وتعود إلى جادَّة الحق والصواب.

والثالث: يمثله جماعة اهتمت بجوانب من الإسلام سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة وقدمت الكثير، ويُعرف ما قدّموه بما هو في المكتبات والمنابر والجامعات، وهم يشكرون على هذا الجهد الذي قدّموه.

ومما يؤخذ على هذا الاتجاه أنَّهم كتبوا في المجال السياسي الشيء الكثير باسم السياسة الإسلاميَّة، والدعوة إلى حاكميَّة اللَّه وإقامة الدولة الإسلاميَّة.

وأهابوا بالأمَّة الإسلاميَّة- خصوصًا شبابها- لتكريس طاقاتها وتجنيد إمكاناتها لتحقيق هذه الغاية، بأساليب في غاية من القوّة والجاذبية التي تأسر القلوب وتخلب الألباب وكتبوا في الاقتصاد الإسلامي وعن محاسن الإسلام وفيه الشيء الكثير الطيب النافع الذي تحتاج إليه الأمَّة خصوصًا في هذا الوقت والذي يحمدون عليه(١).

وفيه أيضًا ما يؤاخذون عليه أنّهم في الوقت نفسه الذي اهتموا فيه بهذه الجوانب قصروا في حق العقيدة تقصيرًا واضحًا، فلو اتّجهوا بالقوّة نفسها والاهتمام نفسه إلى الإصلاح في العقيدة على منهج الأنبياء وكرّسوا جهودهم وأقلامهم على اقتلاع الشركيّات ومظاهرها والبدع والخرافات وأساطيرها؛ وخقّقوا الخير الكثير للإسلام والمسلمين ولأتوا البيوت من أبوابها، ولكانوا حقًا على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام-، ولما كانت دعوتهم وإنتاجهم الفكري بالمكانة التي ذكرتها، وأنا واحد من القرّاء الكثر لهذا النّتاج؛ أحببت أن أبدي بعض الملاحظات على بعض قادة هذا الاتّجاه إحساسًا بثقل المسؤوليّة أمام الله القائل في محكم كتابه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَنُبَيِّئُنَهُمْ لِلنّاسِ وَلَا اللّه القائل في محكم كتابه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَنُبَيِّئُنَهُمْ لِلنّاسِ وَلَا اللّه القائل في محكم كتابه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَنُبَيِّئُنَهُمْ لِلنّاسِ وَلَا اللّه القائل في محكم كتابه:

وتأسيًا بعلماء هذه الأمَّة ودعاتها المخلصين بدءًا من الصحابة وانتهاءًا بالعلماء المخلصين في وقتنا الحاضر.

فأرجو ممن يتعاطف مع هذا الاتّجاه، أن يحسنوا الظنّ بأخيهم، وأن يشاركوه في الإحساس بواجب المسؤوليَّة وثقلها أمام اللَّه، وأن يفتحوا صدورهم للنقد الذي أرجو أن يكون بناءً وهادفًا إلى الخير ونفع الأمَّة الإسلاميَّة.

وأرجو مرّة أخرى أن يدركوا أن رسول اللَّه ﷺ كان يناقشه أصحابه في بعض قراراته، فيفتح صدره للمناقشة ويتنازل عن رأيه إذا رأى الصواب فيما يطرحونه أمامه من وجهات نظرهم وآرائهم وربّما نزل القرآن بتأييد آرائهم.

فمن كبار قادة هذا الاتجاه أبو الأعلى المودودي! (٢)، وعليه مآخذ شديدة لا

 <sup>(</sup>١) قلت هذا الكلام حين كان لا يزال كثير من الغبش يغبش تصوري وقد زال كثير من هذا الغبش فتبين لي أنَّ أكثر ما قدَّموه فيه أضرار وأخطار.

 <sup>(</sup>۲) انظر رسالة، «الشقيقان المودودي والخميني» ترى بعض عقائده المنحرفة (ص: ۱۷) وتشابهه مع الرافضة، وخدمته لمذهبهم واعتراف زعماء الشيعة بذلك في (ص: ۳۱، ۳۳).

يجوز لمسلم يخشى اللَّه ويجلّ الإسلام الذي يربأ بأتباعه عن تقديس الأشخاص وأفكارهم، أن يسكت عنها .

## فمن تلكم المآخذ:

أولًا: أنَّه لم ينطلق بدعوته من حيث انطلق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة للَّه ومحاربة الشرك ومظاهره مع أنَّ بلاده التي نشأ فيها أشد بلدان اللَّه حاجة إلى دعوة الأنبياء والدواعي فيها أوفر.

فهي بلاد عريقة في الوثنيَّة تعبد فيها الأوثان، و الأبقار، والأحجار، والقرود، والفروج، ففيها أحط أنواع الوثنيات وأقبحها وأشنعها.

والمسلمون في هذا البلد إلا القليل من أبعد النّاس عن فهم الإسلام والتوحيد، وعقائدهم متأثرة إلى حدّ بعيد بعقائد جيرانهم الوثنيين، وكم يرى الرائي معبدًا للوثنيين فيرى مقابله مشهدًا للمسلمين فيه قبر مشيد مكللٌ بالزهور ويتصاعد فيه البخور ويلبّس بالحرير والمسلمون عاكفون حوله في غاية من الخشوع والخضوع والإجلال مع اعتقادهم في الأولياء أنّهم يعلمون الغيب ويتصرّفون في الكون ".

فهل ترى بلدًا في أرض اللَّه في غابر التاريخ وحاضره ولاحقه أشدَّ حاجة إلى دعوة التوحيد من هذا البلد؟!!

ثانيًا: اهتم بالجانب السياسي فأخذ من دعوته مساحة كبيرة وحجمًا أكبر من الحجم الذي أعطاه الإسلام لهذا الجانب وفهم علماء سلف هذه الأمَّة من محدثين وفقهاء ومفسرين، وجعل لنفسه ولأتباعه غاية لم يرسمها اللَّه لرسله ولا كلفهم وأتباعهم بها لأنها فوق الطاقة البشريَّة.

يقول المودودي معبرًا عن هذه الغاية:

أ- «لعله قد تبيّن لكم من كتاباتنا ورسائلنا أنّ غايتنا النهائيَّة التي نقصدها من

<sup>(</sup>١) من يفعل ذلك لا يطلق عليه أنَّه مسلم إلا إذا فعله عن جهل ولم تقم عليه الحجة. [الفوزان].

وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنَّما هي إحداث الانقلاب في القيادة، وأعني بذلك أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتهم، ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة، فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضى الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة (١٠).

لعلّ القارئ الكريم الفطن الذكي الذي يحفظ القرآن، ويتلوه آناء الليل وأطراف النّهار، ويتدبّر دعوات الرسل من أوَّلهم إلى آخرهم لا يعرف أنَّ هذه غاية الأنبياء التي كافحوا من أجلها، ولا يفهم أنَّ هذا السعي والكفاح أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى مرضاة اللّه وابتغاء وجهه، بل أكبر وأنجح وسيلة إلى نيل رضى الربّ هو اتباع منهج الأنبياء في دعوتهم وترسم خطاهم في تطهير الأرض من الفساد والشرك، وأكبر وسيلة الإيمان بأركانه المعروفة والإسلام بأركانه المعروفة أيضًا.

كان الأستاذ المودودي على علم تام بما عليه أهل الهند من جهل بالإسلام وما هم فيه من بدع وضلالات، وعلى معرفة تامّة أنَّ فيهم بقايا من المعتقدات والأخلاق والتقاليد من دياناتهم السابقة، وقد تحدّث عن هذا في كتابه «واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم»(١)، بعد أن تحدّث عن تقصير الحكام وتقاعسهم عن تربية الداخلين في الإسلام تربية إسلاميّة، وأن المعاهد التي كانت تقام للتعليم لا يستفيد فيها إلا الطبقات العليا أو الوسطى.

قال: «وما زال الدهماء في جهل تام بتعاليم الإسلام محرومين من آثاره الإصلاحيَّة إلى حد عظيم، وقد سبب كل ذلك أن كان النَّاس من غير المسلمين يدخلون في دين اللَّه شعوبًا وقبائل، إلا أن كثيرًا من الرسوم الباطلة والعادات الجاهلية مما كانوا عليه من قبل إسلامهم لا تزال متفشية فيهم إلى يومنا هذا؛ بل لم تتغير أفكارهم ومعتقداتهم تغيرًا تامًّا ولا يزال يوجد فيهم إلى الآن كثير من عقائد المشركين وأوهامهم التي ورثوها عن أديان آبائهم الكافرين.

<sup>(</sup>١) الأسس الأخلاقيَّة للحركة الإسلاميَّة (ص: ١٦).

<sup>(</sup>٢) (ص: ١٢٨ - ١٢٩).

وأقصى ما حدث فيهم من الفرق بعد إسلامهم أن أخرجوا من تاريخ الإسلام آلهة لهم جديدة وكأن الآلهة التي كانوا يعبدونها من قبل، واختاروا لأعمالهم الوثنية القديمة أسماء جديدة من المصطلحات الإسلاميَّة، وكأن العمل على ما كان عليه من قبل، وإنما تغير قشره، ولونه الظاهري فإن أردتم الشاهد على ما أقول، فسرحوا النظر في ما عليه حالة الناس الدينية في بقعة من بقاع بلادكم، ثم ارجعوا إلى التاريخ وابحثوا عن الدين الذي كان الناس يدينونه في هذه البقعة، قبل أن يأتيهم الإسلام، فستعلمون أنه توجد هناك كثير من العقائد والأعمال التي تشبه عقائد الدين المنقرض وأعماله إلا أنها في شكل آخر ولون غير لونه.

فالبقاع التي كانت فيها الديانة البوذيّة قبل الإسلام مثلًا، كان النّاس يعبدون فيها آثار بوذا، فهنا سنٌ من أسنانه وهناك عظم من أعظمه، وثّمة شيء آخر من أشيائه يعبده النّاس ويتبركون به، وإنكم لتجدون اليوم أنّ النّاس في هذه البقاع يعاملون مثل هذه المعاملة شعرًا من أشعار النبي على أو أثرًا من آثار قدمه، أو يتبركون بآثار بعض صالحي المسلمين وعابديهم، وكذلك إذا استعرضتم كثيرًا من الرسوم والعادات المتفشية اليوم ببعض القبائل المتوغلة في إسلامها، ثم نظرتم ما يروج في البطون غير المسلمة لهذه القبائل نفسها من الرسوم والتقاليد فقليلًا ما تجدون فارقًا بين هذه وتلك.

أفليس ذلك مما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين كان بيدهم زمام أمر المسلمين وشؤونهم الاجتماعيَّة في القرون السالفة قصّروا في أداء واجبهم أيّما تقصير، إذلم يمدوا يد التعاون والمساعدة إلى الذين بذلوا جهودهم في نشر الإسلام بجهودهم الفرديَّة» انتهى .

أقول: لقد عرف المودودي واقع بلاده معرفة كاملة، وعرف تاريخها، وعرف مدى ارتباط وتأثر عقائد المسلمين بعقائد أسلافهم بل ومعاصريهم من الوثنيين وألقى اللوم على حكام المسلمين في الماضي حيث قصروا في نشر الإسلام، وقصروا في مساندة الجهود الفرديَّة في نشر الإسلام، وفي تربية الداخلين في الإسلام، وكان في هذا الإدراك العميق ما يحفزه بقوّة إلى سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله والتركيز على عقائد المسلمين فعلًا حتى

يتم إنقاذهم من براثن الشرك الهندوكي والبوذي وما شابهه، بل كان عليه إن لم يتزعم دعاة التوحيد أن يساندهم بكل ما أوتي من قوّة بالدعوة والتأليف وتجنيد أتباعه في هذا الميدان بدل أن يسخر كلّ طاقاته الهائلة في ميدان السياسة والاقتصاد، فلو ماتوا مؤمنين بكلِّ كتبه في السياسة والاقتصاد أينقذهم من الوثنيَّة التي هم فيها ثمّ هل ينقذهم من النَّار.

ثم بمن سيقيم الإمامة الصالحة الراشدة وهو قد فتح الباب على مصراعيه للدخول في جماعته وتنظيمه والباب مفتوح للبريلوي القبوري الغالي وللرافضي وللديوبندي والسلفي(١) حيث يختلط المرضى بالأصحاء، فتكون النتيجة كما هو الواقع أن تتغلب الأمراض فتفتك جراثيمها بالأصحّاء فعلى أقل تقدير أن تصاب ألسنتهم وأقلامهم بالشلل عن الدعوة والكتابة في مجال التوحيد والسنَّة ومحاربة البدع والشرك وذلك من آثار هذا التجميع والمناهج التي وضعت له.

فهل أمثال هؤلاء سيطهرون الأرض من الفساد ويقيمون نظام الإمامة الراشدة الصالحة ويحققون ما لم يقم به أصحاب محمد ﷺ بعد الخلفاء الأربعة وأبناء المهاجرين والأنصار الذين يرى الأستاذ المودودي متابعة لألد أعداء الصحابة ومن والاهم أن الحكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على قواعد الجاهليَّة بدلًا من قواعد الإسلام.

فإذا كان من ربّاهم رسول الله على وخلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون قامت حكومتهم على قواعد الجاهليَّة، فماذا ينتظر من جماعة أخلاط تضم أغرب

<sup>(</sup>١) وهذا الذي نقوله أمر مشهور ولمن لا يعرف ذلك أسوق الدليل الآتي:

نشرت مجلة (جنك) الباكستانية مقابلة شخصيَّة قام بها محمود الشام مع نائب أمير الجماعة الإسلاميَّة في كراتشي البروفسور غفور أحمد في (٢٥/ إبريل/ ١٩٨٤)، هذا نصّ ترجمتها :

وماذا ترون في معارضة النَّاس للجماعة الإسلاميَّة على الأسس المذهبيَّة؟

البروفسور غفور أحمد: نعم حقًّا إن الجماعات المذهبيَّة تعارضنا في أمور كثيرة بل يبدو أنَّها لا تظننا مسلمين، ولكن على الجماعات الدينيَّة ألَّا تجعل الدين وسيلة للخلافات والتفرقة، والوضع القائم اليوم أنَّ الخلافات تنشب في المساجد- أيضًا- على أساس العقيدة ويصل الأمر إلى الجدل والخصام، أما موضوع عقائد الجماعة الإسلاميَّة ؛ فإن فيها أفرادًا من أهل الحديث والديوبنديين والشيعة والبريلويين وأنا أيضًا بريلوي، وكون المرء بريلويًّا لا يمنع الانضمام إلى الجماعة الإسلاميَّة؛ .

الاتجاهات وأبعدها عن هدي الأنبياء.

ب- ويقول: «ومن دواعي الأسف أننا نشاهد النّاس اليوم- جميعًا المسلمين
 منهم وغير المسلمين- غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا.

أمّا المسلمون؛ فلأنّهم يعدّونه غاية سياسيَّة بحتة، ولا يكادون يفطنون لمكانته وأهميَّته في الدين، وأمّا غير المسلمين فبما نشئوا عليه من التعصب على الإسلام، ولجهلهم وقلّة معرفتهم بتعالمه، لا يعلمون أصلًا أن قيادة الفجار والفساق إنّما هي منشأ جميع الكوارث، والنكبات التي مني بها الجنس البشري، وأنّ سعادة البشر وغبطته إنّما تتوقف على أن يكون زمام أمور الدنيا بأيادي الصالحين العادلين "(۱).

أقول: ما رآه الأستاذ غايته وأتباعه ومطمح أبصارهم هو شيء مهم ولكنَّه غير غاية الأنبياء، وأعظم منها وأجدى منها الاهتمام بهداية الناس ودعوتهم جميعًا قويّهم وضعيفهم إلى التوحيد وهي غاية الأنبياء والمصلحين.

وقوله: «إنَّ قيادة الفجار هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري».

أقول: قد تكون هي من الأسباب وإلى جانبها أسباب أخر هي كفر الشعوب باللَّه وإشراكها به وفسوقها عن هداية الأنبياء.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُوا فِنهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْفَوَلُ فَدَمَّرْنَلُهَا تَدْمِيرًا﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ .
وقال: ﴿ وَكَانِين مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعُذَبْنُهَا عَذَابًا
ثَكْرًا ﴾ .

فبظلم النَّاس -حكامهم ومحكوميهم وأغنيائهم وفقرائهم- يصبّ اللَّه عليهم الكوارث والمصائب والنكبات من الحروب المدمّرة والأمراض الفتاكة

<sup>(</sup>١) الأسس الأخلاقيَّة (ص: ١٦- ١٧).

والمجاعات المهلكة والصواعق والفيضانات ونزع البركات من الأرض وغيرها.

ومع هذا فعبادة الأوثان الموجودة في الهند وغيره أبغض إلى الله وإلى أنبيائه والمصلحين من ظلم الحكام على فظاعته وبغضه إلى الله.

ولذا ترى إبراهيم يقول: ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِينَ ﴾ .

وفي وقته أظلم الحكّام وأعتاهم وأفسدهم، لكنَّه جعل غايته الدعوة إلى التوحيد ومحو الشرك، فإذا ما ظهرت كلمة التوحيد وأفّل صوت الشرك صلح حال الناس حكامًا ومحكومين.

ج- ويقول أيضًا: "فإن أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد، والأمن بالاضطراب، والأخلاق الزكيَّة بالإباحيَّة، والحسنات بالسيئات، لا يكفيه أبدًا أن يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويرغبهم في الأخلاق الحسنة، بل من المحتوم عليه أن يجمع من عناصر الإنسانيَّة الصالحة ما يتمكن من جمعه، ويجعل منها كتلة متضامنة وقوّة جماعيّةٌ تمكنه من انتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا، وإحداث الانقلاب المنشود في زعامة الأرض وإمامتها ١٠٠١)

أقول- رحم الله المودودي-: لم يدل نبي من الأنبياء بمثل هذه التصريحات القويَّة التي تكلُّفه وأتباعه بانتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا، لقد ألقى عبأ كبيرًا على أناس ضعفاء.

انظريا أخي من رحمة الله بالأنبياء، كان الله يبعث كلّ نبي إلى قومه خاصّة ويقول له: إن عليك إلا البلاغ فإذا وضع الشاب نصب عينه القيام بهذه المسئوليَّة الضخمة التي لم يكلف بها الأنبياء كيف تكون حياته؟ كيف يعيش في جحيم لا يطاق؟ وسبب ذلك زلَّة عالم رسم لنفسه منهجًا جديدًا لم يأت به الأنبياء ولا دلَّ عليه كتاب ولا سنَّة ولا عرفه المسلمون سابقهم ولا لاحقهم.

<sup>(</sup>١) الأسس الأخلاقيّة (ص: ١٧- ١٨).

الأنبياء جاءوا لهداية البشر إلى الخير وإنقاذهم من براثن الشرك وأسبابه ولم يتركوا هذا ويشتغلوا بجمع عناصر الإنسانيَّة الصالحة بانتزاع السلطة وأزمّة الأمور من قادة موكب الحضارة في الدنيا، بل يربون النَّاس على العقيدة والخير، فإذا استجاب لهم النَّاس ووحدت لهم الأرض التي ينطلقون منها للجهاد في سبيل اللَّه جاهدوا النَّاس ليقولوا لا إله إلا اللَّه ويعلنوا كلمة التوحيد ويتبرءوا من الشرك وأوضاره وأقذاره، وإن لم يصل أتباعهم إلى هذا المستوى لم يطلقوا مثل هذه التصريحات والتهديدات لجبابرة الأرض ولم يعرضوا أتباعهم الضعفاء للويلات والنكبات ولو كانوا يحملون أعظم أمانة ويدعون إلى أسمى المبادئ وهو التوحيد.

فكيف بالمساكين الذين أعرضوا عن منهج الأنبياء وتركوا أعظم الأدواء وهو الشرك يفتك بالأمم ولم يدخل هذا في حسابهم، ثمّ يريدون أن يجمعوا من العناصر الصالحة كتلة متضامنة وقوَّة جماعيَّة ليصلوا بهم إلى ما رسموه لأنفسهم وجعلوه مطمح أبصارهم؟!!

فقل لي بربّك من أين نأتي بهذه العناصر الصالحة ونحن قد تخلينا عن عقيدة الأنبياء ومنهجهم في التربية والدعوة؟!!

د- ثمّ يقول الأستاذ المودودي: «إن مسألة القيادة والزعامة إنّما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانيَّة وأصل أصولها؟

وأهمية هذه المسألة وخطورة شأنها ليست مستحدثة في هذا العصر وإنَّما هي مقرونة ومنوط بها منذ أقدم الأزمنة وناهيك من شاهد، بالقول السائر: «الناس على دين ملوكهم»(١٠).

ومن ثمَّ تكرر في الحديث: «إن علماء الأمَّة وكبراءها هم المسئولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها»(٢).

هكذا في نظر هذا المفكر الكبير! وأشهد اللَّه لو أنني سمعتها من إنسان صادق لظننته واهمًا على هذا المفكر ولكن ماذا أقول؟ وماذا يقول غيري وهو في كتابه

<sup>(</sup>١) اعجب لهذا الاستدلال على أخطر مسألة (مسألة المسائل) بقول سائر وكلام لا يدري قائله ظنه حديثًا.

<sup>(</sup>٢) الأسس الأخلاقيّة (ص: ٢١- ٢٢).

الأسس الأخلاقيَّة للحركة الإسلاميَّة الذي ألقاه محاضرة في جمع من أعضاء الجماعة الإسلاميَّة وأنصارها والمتأثرين بها ألقاها في مؤتمر حاشد منذ أكثر من أربعين سنة ويتداوله النَّاس وخصوصًا أتباعه بكل حفاوة وتقدير منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا.

إنَّ مسألة المسائل هي ما جاء به جميع الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- وهي مسألة التوحيد والإيمان، وقد لخصها الله في قوله: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَــا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيِّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ﴿

﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمْنَةِ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَـنِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ ﴾ .

﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَنسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن ٱلشَّنكِرِينَ ﴾ .

هذه هي مسألة المسائل ومن أجلها دار الصراع بين الأنبياء والأمم الضالّة ومن أجلها أغرق من أغرق ودمّر من دمّر، وخسف بمن خسف به وعذّب من عذّب وقد سقنا أدلتها الكثيرة فيما سبق فارجع واقرأ.

ه- ثمّ يقول: «غاية الدين الحقيقيّة إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة»(١). أقول: إنَّ غاية الدين الحقيقية والغاية من خلق الجنِّ والإنس والغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب هي عبادة الله وإخلاص الدين له .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ .

﴿ اللَّهِ كِنَابُ أُخْكِمَتَ ءَايَنَكُمُ ثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّنِي لَكُمْ

وحيث إنَّ هذا هو تصوّر الأستاذ المودودي للقيادة والزعامة والإمامة: هي غاية الدين الحقيقيَّة وهي مسألة المسائل في الحياة الإنسانيَّة وأصل أصولها، فمن المناسب أن أسوق هنا ردّ شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي أحد

<sup>(</sup>١) الأسس الأخلاقية (ص: ٢٢).

الروافض الإماميَّة الذي بالغ في شأن الإمامة وغلا فيها.

قال شيخ الإسلام:

«فصل:

قال المصنف الرافضي: أمَّا بعد فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين وهي مسألة الإمامة، التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه المخلود في الجنان، والتخلص من غضب الرحمن. . . الاست.

قال شيخ الإسلام كَثْلَلْهُ: «فيقال: الكلام على هذا من وجوه: أحدها: أن يقال: إنَّ القائل: إنَّ مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر فإنَّ الإيمان باللَّه ورسوله أهم من مسألة الإمامة وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام.

فالكافر لا يصير مؤمنًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وهذا هو الذي قاتل عليه رسول اللَّه ﷺ الكفار أوَّلا ، كما استفاض في الصحاح وغيرها أنَّه قال: «أمرت أن أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»(٢).

وقد قال تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَآقَامُوا الصَّلُوةَ وَمَاتُوا الزَّكُوةَ فَخَلُوا وَآقَامُوا الصَّلُوةَ وَمَاتُوا الزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [النوبة: ٥].

وكذلك قال لعلي رَبُّ لها بعثه.

وكذلك كان النبي ﷺ يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر، لا يذكر لهم الإمامة بحال.

<sup>(</sup>١) المنهاج (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

وقد قال تعالى بعد هذا: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ اَلصَّكَلُوةَ وَءَاتَوُا اَلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي اَلَذِينِ ﴾ [النوبة: ١١].

فجعلهم إخوانًا في الدين بالتوبة ، فإنَّ الكفار في عهد رسول اللَّه ﷺ كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام، ولم يذكر لهم الإمامة بحال.

ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلم، لا نقلًا خاصًا ولا عامًا، بل نحن نعلم بالاضطرار أنَّ النبي ﷺ لم يكن يذكر للنَّاس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقًا ولا معينًا، فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين ثمَّ . . .

الثاني: أن يقال: الإيمان باللَّه ورسوله في كلّ زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف.

الثالث: أن يقال: فقد كان يجب بيانها من النبي ﷺ لأمته الباقين بعده كما بيّن لهم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج وعيّن أمر الإيمان باللَّه وتوحيده واليوم الآخر.

ومن المعلوم أنَّه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنَّة ببيان هذه الأصول».

ثمَّ قال: "وأيضًا فمن المعلوم أنَّ أشرف مسائل المسلمين، وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب اللَّه تعالى أعظم من غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها، والقرآن مملوء بذكر توحيد اللَّه تعالى، وذكر أسمائه، وصفاته، وآياته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقصص، والأمر والنهي، والحدود والفرائض، بخلاف الإمامة، فكيف يكون القرآن مملوءً بغير الأهم الأشرف»(١).

«وأيضًا فإن اللَّه تعالى قد علَّق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة، فقال: ﴿وَمَنَ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيْتِيْنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِيحِينَ وَالسَّهِ وَالصَّلِيحِينَ وَالسَّلِيمِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِم فِي اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم فِي اللّهِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّهُ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ اللّهِ وَالسَّلِيمِ اللّهِ وَالسَّلِيمِ اللّهُ وَالسَّلِيمِ اللّهُ وَالسَّلِيمِ اللّهُ وَالسَّلِيمِ اللّهُ وَالسَّلِيمِ الللّهُ وَالسَّلِيمِ اللللّهِ وَالسَّلِيمِ اللللّهِ وَالسَّلَ اللّهُ وَالسَّلِيمِ الللّهُ وَالسَّلِيمِ الللّهُ وَالسَّلَيْدِينَ اللّهُ وَالسَّلَامِ وَالسَّلِيمِ اللّهِ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَ وَالسَّلَمَ وَالسَّلَيْلِيمِ الللّهِ فَي السَّلَمَ وَالسَّلِيمِ الللّهِ وَالسَّلَمِ وَالسَّلِيمِ الللّهِ وَالسَّلَمِ وَالسَّلَمِ وَالسَّلِيمِ اللّهِ وَالسَّلَمِ وَالسَّلِيمِ الللّهِ وَالسَّلَمِ وَالسَّلِيمِ الللللّهِ وَالسَّلِيمِ الللّهِ وَالسَّلِيمِ الللّهِ وَالسَّلِيمِ الللّهِ وَالسَّلِيمِ وَاللّهُ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَامِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَامِ وَالسَّلِيمِ وَالسَامِ وَالسَّلِيمِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَّلِيمِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَلْمَامِ وَالسَّلِيمِ وَالسَامِ وَالسَّلِيمِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَّلِيمِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَّ

<sup>(</sup>١) المنهاج (١/ ٢١).

وقال: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ يُدّخِلَهُ جَنَّىٰتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُمْ يُدِّخِلَهُ نَارًا خَسَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُنْهِمِ ثُبُ النساء: ١٣- ١٤].

فقد بيّن اللَّه في القرآن أنَّ من أطاع اللَّه ورسوله كان سعيدًا في الآخرة، ومن عصى اللَّه ورسوله وتعدى حدوده، كان معذّبًا، وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء، ولم يذكر الإمامة.

فإن قال قائل: إنَّ الإمامة داخلة في طاعة اللَّه ورسوله؟!

قيل: نهايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟!»(١٠).

قال شيخ الإسلام: «الوجه الخامس قوله: «وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان».

فيقال: من جعل هذا من أركان الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان؟!

وسنتكلّم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، والنبي على قد فسر الإيمان وذكر شعبه، ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان، ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي على في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، قال: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشرّه» ولم يذكر الإمامة.

وقال: «والإحسان أن تعبد اللَّه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

وهذا الحديث متفق على صحته متلقى بالقبول أجمع أهل العلم بالنقل على

صحته.

<sup>(</sup>١) المنهاج (١/ ٢٨- ٢٩).

وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه، فهو من المتفق عليه من حديث أبي هريرة (١) وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر (١).

وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الانفال: ٢- ٤].

فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر الإمامة.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَـَابُواْ وَجَنهَـدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥].

فجعلهم صادقين في الإيمان من غير ذكر للإمامة.

ولم يذكر الإمامة.

وقال تعالى: ﴿ المَّدَ ﴿ الْكَ الْكَنْبُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنْقِينَ ﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ بُنفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَّا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِبِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِيهِمْ وَأُولَتِبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١-٥].

فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، (٦٥) كتاب التفسير: تفسير سورة لقمان، حديث (٤٧٧٧)، ومسلم (١) كتاب الإيمان، حديث (٥-٧)، وابن ماجه، المقدمة، حديث (٦٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، (۱) كتاب الإيمان، حديث (۱- ٤)، وأبو داود، (۳٤) كتاب السنة، (۱۷) باب: في
 القدر، حديث (٤٦٩٥)، والترمذي (٦/٥)، (٤١) كتاب الإيمان، حديث (٢٦١٠).

وأيضًا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله على أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفًا على معرفة الإمامة ولم يذكر لهم شيئًا من ذلك، وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان.

فإذا علم بالاضطرار أنَّ هذا مما لم يكن الرسول يشترطه في الإيمان علم أنَّ الشتراطه في الإيمان علم أنَّ الشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان.

فإن قيل: قد دخلت في عموم النصّ، أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو دلّ عليها نصّ آخر.

قيل: هذا كلّه لو صحّ لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان، فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلّا به كالشهادتين فلا يكون الرجل مؤمنًا حتى يشهد أن لا إله إلا اللّه، وأن محمدًا رسول اللّه.

فلو كانت الإمامة ركنًا في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبينه الرسول على بيانًا عامًّا قاطعًا للعذر كما بين الشهادتين، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه، أن الذين دخلوا في دينه أفواجًا لم يشترط على أحد منهم في الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقًا ولا معينًا "(1).

## أقول:

١- لقد أطلت النفس في نقل كلام ابن تيمية كَغْلَللهُ لإمامته وجلالته وثقة النّاس
 بقوة فهمه للإسلام وعمقه، واعتقادهم في إخلاصه.

٢- لتشابه دعوى المودودي ودعوى الرافضي بل مع الأسف الشديد يرى القارئ أن دعوى المودودي أعظم؛ إذ الشيعي يقول: "إنّها أهم المطالب في أحكام الدين" ولم يقل في أصول الدين، ويقول: "وهي أحد أركان الإيمان"، أما المودودي فقد جعلها: "مسألة المسائل في الحياة الإنسانيّة وأصل أصولها"،

<sup>(</sup>١) المنهاج (١/ ٣٢- ٣٣).

وجعلها «غاية الدين الحقيقيّة»، وجعلها «غاية مهمّة الأنبياء»، كما سيأتي.

٣- قصدي إسداء النصيحة لشباب المسلمين ليتمسكوا بهدي نبيتهم ومن نصيحتي لهم ألا يقارنوا بين ربيع والمودودي، بل يجب أن يرفعوا منزلة القرآن كلام ربهم وأن يرفعوا منزلة سنَّة نبيهم على فلا يقارنوا بينهما وبين كلام أحد من البشر مهما بلغ من المكانة والمنزلة فهذا هو مقتضى الإيمان وبرهان صدقه.

## نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وادلتهم على وجوبها

قال الإمام أبو الحسن الماوردي لَخَلَلُهُ: «الإمامة موضوعة لخلافة النّبوّة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمّة واجب بالإجماع.

وإن شذَّ عنهم الأصم واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟

فقالت طائفة: وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم.

وقد قال الأفوه الأودي: لا يصلح النّاس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهّالهم سادوا

وقالت طائفة: بل وجبت بالشرع دون العقل؛ لأنّ الإمام يقوم بأمور شرعيَّة قد كان مجوزًا في العقل ألّا يرد التعبّد بها، فلم يكن العقل موجبًا لها.

ثمَّ احتج على وجوبها بقول اللَّه تعالى: ﴿ يَثَانَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا ٱلِيَعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُرُ ﴾ .

قال ففرض علينا طاعة أولى الأمر فينا وهم الأئمة المتآمرون علينا، ثمّ قال: روى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البرّ ببرّه ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كلّ ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤا فلكم وعليهم».

قال: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية، كالجهاد وطلب العلم»(١).

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية (ص: ٥- ٦).

وقال القاضي أبو يعلى لَخُلَلْلهُ: «نصبة الإمام واجبة.

وقد قال الإمام أحمد ﴿ إِنَّهُ فِي رُواية محمد بن عُوف بن سفيان الحمصي: الفتنة؛ إذا لم يكن إمام يقوم بأمر النَّاس.

والوجه فيه: أنَّ الصحابة لما اختلفوا في السقيفة، فقالت الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير ودفعهم أبو بكر وعمر ﴿ إِلَيْهِا .

وقالوا: إنَّ العرب لا تدين إلّا لهذا الحيّ من قريش ورووا في ذلك أخبارًا، فلولا أنَّ الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة وتلك المناظرة عليها وقال قائل: ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم "(١).

وقال إمام الحرمين: «مسألة الإمامة من الفروع»(٢).

فأنت ترى دعواهم في الإمامة أنَّه من الفروع، وأنَّها لا تتعدى أن تكون وسيلة فهي لحراسة الدين وسياسة الدنيا وفي دليل وجوبها نزاع أهو العقل أم الشرع؟

ونحن نقول بوجوبها ولكنّ الدليلين اللّذين ساقهما الماوردي ليسا نصًا في الإمامة؛ فهما أعمّ من الدعوى في وجوب الطاعة لأمراء ثبتت إمارتهم فعلًا وكذلك الحديث، ولعلّ أبا يعلى عدل عنهما لما يرى من عدم وضوح الدلالة فيهما وعلى كلّ حال فالقضية التي هذا شأنها وقد اختلف في أدلّة وجوبها كيف يقال فيها: إنّها غاية الدين الحقيقيّة، وغاية مهمّة الأنبياء؟ . . . إلى آخر المبالغات التي قيلت في شأنها، مما ضخمها وأعطاها أضعاف أضعاف حجمها وأضعف أمر العقيدة والدين نفسه، وقلّل من شأنه وشأنها.

ج- ويقول المودودي: «ولأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليه في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلاميَّة، وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل للحياة الإنسانيَّة الذي جاءوا به من عند اللَّه»(").

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٢) مغيث الخلق (ص: ٩).

<sup>(</sup>٣) تجديد الدين (ص: ٣٤).

## أقول:

أولًا: إنَّ الحديث عن رسل اللَّه وأنبيائه لا يجوز أن يكون عن طريق الاستنتاج والاستنباط السياسي، وقصص الأنبياء وتاريخهم من الأمور الغيبيَّة التي لا يجوز الخوض فيها إلّا في حدود الوحي الذي أوحاه اللَّه إلى محمد ﷺ.

قال تعالى في أوَّل قصَّة يوسف عَلِيَّكُ : ﴿ فَتَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَرْحَبَنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ﴾ [يوسف: ٣].

وقال تعالى في آخر قصَّة يوسف ﷺ: ﴿ذَالِكَ مِنْ أَنْبَالَهِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ ۗ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَتْرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ﴾ [يوسف: ١٠٢].

وقال تعالى عقب قصَّة نوح ﷺ: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَا ۚ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنذَأْ فَاصِبِرُ ۚ إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ﴾.

ويشتد هذا المنع ويزداد حرمة إذا خالف هذا الاستنتاج ما أخبر اللَّه به عنهم. فقد بيَّن اللَّه غايتهم إجمالًا، فقال: ﴿وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتَةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّنْغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الانبياء: ٢٥].

وتحدّث عن بعضهم تفصيلًا، كنوح وإبراهيم وهود وصالح، وقد تحدثنا عن منهجهم سابقًا، وسردنا الآيات التي تحدّد منهجهم وغاياتهم وهي تطابق تمامًا ما ذكره الله عنهم إجمالًا من الدعوة إلى التوحيد، ومحاربة الشرك ومظاهره مع الدعوة إلى الخير وليس في القرآن ولا في السنّة ما يؤيد ما زعمه المودودي في قوله: «لأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله -صلوات الله عليهم وسلامه في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلاميّة»، أو الإلهيّة كما نقلها الندوي عن المودودي، فمن كانت عنده أدلّة واضحة على هذه القضيّة الخطيرة من الكتاب والسنّة فليأت بها وعلينا الإيمان والاتباع.

ثانيًا: عاش الأستاذ المودودي في عصر الصراع السياسي والحزبي، وبلغ التنافس والصراع على الحكم أوجه في الغرب والشرق، وبحكم قيادته وريادته

السياسيَّة والحزبيَّة خيل إليه أنَّه لابد أن يكون الأنبياء أشدَّ النَّاس عزمًا وجدًّا وجدًّا وجدًّا وجدًا وجدًا وجدًا وجدًا وجدًا وجدًا وجدًا وجدًا وجداً أن يكون الوصول إلى الحكم وإحراز مقاليد السلطة.

وكلامه الآتي يؤكد ما أقول: قال: «نوعية عمل النبيّ، ولتشييد هذه الحضارة والمدنية في الأرض أرسل الله رسله تترى، وذلك بأن كل حضارة في هذا العالم الحضارة الرهبانيَّة جاهليَّة كانت أم إسلاميَّة اذا كان بيدها نظريَّة جامعة بشأن الحياة الإنسانيَّة، ومنهاج شامل لتدبير أمور هذه الدنيا، فإنَّها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور، وتشكل الحياة الإنسانيَّة على طرازها المخصوص.

وبدون إرادة الحكم، لا معنى للدعوة إلى نظريَّة ما ولا معنى للتحليل والتحريم والتشريع.

أمّا الراهب في هذه الدنيا، فلا يريد أن يمارس شئونها، وإنّما همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاته الوهميَّة، بسلوك طريقة معيّنة تمر به حائدة عن الدنيا وما فيها، ولذلك لا يحتاج إلى السلطة والحكم ولا يطلب من ذلك شيئًا.

ولكنّ الذي يأتي داعيًا إلى طريق مخصوص لمعالجة شئون هذه الدنيا، ويعتقد أنّ في اتباع الإنسان لهذا الطريق فلاحه ونجاحه فلابدّ أن يسعى ويجتهد لإحراز مقاليد السلطة والحكم؛ فإنه ما لم يتمكن من القوة المطلوبة لتنفيذ طريقته المخصوصة، لا يمكن أن تقوم لها قائمة في عالم الواقع»(۱).

لقد درس المودودي الحضارة والمدنيَّة المعاصرة بكلّ شعبها وتفاصيلها أو غالبها واعتقد أنَّ للأنبياء حضارة ومدنيَّة تضم مثل كلّ هذه الشعب والتفاصيل الموجودة في التنظيمات المدنيَّة الحاليَّة، إلّا أنّها بشعبها وتفاصيلها تختلف عن

<sup>(</sup>١) تجديد الدين (ص: ٣٢- ٣٣)، وكان قد تحدث عن حضارة الأنبياء ومدنيًّتهم، وتوسع فيها وفي بعض ما قاله حق وبعضه فيه نظر يحتاج إلى أدلة عن الذي لا ينطق عن الهوى ومن تلكم الأمور قوله: فوتنظيم المناصب والوظائف في شعب الحكومة المدنية وأصول القوانين واستنباط القواعد التفصيلية من تلك الأصول ونظام العدالة والشرطة والاحتساب، وجباية الضرائب وشعبة الاقتصاد والأشغال العامة، والصناعة والتجارة ونظام النشر والإعلان والتعليم والتربية وتدبير أقلام الحكومة وتدريب الجيوش وتنظيمها وشئون الصلح والحرب والعلاقات الدولية والسياسية الخارجية».

المدنيات والحضارات الجاهليَّة، ثمّ بنى على هذا الاعتقاد أن كل حضارة بيدها نظريّة جامعة بشأن الحياة، ومنهاج شامل لتدبير أمور الدنيا، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمّة الأمور.

والأنبياء جاءوا بحضارة ومدنيّة من هذا النوع فلابدّ أن تستولي حضارتهم ومدنيّتهم على الحكم وتمتلك أزمّة الأمور ولابدّ أن يسعوا ويجتهدوا لإحراز مقاليد السلطة.

وإذن؛ «فما زالت الغاية المنشودة من رسالة الأنبياء في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلاميّة وينفذوا فيها ذلك النّظام الكامل للحياة الإنسانيَّة الذي جاءوا به من عند اللَّه».

ولعلَّه يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على القياسات والاستنتاجات الفكريَّة والسياسيَّة، والمجال مجال الفكريَّة والنبويَّة، والمجال مجال الوحي الإلهي لا مجال الاكتشافات الفكريَّة والسياسيَّة.

وقد خيّل إليه أن النّاس قسمان فقط: إمّا راهب همّه الشاغل أن يبلغ غاية نجاته الوهميّة . . . إلخ ، وحاشى الأنبياء أن يكونوا من هذا النوع ، وقد يشبههم في نظر السياسيين - العلماء والدعاة المعاصرون - الذين لا يركبون أمواج السياسة ولا يخوضون غمارها ؛ وإنّما يسلكون منهج الأنبياء في الدعوة إلى اللّه إلى توحيده وإخلاص العبادة له والتحذير من الشرك والفسق والبدع بالحكمة والموعظة الحسنة وليسوا بمعصومين من الخطأ .

وإمّا صاحب طموح سياسي وفكر حضاري يريد أن ينهض بأمّته إلى أرقى مستويات الحضارة ويريد أن يؤسس لأمّته أقوى دولة(١٠).

والأنبياء أسمى النَّاس وأرقاهم فلابدّ أن يكونوا من هذه الطبقة الممتازة.

وفاته أنَّ الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك هم أناس متميّزون منزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم، وعن أطماع السياسيين ومكرهم وأساليبهم

<sup>(</sup>١) ولو كانت خاوية من التوحيد تعج بأنواع البدع والخرافات.

الشيطانية التي يتوصَّلون بها إلى الحكم؛ فهم أنزه النَّاس نفوسًا عن المطامع وأرقى النَّاس عقولًا وأزكاهم أخلاقًا وأطهرهم عنصرًا وأنسابًا اختارهم اللَّه لهداية البشر وإنقاذهم من الضلال فخاضوا ميادين الدعوة إلى اللَّه بكلِّ إخلاص وتجرِّد لا يريدون على ذلك أجرًا من مال أو جاه أو ملك إنَّما يريدون وجه اللَّه والدار الآخرة فقط وصبروا على صنوف من الأذى التي لا يحتملها سواهم.

ويقول: «ولذلك سعى كلّ نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي، فمنهم من اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل وإعداد العدد ك: إبراهيم على ومنهم من أخذ فعلًا في الحركة الانقلابيَّة، ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده الحكومة الإلهيَّة ك: عيسى على ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح ك: موسى على وسيدنا محمد الهيها .

أقول:

أولًا: إن عدد الأنبياء والرسل يزيد على عشرين ومائة ألف ولم يقص الله علينا إلّا قصَّة حوالي خمسة وعشرين نبيًّا ورسولًا في القرآن، قال تعالى: ﴿ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَّنَهُم عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَم نَقَصُصْهُم عَلَيْكَ وَكَلَّمَ الله مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ .

والواجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وكتبهم إجمالًا وبما ذكره اللّه منهم ومن كتبهم تفصيلًا .

وما سكت عنه منهم ومن قصصهم ولم يخبر به رسوله محمدًا على فهو من أمور الغيب.

وأعتقد أنَّ مثل هذا التعبير «ولذلك سعى كلّ نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي»(١) ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء على فهو من أعظم الأمور الغيبيَّة التي أخفاها اللَّه عن رسوله محمد على فكيف يعلمها غيره؟ بل نقول

<sup>(</sup>١) تجديد الدين (ص: ٣٥).

كيف يستجيز المسلم الحديث عنها وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولِا﴾؟.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَىٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَدَ يُنَزِّلَ بِهِـ، سُلْطَنْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْامُونَ۞.

ثانيًا: أعتقد أنّه لا يجوز شرعًا أن يطلق على دعوات الأنبياء الحكيمة وهدايتهم الرحيمة المشتملة على الحكمة والعلم والثبات والصبر والتأني؛ لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنّها محاولات انقلابات سياسيَّة، لأنّ الانقلابات السياسيَّة تقوم على المكايد والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها إلّا أناس لا يبالون بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض.

ثالثًا: أنَّ هذا التفسير لمهمَّة الأنبياء وغايتهم في غاية الخطورة لتأثيره الخطير على شباب الأمَّة المساكين لأنَّهم قد يقولون: إذا كان الأنبياء زعماء سياسيين، وقادة حركات انقلابيَّة، فلماذا لا يكون أتباعهم أيضًا سياسيين انقلابيين ويسلكون إلى غايتهم ما تتطلبه الانقلابات السياسيَّة من التخطيط والتدابير، وهل سيكونون معصومين في إحداث الانقلابات السياسيَّة.

رابعًا: لا أدري ما يريد الأستاذ المودودي بقوله: «فاقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل وإعداد العدد»، وحكى الندوي عنه: «على تهيئة الأرض ك:سيدنا إبراهيم»، هل يريد أنَّه وضع خططًا سياسيَّة وانقلابيَّة لمن يأتي بعده من الأنبياء والقادة السياسيين أو يريد شيئًا آخر.

وعلى كل حال هذا يعطي صورة غريبة عجيبة رهيبة عن الأنبياء لم يصوّرها القرآن ولا السنّة ولا عرفها علماء الإسلام برّأ اللّه الأنبياء منها ونزّههم عنها .

إنَّ قصة إبراهيم- مثلًا- واضحة في الكتاب والسنَّة قد كررها اللَّه في القرآن وكلها كانت جهادًا في سبيل التوحيد وفي تحطيم الأوثان بالحجة والبرهان وباليد عندما ألجئ إلى ذلك وبعد أن بلّغ البلاغ المبين وأقام الحجج القاهرة الدامغة على المشركين المعاندين حكومة وشعبًا، قام بتحطيم معبوداتهم وأوثانهم فأخذهم الغضب لأوثانهم فبطشوا به وأرادوا أن يعاقبوه أشدّ العقاب فأججوا له نارًا ثمَّ

ألقوه فيها ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓا ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننُمُ فَلَعِلِينَ ﴾ .

فأنقذه اللَّه من كيدهم ونجاه من مكرهم ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَنَّا عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ ﴾.

ثمَّ لمَّا بلغ عنادهم مداه وانقطع أمله من استجابتهم لدعوة اللَّه تركهم وغادرهم مهاجرًا إلى اللَّه ﴿ وَفَامَنَ لَهُ لُوطُ ۗ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ .

ولم يذكر اللَّه عنه شيئًا من الانقلابات السياسيَّة ولا إعداد العدد ولا تمهيد السبيل إليها.

ولنكمل قصة إبراهيم على كانت هجرته إلى الشام ثمّ بعد زمن ذهب بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكّة ؛ وهي آنذاك خالية من السكان ومن كلّ أسباب الحياة حتى الماء ، وترك زوجته وولده بإذن من اللّه وعاد إلى الشام ، فانطلق حتى إذا كان عند الثنيَّة حيث لا يرونه ، استقبل بوجهه البيت ثمَّ دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه ، فقال : ﴿ زَبِّنَا إِنِي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرَع عِندَ بَيْلِكَ ٱلمُحَرِّم ﴾ .

ثمّ بين الغاية من ذلك فقال: ﴿ رَبُّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَاجْعَلَ أَفْتِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى ۗ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾.

وقد زار إبراهيم علي ابنه إسماعيل على مرّتين فلم يجده إذ يصادف خروجه لابتغاء الرزق، فيعود إبراهيم أدراجه، ثمّ زاره في الثالثة فوجده فلما رآه قام إليه فصنعا ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثمّ قال: يا إسماعيل! إنَّ اللَّه أمرني بأمر.

قال: فاصنع ما أمرك ربّك، قال: وتعينني؟

قال: وأعينك، قال: فإن اللَّه أمرني أن أبني ها هنا بيتًا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان ﴿رَبَّنَا نَقَبُلُ مِنَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِيمُ ﴾ (١٠).

 <sup>(</sup>١) مختصر من حديث طويل أخرجه البخاري، (٦٠) كتاب الأنبياء، (٩) باب: يزفون النسلان في المشي،
 حديث (٣٣٦٤).

فهذه قصة إبراهيم في الكتاب والسنَّة وهو يدعو قومه إلى الله، ويقيم عليهم الحجج ثم يحطّم أوثانهم ثمّ يهاجر، وهذه رحلته من الشام إلى ولده إسماعيل بمكّة بواد غير ذي زرع وقد وضع ولده في هذا الوادي وبيّن الغاية من وضعه فيه ثمّ لما شَبِّ ولده قاما ببناء البيت وقال اللَّه لهما: ﴿ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلْطَآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلشُّجُودِ ﴾ .

فهل يؤخذ من هذه الأعمال هجرته من بلاده بلاد الحضارة إلى بادية الشام ثم وضعه ولده في بلد غير ذي زرع خالٍ من السكان ومن أسباب الحياة، ومن غايته التي أعلنها ﴿ زَّبُّنَا ۚ إِنِّي أَسَّكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ ﴾ .

هل يؤخذ من هذه الأعمال أنَّه كان يمهِّد السبيل ويعد العدد لإحداث انقلاب سیاسی؟!!

ومتى قام عيسى فعلًا بالحركة الانقلابية؟!! وكيف توقّف أو أحبط هذا الانقلاب؟!! وما هو البرهان على هذا القول الخطير؟!!

وكيف لم يبلغ إلا موسى ومحمد فقط إلى منازل الفوز والنجاح؟!! مع أنَّه قد سعى كلّ نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي- كما يزعم المودودي- فكيف لم يبلغوا إلى منازل الفوز والنجاح وهم يزيدون على عشرين ومائة ألف؟!!

ألا ترى معي إلى ثمار الغلو المرَّة وإلى نتائجه الصعبة الخطيرة التي تزلزل الإيمان والعقيدة؟! فإذا كان اثنان فقط من أعداد الأنبياء الهائلة قد وصلا إلى منازل الفلاح والفوز أفلا يحكم القارئ الكافر والضعيف الإيمان والجاهل على الأنبياء الآخرين بالفشل والخسران؟ وحتى المؤمن القوي ألا يخاف عليه أن يهتز إيمانه ويضطرب إذ كيف ينجح الكفرة من الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم من الكفرة في الماضي والحاضر ويصلون إلى ما يصبون إليه من إقامة الدول العظيمة والحضارات الراقية ولم تصل جهود الأنبياء إلى منازل الفوز والنجاح؟!!

إذا كنّا نحن نرسم للأنبياء هذه الغايات ونحكّم في دعواتهم وأعمالهم

الخيالات، فإن النتائج ستأتي سيّنة جدًّا والمشاكل ستكون عويصة يصعب حلّها، وإذا كنّا نعتمد في تحديد غاياتهم وفي رسم أعمالهم على كتاب اللَّه الخالد وسنَّة رسوله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى فإننا نكون متبعين للمنهج القويم.

وقد حدّد اللّه غاياتهم وبين دعواتهم فقال: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنَ وَسُولًا أَنَ وَاللّهُ وَأَجْتَنِبُوا الطّنغُوتَ ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعَبُدُونِ﴾.

وقال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

فهذه مهمتهم وهذه غايتهم دعوة إلى توحيد الله وتحذير من الشرك والمعاصي، وتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين المعاندين.

وقد أدّوا واجبهم ووصلوا جميعًا إلى منازل الفلاح والنّجاح، ونصرهم اللّه على أعدائهم في الدنيا وينصرهم غدًا يوم يقوم الأشهاد، والكافرون- بهذه المقاييس الصحيحة- هم الفاشلون الأخسرون المغلوبون في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَمُثُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُنْ ٱلْفَالِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧١- ١٧٣].

وقال تعالى: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِتًا إِنَ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١]. وقد أخبر اللَّه كيف انتصر الأنبياء على أعداثهم الكافرين في قصص كثيرة من القرآن.

قال تعالى عن نوح عُلِيُّة: ﴿ فَنَدَعَا رَبِّهُۥ أَنِي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ۞ فَفَنَحْنَا أَبُوَبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُنْهَمِرٍ ۞ وَفَجَرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ فُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرٍ ۞ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَرَكُنَهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٠- ١٥].

وقال تعالى: ﴿كَذَبَتَ ثَمُودُ وَعَادُ ۚ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهَاكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيج صَرَصَرٍ عَاتِبَةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لِبَالِ وَفَمَنِينَةَ أَيَامٍ حُسُومًا فَنَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَافِيكةٍ ۞ وَجَآة فِرْعَوْنُ وَمَن تَبْلَمُ وَالْمُؤْتِفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً﴾ [الحاقة: ٤- ١٠].

وقال تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَضْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٧- ٣٩].

فهذه انتصارات ساحقة للمرسلين وفوز وفلاح مبين وهزائم وخسائر ودمار وتتبير للكافرين.

فبهذه الموازين والمقاييس الربانيّة الحقة، الأنبياء جميعًا وصلوا إلى منازل الفوز والفلاح؛ لأنَّهم جميعًا أدُّوا واجبهم وبلغوا رسالات ربَّهم التي كلُّفوا بتبليغها وكانت نهاية أعدائهم ما قصّه الله عنهم، وبالمقاييس السياسيّة أو الخياليّة أو قل ما شئت لم ينجح إلا محمد وموسى عِينَهِ.

هذا نقوله على منطق هؤلاء، وإلَّا فنحن نبرئ موسى ومحمدًا- عليهما الصلاة والسلام- من السعي لإحداث انقلاب سياسي وننزه نجاحهما وفلاحهما أن يكون قائم على هذا الأساس.

نأتي إلى قصّة موسى عَلِيْكُ وقصة انتصاره وفلاحه، لقد نصره الله حقًّا على فرعون وجنده النصر المبين، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَكَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَنَكَّنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ وَنَجَيْنَكُهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرْنَكُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلْلِينَ﴾ [الصافات: ١١٤-

كيف تم هذا النصر؟ هل كان عن طريق إحداث انقلاب سياسي توصّل به موسى إلى اعتلاء عرش مصر؟

الجواب الحقّ: هو ما أخبر الله به في القرآن العظيم.

أنَّ اللَّه اصطفى موسى برسالته وبكلامه، وكلُّفه بدعوة فرعون إلى اللَّه فامتثل أمر ربّه، وأقام الآيات البينات على صدق رسالته، ﴿فَأَرْنَهُ ٱلْأَيَٰهَ ٱلكَّبْرَىٰ ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَدْبَرُ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٠- ٢٤].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَتِنَا وَسُلْطَكَنِ ثُبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَكُنّ وَقَنْرُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَابٌ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوّا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمَّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴾ [خافر: ٢٣- ٢٥].

وزاده قومه إغراء بموسى وقومه كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَكَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَتِي. نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

موقف موسى عَلَيْمَ إِزَاء هذا الطغيان وفيه عبرة للدعاة إلى اللَّه: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوٓا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَالُهُ مِنْ عِبَادِةٍ ۚ وَالْعَنْقِبَةُ لِللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَشَالُهُ مِنْ عِبَادِةٍ ۚ وَالْعَنْقِبَةُ لِللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَشَالُهُ مِنْ عِبَادِةٍ وَالْعَنْقِبَةُ لِللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَشَالُهُ مِنْ عِبَادِةٍ وَالْعَنْقِبَةُ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُولِلْمُ الللللْمُ اللللللْمُولِ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِلْمُ اللللْمُولِلْمُ الللللْمُولِلَمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ اللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْ

وبلغ السيل الزبا ورفع بنو إسرائيل عقيرتهم إلى موسى: ﴿ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَـَبّلِ أَن تَـأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنَظُرَ كَانِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَأُ قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنَظُرَ كَانِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَا وَمِنْ اللهِ مَاكِنَا مَاكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

انظر إلى تربية الأنبياء وإلى صبرهم في مواجهة الأهوال والشدائد، ثمّ أخذ اللَّه ينكل بفرعون وقومه لعلّهم يذكرون.

﴿ وَلَقَدَ أَخَذُنَا آ مَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٠].

ثمّ أراد اللَّه أن يهلكهم ويدمرهم وينقذ موسى وبني إسرائيل من ويلاتهم فرسم لهم خطة حكيمة ليس فيها ثورة ولا انقلاب سياسي ؛ لأنَّ شرائع الأنبياء وأخلاقهم تأبى الغدر والمؤامرات السريّة وإراقة الدماء للوصول إلى الحكم مهما كانت الغاية نبيلة .

قال تعالى: ﴿ وَلَوْجَنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسَرِ بِعِبَادِى إِلَّكُمْ مُنْتَبَعُونَ ۞ فَأْرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمُلَآيِنِ

حَشِينَ ۞ إِنَّ مَتُوْلَةٍ لِشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَهُمْ لَنَا لَغَآبِطُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِارُونَ ۞ فَأَخْرَجَنَهُم

عَشِرِينَ ۞ إِنَّ مَتُولَةٍ لِشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِطُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِارُونَ ۞ فَأَخْرَجَنَهُم

مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُورُ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ كَذَلِكَ وَأَوْرَثِنَهَا بَنِي إِسْرَو بِلَ ۞ فَأَنْبَعُوهُم

مُنْمِونِينَ ۞ فَلَمَا تَرْبَهَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۞ فَالَ كُلَّ إِنْ مَعِى رَقِي

مُنْهُونِينَ ۞ فَلَمَا تَرْبَهَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۞ فَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِي رَقِي

مُنْهُونِينَ ۞ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَصْرِب بِعَصَاكَ الْبَحَرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ

مُنْهُونِينَ ۞ وَأَزْلُفْنَا فَمُ الْآخَوْدِينَ ۞ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَخْرَقُنَا الْآخَوِينَ اللّهُ وَلَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ الْمُولِينَ الْمُولِينَ ﴾ وَالشعراء: ٥٠- ١٧].

تلك هي الوسائل التي تذرع بها موسى ومن آمن به من قومه ، صبر على الشدائد وعلى الذبح والتقتيل لا يهز ذلك إيمانهم ولا يزعزع عقيدتهم ولا يقل صبرهم، وكانت الطريقة إلى نصرهم وإهلاك عدوهم هي الطريقة التي رسمها لهم ربهم وقرأناها الآن، لا رائحة فيها للسياسة ولا لإحداث انقلاب سياسي.

وهنا شيء آخر لو كان موسى يسعى لإحداث انقلاب سياسي ويسعى جادًا لإحراز مقاليد السلطة ولإقامة الدولة الإلهية الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله لكرُّ فورًا راجعًا إلى مصر لأنَّ الفرصة الآن مواتية جدًّا، فقد أهلك اللَّه فرعون وجنوده ولم يبق إلا النساء والصبيان والخدم.

فلماذا إذن لم يبتهل موسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية في بلد وصفه الله بقوله: ﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَنكِهِينَ ﴾ [الدخان: ٢٥- ٢٧]، ويقيم في صحراء سيناء بلا دولة ولا سلطان ولا حكومة إلهية؟!! إذن؛ لابدُّ أن نقول: إنَّ موسى كان رسولًا كريمًا عظيمًا ومن أولي العزم

والقوة، وقد أدى الرسالة على أكمل الوجوه وأتمها.

وأهلك الله على يده الطاغية فرعون وجنده وأنقذ الله على يديه بني إسرائيل وكفاه ذلك شرفًا ونبلًا ، وكفاه ما أحرزه من نصر على فرعون وقومه .

أمًّا محمد ﷺ فهو رجل عقيدة من الطراز الأول ورسول هداية، وقد صبر في سبيل هذه العقيدة على ما لا تحتمله الجبال وعرض عليه الملك من أول أمره فرفضه، وما آتاه الله من نصر وقيام دولة الإسلام إلَّا جزاء صبره وتقواه وتحمله، فهي رسالة ودعوة وثمارها لا انقلابا سياسيًّا حاشاه ثم حاشاه وقد قدَّمنا شرح دعوته بشيء من التفصيل ولا داعي للإعادة(١).

ومما يؤخذ على هذا الاتجاه عمومًا أنَّهم قد وضعوا قاعدة وهي: أنَّ الإسلام كلُّ لا يتجزأ، وهي قاعدة عظيمة (٢) لو طبقت على منهج السلف الصالح بدون غلو.

<sup>(</sup>١) انظر (ص: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) لكن مع الأسف قد غلبوا عليها قاعدة أخرى وهي: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنًا بعضًا فيما اختلفنا فيه، وهي عبارة واسعة وسعت كل الخلافات في الأصول والفروع من كل الفرق المنتسبة إلى الإسلام بل امتدت على أيدي بعضهم إلى الدعوة إلى وحدة الأديان وعقد مؤتمرات لذلك.

لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف وذلك أنَّ تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية - ويسمون ذلك: بالدعوة إلى الحاكميَّة - قد شغلهم عن الاهتمام بأصل الإسلام الذي هو التوحيد بأنواعه، ولم يدركوا إلى الآن بسبب ذلك الانشغال أنَّ موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة على أشدها كما هي في عهود النبوات كلها بمن فيهم محمد على أشد.

فهل يستطيع أن ينكر ذلك عاقل منصف؟!

وهل يقول أو يعتقد مسلمٌ واع أنَّ المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم إلّا من الكتاب والسنَّة.

إنَّ الدعوة إلى الحاكميَّة وتطبيقها أمر مهم ويهم كلّ مسلم يفهم الإسلام- إذا روعيت شروطها- وكل ما جاء به الرسول ﷺ مهم وعظيم .

لكنّنا نتساءل: هل الدعوة إلى الحاكميّة تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام؟

الجواب: لا.

إن حاكميَّة اللَّه يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام ألا وهو الاعتقاد في اللَّه وفي أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرِّف اللَّه إلينا بها في كتابه العظيم وكما علَّمنا نبينا الكريم ﷺ لتمتلئ قلوبنا بها نورًا وإيمانًا ويقينًا وإعظامًا وإجلالًا.

أيجوز في حاكميَّة اللَّه ودينه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمّه كتاب اللَّه وسنَّة نبيه؟!!

لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنَّة نبيّه في هذا الأمر الخطير؟!!

أيجوز في حاكميَّة اللَّه وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها للَّه ويتخذوا مع اللَّه أندادًا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركونهم في الربوبيَّة فيعتقدون فيهم أنَّهم يعلمون الغيب ويتصرّفون في الكون؟!!

أليس هذا عدوانًا على أعظم حقوق اللَّه؟!!

أليس هذا هو أظلم الظلم؟!!

فأين الدعوة إلى الحاكميَّة إذن وأين هي العدالة؟!!

أيجوز في حكم اللَّه وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفيَّة وهي تعبث بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمّرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان... وبغير ذلك من ضلالات التصوّف؟!!

أيجوز في حاكميَّة اللَّه ودينه أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان الإسلام ليطاف بها ويعتكف حولها وتشد إليها الرحال وينذر لها بالكثير الكثير من الأموال، وتقام لها الاحتفالات ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندى له جبين الإسلام، وما يضحك من المسلمين والإسلام أعداءه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين؟!!

أيجوز في حاكميَّة اللَّه أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها البدع والخرافات والأساطير؟!!

إنّ هذه الضلالات والشركيّات والبدع قد طمست معالم التوحيد ومعالم الإسلام عمومًا .

إنَّني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه أن يحاولوا- بعد مراقبة اللَّه في أنفسهم وفي الأُمَّة- أن يقدروا منهج الأنبياء حقّ قدره وأن يعطوا كلّ جانب من الإسلام ما يستحقه من الجهد، وأن يضعوا نصب أعينهم قول رسول اللَّه ﷺ: «لئن يهدي اللَّه بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النَّعم».

لقد كان يقال لنا: إنّ هذه الأمور- البدع والشركيات- انتهت ودفنت، فكشفت الأيام أنّها حيّة باقية على أشدّها ولها مدارس وحكومات تؤيدها وتحميها ولها أحبارها ورهبانها وسدنتها، فلماذا لا نُفهم المسلمين أنَّ الأعمال الجاهليَّة تضاد حاكميَّة اللَّه؟.

ولماذا لا ندعوا أهلها إلى التحاكم إلى اللَّه والخضوع في كل هذه المجالات لحاكميَّة اللَّه؟ .

فإن كان أخوتنا المهتمون بالحاكميَّة يدركون ويوقنون أن هؤلاء الذين يعملون

هذه الأعمال ويعتقدونها مخالفون لحاكميَّة اللَّه وغير خاضعين لها في هذه التصرفات فليشمروا عن ساعد الجدِّ، وليخوضوا هذا الميدان بكل قوّة وجدِّ وليضعوا فيها المناهج، وليؤسسوا لها المدارس، وليؤلفوا الكتب، وليهزوا أعواد المنابر بالخطب البليغة والتوجيهات السديدة.

فإنه في اعتقادي لو جاء إبراهيم ونوح وموسى ومحمد وإخوانهم من النبيين والمرسلين – صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين – وجاء الصحابة أجمعون ما سلكوا إلا منهجهم الذي حكاه عنهم القرآن ولمحوا من الوجود هذه المقابر المشيدة وكل مظاهر الشرك والضلال، ولقال محمد على لأصحاب الكلام والمعطلة والمتفلسفة وكل الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة: عودوا إلى القرآن والسنة «والله لو جاء موسى ما وسعه إلا اتباعي».

أتظنون أنَّ هذه الأمور هينة وسهلة ﴿ وَتَعْسَبُونَهُمْ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ ، كلا ليس الأمر كما تتوهمون أو كما يقال لكم ، إنَّ إفساد علماء السوء والأحبار والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من إفساد الحكام وغيرهم ؛ لأن النَّاس يخدعون بهم فيحبونهم ويثقون بأقوالهم ومناهجهم فيتبعونهم ويضلون عن منهج اللَّه بسببهم .

تعالوا معي إلى القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوم والذي يعالج الأمراض والأخطار عن علم، لأنه تنزيل من عليم حكيم خبير.

لقد عاصر النبي على الله الله والله والله والله وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة . فكم آية نزلت فيهم وفي كم موطن من القرآن ذُمّوا وكشف عن عوارهم وبينت مخازيهم وخبث طواياهم .

ٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِنْمَ وَٱكِلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لِيَشَى مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَنْ اللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَقَ أَيْدِيدَ كَ كَثِيرًا مِتَهُم مَّا يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَقَ أَيْدِيدَ كَ كَثِيرًا مِتَهُم مَّا أَيْنِ اللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَقَ أَيْدِيدَ كَ كَثِيرًا مِتَهُم مَّا أَيْنِ اللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَقًا أَوْقَدُواْ نَازًا إِلَيْكَ مِن زَيِكَ مُلْعَيْنَا وَكُفْرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ كُلَمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِللَّهُ لَا يُجِرُّبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُجِبُّ ٱلمُقْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ٥٩- ١٤].

وقال في حقهم: ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ لَمَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِدٍ، وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآهِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة: ١٣].

وعاصر الرسول على النصارى ولهم دول رملوك، دولة القياصرة في أوربا والشام ومصر ودولة الأحباش في الحبشة وأفريقيا، فهل واجه القرآن حكامهم وملوكهم أو واجه النصارى أنفسهم وانحرافاتهم وعلى رأسهم رهبانهم وقسسهم؟!!

تعالوا إلى القرآن ليخبرنا من هو الأحق بالمواجهة ومن واجه فعلًا.

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَنَرَىٰ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِّمَا ذُكِرُوا بِهِ ۚ فَأَغْرَبَهَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةُ وَسَوْفَ يُنَيِّتُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة: 18].

وقال في اليهود والنّصارى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ غَنُ ٱبْنَتُواْ اللّهِ وَأَحِبَّتُوُمُّ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلَ ٱنشُد بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقً يَفْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [المائدة: ١٨].

وقال تعالى: ﴿ أَغَنَدُوٓا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ابَّتَ مَرْبَكُمَ وَمَا أُمِدُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَنْهَا وَحِدُآ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَننَهُ عَكَا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبه: ٣١].

ودخل عدي بن حاتم على رسول الله ﷺ وهو يتلو هذه الآية فقال: واللَّه يا رسول اللَّه ما نعبدهم. فقال له: «أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟»، قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم».

وقال اللَّه في حق اليهود والنصارى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَيْرًا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ وَالدِّينَ اللَّهِ وَالنَّهِ وَالَّذِينَ اللَّهِ وَالْذِينَ اللَّهِ فَلَيْتِرَهُم بِعَدَامٍ اللِيمِ ﴾ يَكْنِرُونَ الذَّهَ اللَّهِ فَلَيْتِرَهُم بِعَدَامٍ اللِيمِ ﴾ [النوبة: ٣٤].

وتوفي رسول الله ﷺ وهو يلعن اليهود والنصارى على انحرافهم العقائدي فكان يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١٠٠).

والآيات والأحاديث في ذمّهم وفي انحرافهم العقدي والخلقي كثيرة، وكذلك الأحاديث الشريفة ولم يذكر آيةً في ذمّ ملوك النصارى وحكامهم المعاصرين للعهد النبوي الكريم على شرهم وخبثهم.

فلماذا تسير الدعوة الإسلاميّة في هذا الاتجاه؟

لأنَّ هذا هو منهج الدعوة الصحيح، ولأن الزعامات الدينيَّة المنحرفة أخطر بكثير من الزعامات السياسيَّة المنحرفة، لأنَّ الزعامات الدينيَّة تكسب ثقة النَّاس ومحبّتهم وولاءهم وينقاد النَّاس لها اختيارًا وحبًّا، فإذا كانت هذه الزعامات الدينيَّة ضالّة منحرفة انحرفت بالنَّاس عن منهج اللَّه وقادتهم إلى غضب اللَّه والنار، وحتى الحكام أنفسهم قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينيَّة فهذا يهودي خاضع لزعامة دينيَّة، وهذا نصراني كذلك وفيمن ينتمي إلى الإسلام ذاك شيعي وذاك معتزلي وذاك أشعري وذاك خارجي وذاك صوفي وذاك . . . وذاك . . . وذاك . . .

فالزعامات والقيادات الدينيَّة المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمَّة وأخلاقها وعباداتها وثقافاتها ومزِّقتها شرِّ ممزِّق، فلماذا نجاملها ونهوِّن من شأنها ومن خطرها وهي مصدر كلّ بلاء؟!!

فهناك التشيع والرفض وفرقها ومن اندس تحتها من زنادقة وملاحدة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وهناك أئمة التصوّف وطرقها الكثيرة وأفكارها الضالّة من وحدة وجود ووحدة أديان وحلول وشركيّات وبدع، وضلالات لا تنتهي عند حدّ، وهناك أئمة الخوارج والاعتزال والإرجاء والجبر، وكلّ هذه الزعامات قد لفّت الأمّة بطوفان من الفتن لا يعلم مداها إلا اللَّه، وأكثر المسلمين إنّما هم دمى وأشباح تحركهم هذه الأفكار كغثاء تجرفه السيول.

فمن يريد إصلاح أحوال المسلمين مخلصًا جادًا صادقًا فليسلك طريق الأنبياء ومنهجهم وعلى رأسهم خاتم النبيين وقد وضحناه مرارًا: ﴿ قُلُ هَذِهِ مَسِيلِيّ أَدْعُوۤا إِلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِيْ وَسُبْحَنَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ .

وأعتقد أنَّ من ينحرف بالشباب والدعاة عن هذا المنهج لم يعرف على أحسن أحواله منهج الأنبياء ودعوتهم سواء كانت دعوته سياسيَّة أو صوفيَّة أو غيرها ، فلقد تركنا رسول اللَّه على بيضاء لا يزيغ عنها إلّا هالك .

ومن يصوّر للنَّاس أنَّ منابع الفساد هم الحكام فقط فهو مخالف لما قرّره القرآن الكريم والسنَّة النبويَّة والتأريخ الإنساني والإسلامي، ومستدرك على منهج الأنبياء خصوصًا إذا وجه الدعاة إلى حصر جهودهم وصبّها في المجال السياسي.

فمنابع الفساد الأساسيَّة والأصليَّة والخطيرة هي التي قررها اللَّه على ألسِنة رسله جميعًا ورسم لهم منهجًا لردمها وما عداها فهو تابع لها فليفهم الداعي إلى اللَّه ذلك وليعتصم بحبل اللَّه وليلزم غرز الأنبياء- صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين-.

يقولون هناك مبشرون وهناك شيوعيون وهناك صهيونيَّة وهناك استعمار فلنترك المسلمين على ما هم عليه ولنوجّه قوّتنا ضد هذه الأخطار المحدقة بالمسلمين وأقول: حاربوا هذه الأشياء بكل ما أوتيتم من قوّة وبارك اللَّه في جهودكم ونحن واللَّه معكم ولكن على أساس ألّا تشغلنا عن إصلاح عقائد المسلمين وأخلاقهم فإننا إذا رسخنا عقائد الأنبياء ومناهجهم في عقول المسلمين ونفوسهم فقد وضعنا أعظم سدّ في وجه هذه القوى الخبيثة من شيوعية ومبشرين وغيرهم؛ بل سيكون المسلمون هم المهاجمون لهذه القوى وإن تركناهم مرضى مهزوزين في عقائدهم المسلمون هم المهاجمون لهذه القوى وإن تركناهم مرضى مهزوزين في عقائدهم

فمهما بذلنا من جهد في محاربة هذه القوى فإنها سوف تستطيع التسلل والنفوذ إلى عقول الكثير الكثير من هؤلاء المرضى والمهزوزين لأننا لم نحصنهم بعقائد الأنبياء ومنهجهم.

ومن سلم منهم من غزو هذه القوى؛ فإنه يموت على غير منهج الأنبياء ومن سيكون مسئولًا عنهم أمام الله إذن.

هذه بعض النماذج من أفكار الأستاذ المودودي وأفكار هذا الاتجاه والتي آمن بها كثير من النّاس في الشرق والغرب، وأصبحت في نظرهم هي لبّ الإسلام وهي غايتهم النهائيّة التي من أجلها يكافحون وفي سبيلها يضحّون.

ولقد أسهم في تقوية هذا التيار الذي أحدثه فكر الأستاذ المودودي وأمثاله أقوال بعض الكتاب الإسلاميين مثل الأستاذ عبد القادر عوده الذي قال: «أحكام الإسلام شرعت للدنيا وللدين، والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين:

١- أحكام يراد بها إقامة الدين، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات.

٢- وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستوريَّة والدوليَّة... إلخ.

فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة، وكما أنَّ الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزؤه الثاني بل جزؤه الأهمّ»!!!'``

كلام خطير وبعيد عن الدقة.

فأين أدلته وبراهينه الواضحة الصريحة على أن الحكومة أهم من التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

 <sup>(</sup>۱) «الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه» (ص: ۸۰)، وقد طبعته إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ولم تنبه على ما في هذا الكلام من خطأ.

وأهم من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله على وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وسائر العبادات والأذكار والأدعية.

الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته ثم إن كان المراد رجال الحكومة فليس جزءًا من الإسلام، وإن كان المراد بها النصوص الإسلاميَّة التي تطبقها الحكومة فهي فعلًا جزء من الإسلام ولكنّه يمثل النصوص المتعلقة بالأمور الفرعيّة التي هي المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية . . . إلخ .

فلا تمثل الأساسيات والأصول بل تمثل بعض الفروع فلا يجوز أبدًا أن يقول مسلم أو يعتقد أنها الجزء الأهم من الإسلام، وقد بيّن الرسول الكريم والقرآن العظيم أركان الدين وأركان الإسلام، وليس في هذا البيان ما يصرح أو يلمح إلى أن الحكومة هي الجزء الأهم من الإسلام.

وعلى كلّ حال مثل هذه العبارات تقود إلى الغلو في الناحية السياسية وإلى إهمال ما هو أهم منها من الدعوة إلى عبادة الله ومحاربة الشرك والبدع ومن نشر جوانب الإسلام الأخرى.

ولقد أدرك عقلاء المسلمين عمومًا وبعض قادة هذا الاتجاه ما آل إليه أمر شباب هذا الاتجاه من غلو بالاهتمام بالسياسة أضر بالعقيدة وبالدعوة إلى الله وبالشباب أنفسهم.

فقدموا إليهم النصيحة، ومن هؤلاء:

١- قال سيد قطب(١) كَيْݣَالِلْهُ: ﴿ وَبَعَدُ مُرَاجِعَةً وَدُرَاسَةً طُويَلَةً لَحَرَكَةُ الْإِخْوَانَ المسلمين، ومقارنتها بالحركة الإسلاميَّة الأولى للإسلام أصبح واضحًا في تفكيري، أنَّ الحركة اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات

<sup>(</sup>١) جريدة المسلمون الدوليَّة «المسلمون»، السنة الأولى العدد الثالث، الصادر في يوم السبت الموافق ٤/ جمادي الآخرة/ ١٤٠٥هـ، (ص: ٦)، حلقة من سلسلة مقالات تحت عنوان (لماذا أعدموني)، وقد طبعت في كتاب مستقل يحمل نفس الاسم الماذا أعدموني، وهي فيه (ص: ٢٨).

البشريَّة يوم جاء الإسلام أوَّل مرة من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلاميَّة والبعد عن القيم والأخلاق الإسلاميَّة وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلاميَّة، وفي الوقت نفسه توجد معسكرات صهيونيَّة وصليبيَّة استعماريَّة قويَّة تحارب كلّ محاولة للدعوة الإسلاميَّة، وتعمل على تدميرها، عن طريق الأنظمة والأجهزة المحليَّة بتدبير الدسائس والتوجيهات المؤدية لهذا الغرض.

ذلك بينما الحركات الإسلاميَّة تشغل نفسها في أحيان كثير بالاستغراق في الحركات السياسيَّة المحدودة المحليَّة ، كمحاربة معاهدة أو اتفاقيَّة وكمحاربة حزب أو تأليب خصم في الانتخابات عليه ، كما أنَّها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي والشريعة الإسلاميَّة بينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلاميَّة والغيرة عليها ، وعن الأخلاق الإسلاميَّة .

ولابدإذن أن تبدأ الحركات الإسلاميَّة من القاعدة، وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلاميَّة في القلوب والعقول وتربية من يقبل هذه الدعوة، وهذه المفهومات الصحيحة تربية إسلاميَّة صحيحة، وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسيَّة الجارية، وعدم محاولات فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي ؛ لأنها عرفته على حقيقته وتريد أن تحكم به . . . .

إذ إنَّ الوصول إلى تطبيق النظام الإسلامي والحكم بشريعة اللَّه ليس هدفًا عاجلًا؛ لأنَّه لا يمكن تحقيقه إلا بعد نقل المجتمعات ذاتها أو جملة صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامّة إلى فهم صحيح للعقيدة الإسلاميّة ('')، ثمّ للنظام الإسلامي وإلى تربية إسلاميّة صحيحة على الخلق الإسلامي مهما اقتضى ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيئة".

«هذا الظرف كان يحتم عليَّ أن أبدأ مع كلّ شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلاميَّة فهمًا صحيحًا قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع

 <sup>(</sup>١) لا يغتر بقول سيد: العقيدة - فهو يذكرها كثيرًا - وهي خليط من عقائد شتى وليست هي عقيدة أهل السنّة والجماعة فتنبه لهذا.

الإسلامي وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسيَّة المحليَّة الحاضرة في البلاد الإسلاميَّة ، للتوفر على التربية الإسلاميَّة الصحيحة لأكبر عدد ممكن.

وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتناع وتربية قاعدة في المجتمع ذاته؛ لأنَّ المجتمعات البشريَّة اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلاميَّة قد صارت إلى حالة مشابهة كثيرًا أو مماثلة لحالة المجتمعات الجاهليَّة يوم جاءها الإسلام(١) فبدأ معها من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام.

واليوم يجب أن تبدأ الحركة والدعوة من نفس النقطة التي بدأ منها الإسلام، وأن تسير في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض الظروف المغايرة ١٤٥٠٠.

وهذا الكلام من سيد وغيره- مما أصابوا فيه- كلام جيد، وهو تراجع عن الانهماك في السياسة، ولكن وللأسف لم يتراجع سيد وغيره عن الأخطاء العقديَّة والفكريَّة التي ما زالت تقرأ وتدرَّس. . . وكل ذلك استدعى منَّا أن ننبه على تلك الأخطاء الفكريَّة والعقديَّة من سيد في بحث خاص يسّر اللّه طبعه(٣).

٢- وقال الأستاذ عمر التلمساني كَاللُّهُ وقد هاله انهماك الشباب في الناحية السياسيَّة وعدم الاهتمام بالنواحي الإسلاميَّة الأخرى: «ولكن وللأسف وأنا أكتب هذا في مطلع الثمانينات كاد عمل الشباب الذي يعمل في الحقل الإسلامي يقتصر على الناحية السياسيَّة التي ذهبت بالجزء الأكبر من جهودهم مما كبِّدهم الكثير وأضاع عليهم الكثير، وكأنه لم يعد في دعوة الله إلا الناحية السياسيَّة!!!...».

<sup>(</sup>١) يظهر من هذا أن سيد قطب لا يزال مصرًا على ما قرره في كتابه كالظلال ومعالم في الطريق والعدالة الاجتماعية بأنّ المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية وأن الإسلام يرفض الاعتراف بشرعيتها وإسلامها. واستشهادنا بكلامه هذا بالنظر إلى ما توصل إليه من أن الانهماك في السياسة يضر شباب الإسلام ولا يتفعهم.

<sup>(</sup>٢) لماذا أعدموني (ص: ٦- ٧) من الجريدة، و (ص: ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٤) من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) وقد يسر اللَّه طبعه فعلَّا في كتاب سميته اأضواء إسلاميَّة على عقيدة سيد قطب وفكره، ، كما يسّر اللَّه تأليف كتب أخرى في بيان ضلالات سيد قطب ألا وهي: «مطاعن سيد في أصحاب رسول الله» و «الحد الفاصل بين الحق والباطل؛ و «العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم».

ثمّ قال مشيرًا إلى الأسباب التي تدفعهم إلى الانهماك في السياسة: «ولاشك أنَّ الأحداث السياسيَّة المتلاحقة والطرق التي عالجتها بها الحكومات المتوالية فرضت نفسها فرضًا على الصعيد المصري حتى أصبح من المتعين على الشباب المسلم أن يبدي رأيه فيما يحدث وأن يقترح العلاج، ومن يعارض في إبداء طلبة الجامعات رأيهم فيما يعرض لبلده داخليًا وخارجيًا إنَّما يحرمهم حقًا طبيعيًا لهم...».

ثمّ قال: «ولكني في نفس الوقت آخذ على طلبة الجامعات أنَّهم يكادون يحصرون جهودهم في الناحية السياسيَّة وبأساليب لا أقرّهم عليها، أنَّهم أصبحوا لا يقيمون مؤتمرًا في الجامعة أو الأزهر أو أيّ مكان آخر إلّا لغرض سياسي، ثمّ يا ليتهم يكونون موضوعيين في هذه المؤتمرات وهذا ما يجب أن يفهموه ويلزموا به أنفسهم . . . »(١).

لقد أصاب الأستاذ التلمساني في استنكاره هذا الغلو في الجانب السياسي، ولكنّه قصّر في دراسة أسبابه.

وإنَّ ما ذكره لاشك أنَّه من الأسباب ولكن هناك أسباب أهم وأقوى تأثيرًا منه في عقول الشباب وعواطفهم، ألا وهي الأفكار السياسيَّة التي تربوا عليها من مثل أفكار المودودي التي ناقشناها فيما مضى من هذا البحث وهي غيض من فيض من كتاباته وكتابات غيره من قادة هذا الاتجاه.

وإن كان بعض قادة هذا الاتجاه قد أدرك ما وصل إليه الشباب من ولوع بالسياسة وغلو فيها إلى درجة «أنهم يكادون يحصرون جهودهم واهتمامهم في الناحية السياسيَّة وبأساليب لا أقرّهم عليها» كما يقول الأستاذ عمر التلمساني؛ فلماذا لا يعيدون النظر - رحمة بهذا الشباب - في مناهج تربيتهم وفي تلك الأفكار السياسيَّة الخطيرة التي يجب أن يدرسوها دراسة واعية في ضوء الكتاب والسنَّة فيقر ما وافق القرآن والسنَّة ويترك ما لم يوافقهما.

<sup>(</sup>١) الموهوب أستاذ الجيل (ص: ٩٠).

إنَّه لابد من تربية الأمَّة على العقيدة الصحيحة ولابد من الانطلاق بها من هذه القاعدة، فاللَّه نسأل للأمَّة الإسلاميَّة ولدعاتها التوفيق إلى الأخذ بمنهج الأنبياء الذي فيه سعادتهم وسيادتهم.

张 张 张

#### الخاتمة

وفي الختام أقول: إنني أؤمن بحاكميَّة اللَّه وأن الحكم للَّه وحده وأؤمن بشمول هذه الحاكميَّة وأنَّه يجب أن يخضع لها الأفراد والجماعات والحكام والدعاة.

وأن من لم يحكم بما أنزل اللَّه في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون كما قال اللَّه تعالى، وكما فهمه السلف الصالح، لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون، وأنحي باللَّائمة على من يحصرها في ناحية من النواحي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل ويجعلها غايات ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء.

وأمد يد الضراعة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعًا شعوبًا وحكامًا ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنّة رسوله ولله في جميع شئونهم العقائديّة والأخلاقية والاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق وأن يعافيهم من كلّ الأهواء والأمراض النفسيّة التي مزقت صفوفهم وفرّقت كلمتهم، إنّ ربي لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

### ثبت مراجع ومصادر البحث

١- إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، للشوكاني.

٧- الأحكام السلطانية ، للماوردي.

٣- الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى .

٤- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر.

٥- الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية، للمودودي.

٦- الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، لعبد القادر عودة .

٧- البداية والنهاية ، لابن كثير.

٨- تجديد الدين، للمودودي.

9- التفسير «جامع البيان»، للطبري.

• ١ - التفسير «تفسير القرآن العظيم»، لابن كثير.

١١- تقريب التهذيب، لابن حجر.

١٢- تهذيب التهذيب، لابن حجر.

١٣ - حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصبهاني.

١٤ - الحسبة في الإسلام، لابن تيمية.

١٥- سلسلة الأحاديث الصحيحة ، للألباني .

١٦- السنن، لأبي دواد.

١٧- السنن، للترمذي.

١٨- السنن، لابن ماجة.

١٩- السنن، للنسائي.

٠٠- السنن، للدارمي.

٢١ - سير أعلام النبلاء، للذهبي.

٢٢ - السنة ، لابن أبي عاصم .

٢٣- السيرة النبوية ، لابن هشام .

٢٤- الصحيح- فتح الباري-، البخاري شرح ابن حجر.

٢٥- الصحيح، مسلم.

٢٦- الطبقات الكبرى، لابن سعد.

٢٧ - عيون الأثر في سيرة سيد البشر ، لابن سيد الناس.

٢٨- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، للذهبي .

٢٩- كشف الأستار عن زوائد البزار، للَّهيثمي.

• ٣- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للَّهيثمي.

٣١- المسند لأحمد بن حنبل.

٣٢- المسند، لأبي يعلى الموصلي.

٣٣- المسند، لأبي عوانة.

٣٤- المسند، للطيالسي.

٣٥- المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري.

٣٦- المعجم الكبير، للطبراني.

٣٧- المنتخب من مسند عبد بن حميد، لعبد بن حميد.

٣٨- منهاج السنة النبوية ، لابن تيمية .

٣٩- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للَّهيثمي.

• ٤ - الموطأ ، لمالك بن أنس.

١٤- الموهوب أستاذ الجيل، عمر التلمساني.

٤٢ - النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير.

٤٣ - جريدة المسلمون/ السنة الأولى/ (عدد: ٣)، السبت (٤/٤/٥٠٤١هـ).

# النصيحة عي العمل الدَّعَوي في العمل الدَّعَوي

تأليف فضيلة الشيخ العلامة وبيع بن هادي عمير المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا Hicuto E Iduiglio Idaillo

فير الممل الذعوى

# بِشِهْ النَّهُ النَّجْمُ النَّحْ يَمْرِ

#### مقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد . . .

فهذا بحث متواضع قمت بإعداده تحت عنوان:

«النصيحة هي المسئولية المشتركة في العمل الدعوي»

أسأل الله - تبارك وتعالى - أن ينفع به وأن يوفق الدعاة إلى الله في كل مكان للنهوض بِهذه المسئولية على أكمل الوجوه وأبرها وأرشدها ولا شك أن الدعوة إلى الله القائمة على البصيرة والعلم والمنطلقة من الإخلاص لله رب العالمين والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم، هي من أفضل ما وَرِثَهُ الدعاة إلى الله بحق عن أنبياء الله ورسله الكرام، الهداة الناصحين وقدوة الدعاة إلى الله الصادقين الذين لا غرض لهم من وراء دعوتِهم إلا مرضاة ربّهم وهداية عباده وإرشادهم إلى تحقيق الغاية الكبرى التي خلقهم الله تعالى من أجلها وسخر لهم ما في السموات والأرض عونًا لهم على القيام بهذه المهمة العظمى وحقوقها مستلزماتها.

ولعل من متطلبات البحث التعريج إلى تعريف الدعوة إلى الله وأفضل تعريف لها في نظري ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية كَثَلَلْهُ وإن كان على غير طريقة المنطقيين ومن قلدهم.

الدعوة إلى الله: هي الدعوة إلى الإيمان به وبِما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت .

والدعوة إلى الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يَعبُد العبد ربه كأنه يراه فإن هذه الدرجات الثلاث التي هي الإسلام، والإيمان، والإحسان داخلة في الدين، كما قال في الحديث الصحيح: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم». بعد أن أجابه عن هذه الثلاث، فبين أنها كلها دين.

فالدعوة إلى اللّه تكون بدعوة العبد إلى دينه، وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له كما بعث اللّه بذلك رسله وأنزل به كتبه، قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلذِينِ مَا وَضَىٰ بِهِم نُوحًا وَالَذِى ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَقِيمُوا الدِينَ وَلا مَا وَضَىٰ بِهِم نُوحًا وَالَذِى ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَقِيمُوا الدِينَ وَلا لَنَظَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣] وقال تعالى: ﴿ وَسَّلَ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُولًا مُتَوَلِّا مُنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُولًا مُن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولًا مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولًا أَنْ فَاعْبُدُوا اللّه وَاجْتَنِبُوا الطّاخُوتَ \* النحل: ٣٦]. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولًا أَنْ فَرَحِي إِلَيْهِ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [النحل: ٣٦]. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولًا أَنْ فُوحِى إِلَيْهِ أَنْهُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانباء: ٢٥].

ولعل من أحسن ما قبل في مكانة الدعاة إلى الله ما قاله الإمام ابن القيم كَالله في والله الإمام ابن القيم كَالله في وقال الله تعالى الله وعمل صنايحًا وقال إنني مِن المُسلِمِينَ وانصلت: ٣٣]. فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم خلفاء الرسل في أمتهم والناس تبع لهم والله والله والله والله والله المرسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له وقد أمر النبي والله التبليغ ولو آية ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثًا.

وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه(٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۵/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) بدائع التفسير (٤/ ١٠٣).

# المسئولية المشتركة في العمل الدعوي هي النصيحة للأمة المسلمة

إذ للنصيحة مكانة عظيمة في الإسلام، النصيحة للمسلمين في عقيدتِهم وعبادتِهم في الدرجة الأولى، وفي دنياهم ومصالحهم وأمور معاشهم وفي كل شأن من شئونِهم، ذلك هو منهج الرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام - قال رسول الله على أنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضًا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثَمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»(۱).

هذه هي دعوة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- نهاية النصح والأمانة: الدلالة الكاملة على كل خير وفي مقدمته التوحيد والتحذير من كل شر وفي مقدمة ذلك الشرك، لقد أخبر الله -جل وعلا- عن المستولية المشتركة في عملهم الدعوي أنّها الدعوة إلى التوحيد وضد الشرك فقال: ﴿ وَلَقَدّ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمّةٍ رَّسُولًا أَنْ الله عَنْ الله وَ الله وَ الله عَنْ الله وضللهم أب المنافرة والمنافرة وأعلم من المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة وال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإمارة حديث (١٨٤٤).

عدد من رسله في سورة الشعراء أن كل واحدٍ منهم قال لقومه: ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ [سورة الشعراء: ١٧٧، ١٢٥ ، ١٦٢ ، ١٧٨].

فتبليغ رسالة محمد على وجهها بدءًا بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك يجب أن يكون سمة بارزة ودعامة مكينة وقاعدة صلبة للدعاة إلى الله وذلك هو مقتضى النصيحة والأمانة وبرهان الوراثة الصحيحة وصحة المنهج الذي يسيرون عليه.

ولقد ركز رسول اللَّه ﷺ على قضية النصيحة وذلك من البراهين على أهميتها في الدعوة إلى اللَّه تعالى .

فعن تميم بن أوس الداري رضي قال: قال النبي الله الدين النصيحة -ثلاثًا-قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»(١٠).

وعن أبي هريرة وله أن رسول الله واله الله الله يرضى لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال "(").

وعن جرير بن عبد الله البجلي ﷺ قال: «بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم»(٣).

وعن زياد بن علاقة قال: «سمعت جرير بن عبد اللَّه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة، قام فحمد اللَّه وأثنى عليه، وقال: عليكم باتقاء اللَّه وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنَّما يأتيكم الآن ثُمَّ قال: استعفوا لأميركم، فإنه كان يحب العفو ثُمَّ قال:

أما بعد: فإني أتيت النبي ﷺ قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي : «والنصح لكل مسلم». فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثُمَّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد وأبو داود.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ومالك وأحمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الإيمان حديث (٥٧)، ومسلم في الإيمان حديث (٥٦).

استغفر ونزل»(۱).

أورد البخاري هذين الحديثين في كتاب الإيمان باب: قول النَّبِي ﷺ: «الدين النصيحة، لله ولرسوله والأثمة المسلمين وعامتهم».

وأورد مسلم أولهما في كتاب الإيمان -أيضًا- باب: بيان أن الدين النصيحة. وهذا يدل على مكانة النصيحة عند الله، وعند رسوله، وأثمة الإسلام -رحمهم الله تعالى-.

## \* أبرز مجالات النصيحة والأمانة أمران هما:

١ - الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله كافة.

٢- الدعوة إلى اجتماع الأمة على أساس عقيدة التوحيد، وعلى أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من هذه الأمة، والنهي عن الفرقة والتفرق، والتكاتف بين الدعاة للقضاء على أسبابه.

# أولًا:

أما الدعوة إلى التوحيد بكل أنواعه، فهي قاعدة الرسالات كلها ويجب أن تكون قاعدة الدعاة إلى الله من هذه الأمة في كل عصر من عصورها، وكل جيل من أجيالها تأسيًا بالرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- وسيرًا على منهجهم الحكيم الذي كلفهم به مرسلهم رب العالمين حيث يقول: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى محذرًا لهم ولأممهم من الشرك: ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنَ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَنْسِرِينَ ۞ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّذِكِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦].

ولنعط القوس باريها ليحدثنا عن أهمية التوحيد، ومكانته في الإسلام، والاحتفاء به في كتاب اللَّه القرآن الحكيم .

قال الإمام ابن القيم -رحمه اللَّه تعالى-: «وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الإيمان حديث (٥٧)، ومسلم في الإيمان حديث (٥٦).

اللُّه، ونزلت به كتبه، فوراء ذلك كله.

وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد.

فالأول: وهو حقيقة ذات الرب تعالى، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وعلوه فوق سمواته على عرشه، وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد، وسورة طه، وآخر سورة الحشر، وأول سورة تنزيل السجدة، وأول سورة آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك.

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة: ﴿ قُلُ يَكُنُّهُا ٱلْكَيْرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] وقوله: ﴿ قُلُ يَكَأَهُمُا ٱلْكِنْكِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُونُ ﴾ الآية [آل عمران: ٢٤]. وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرها، وأول سورة «يونس» ووسطها وآخرها، وأول سورة «الأعراف» وآخرها، وجملة سورة «الأنعام» وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد بل نقول قولًا كليًّا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد وشاهدة به، داعية إليه فإن القرآن: إما خبر عن الله، وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي.

وإما أمر ونَهي، وإلزام بطاعته في نَهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة اللَّه لأهل توحيده وطاعته وما فعل بِهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده.

ومع أهمية كل أنواع التوحيد، وضرورة العناية بِها تربية ودراسة وتوجيهًا، فإن أهمها وأولاها بالعناية وتكريس الجهود من الدعاة إلى الله جميعًا أفرادًا

 <sup>(</sup>۱) مدارج السالكين: (٣/ ٤٤٩-٥٥).

وجماعات لذلك: التوحيد الذي يحاربه الشيطان أشد الحرب في كل الأحقاب والأجيال من عهد نوح عليه إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، ذلكم التوحيد العظيم الذي يبذل الشيطان، وجنوده كل جهودهم ومكايدهم لصرف بني آدم عنه.

عن عياض بن حمار المجاشعي ﷺ: أن النبي ﷺ خطب ذات يوم فقال في خطبته: "إن ربي ﷺ أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مِمَّا علمني في يومي هذا كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنَّهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لَهُم، وأمرتهم أن يشركوا بِي ما لَم أنزل به سلطانًا »(۱).

إن الدعوة إلى هذا التوحيد وإلى هدم ضده وهو الشرك بالله الذي لا يغفره الله، لهما موضع الصراع بين الأنبياء وأممهم وبين خاتم الرسل وأعداء الله المشركين، وبين المصلحين من أئمة الإسلام وأهل البدع من القبوريين من شتى الطوائف الرافضية والصوفية الذين امتلأ كثير من بقاع العالم الإسلامي بمظاهر شركهم، من قبور وأعياد و احتفالات بل كثير من مساجد الله تضج من هذه القبور وما يدور حولها من فظائع الشرك بالله من هتافات واستغاثات، وذل وخضوع، وذبائح ونذور على مرأى ومسمع ورضا وتقرير من كثير من جماعات سياسية وصوفية تنتحل الدعوة إلى الله وتدعي هداية البشر إلى صراط الله.

إنني أذكر القراء بالمنهج السديد الذي سار عليه الرسل كلهم والأنبياء جميعهم وسادات المصلحين وأصدقهم في الدعوة إلى الله ومواجهة الواقع بصرامة وشجاعة دون تحايل ودون تَهرب ولا مواربة.

هذا واضح بين في مثل قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا آَنِ
اَعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتُ فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالُةُ فَسِيرُوا
فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِينِنَ اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالُةُ فَسِيرُوا
فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِينِينَ اللّهِ وَالنحل: ١٣٦]. ومثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَلَنَا اللّهُ وَلِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِنَا اللّهُ وَلَنَاكُونَ مِن اللّهُ وَلَنَاكُونَ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الجنة حديث (٦٣).

بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدٌ وَكُن مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦]. والآيات في دعوات الرسل على التفصيل كثير لا يتسع المقام لسردها .

أما دعوة خاتم الرسل نبينا محمد على فمعلومة لدى من له أدنى إلمام بدعوته وسيرته على فقد ظل ثلاثة عشر عامًا في العهد المكي يدعو إلى هذا التوحيد، ولَم تفرض الصلاة أهم ركن بعد التوحيد إلا في السنة العاشرة وسائر التشريعات، ومنها: الأركان العظام إلا في العهد المدني بعد هجرته -عليه الصلاة والسلام-ولَم يشرع الجهاد في العهد المدني إلا لإعلاء راية هذا التوحيد.

قال تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ اَنْهَوَا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى اَلْظَالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٩٣].

قال ابن جرير: «حتَّى لا يكون شرك باللَّه وحتَّى لا يعبد دونه أحد وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان».

قال قتادة: «حتَّى لا يكون شرك». وساق أسانيده بِهذا التفسير إلى قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس والربيع .

ومن السنة ما رواه أبو هريرة وجابر عن رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوا: لا إله إلا اللَّه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابُهم على الله»(۱).

وما رواه ابن عمر عن رسول الله على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابُهم على الله (٢٠).

ولا أريد التطويل بسرد الأحاديث في هذا المعنى إلا أني أريد أن أؤكد شمول الرسالات لكل خير وتحذيرها من كل شر وأشملها وأوسعها وأعمقها

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة رواه مسلم في الإيمان حديث (٣٥)، وحديث جابر رواه البخاري في الجهاد حديث (١٠٢)، ومسلم في الإيمان حديث (٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الإيمان حديث (٢٥)، ومسلم في الإيمان حديث(٣٦).

#### رسالة محمد ﷺ.

ومع هذا الشمول والسعة فإن الترتيب والبدء بالأهم فالأهم واضح كل الوضوح في الرسالات جميعًا، وفي دعوة رسول اللَّه على كما ألمَحنا إلى ذلك فيما سلف، ومما يؤكد قصد الترتيب توجيه رسول اللَّه على للصحابي الجليل معاذ بن جبل في بقوله: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله -وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله-وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"(١).

وحديث بريدة بن الحصيب والنعمان بن مقرن -رضي اللَّه تعالى عنهما-قالا: «كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى اللَّه في خاصة نفسه، وبِمن معه من المسلمين خيرًا . . . »(٢).

# وفيه أمره بدعوتِهم إلى ثلاث خصال:

ومنها: دعوتُهم إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، فالترتيب واضح وقاعدة مستمرة في سيرته ووصاياه للدعاة وأمراء الجيوش والسرايا.

ودعوات المجددين المصلحين سارت على هذا المنهج العظيم الحكيم كدعوة شيخ الإسلام بن تيمية كَغُلَلْهُ وتلاميذه، ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كَغُلَلْهُ وتلاميذه، ودعوة الصنعاني والشوكاني، ودعوة علماء السنة والحديث في الهند وباكستان ومصر والشام وغيرها، ولَم يخرج عن هذا المنهج إلا من جهله وغلب عليه اتجاه آخر إما سياسي وإما صوفي وإما هما معًا.

فالواجب على وراث الأنبياء حقًّا: التزام هذا المنهج، ولا يجوز لهم مخالفته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المغازي حديث (٤٣٤٧)، ومسلم في الإيمان حديث (٢٩-٣٠).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الجهاد حديث (١٧٣١). وأبو داود في الجهاد حديث (١٦١٢)، والترمذي في السير حديث (١٦١٧)، وابن ماجه في الجهاد حديث (٢٨٥٨).

# شرعًا ولا عقلًا للأمور الآتية:

أولًا: أنه هو المنهج الذي ارتضاه الله لجميع الأنبياء فساروا عليه في دعوات أممهم من أولهم إلى خاتمهم محمد ﷺ، فالخروج عنه منابذة لأمر شرعه الله ونفذه رسله وفيه استدراك على اللَّه وعلى رسله وكتبه وطعن في علم اللَّه وحكمته من حيث لا يشعرون.

ثانيًا: أن الأنبياء التزموه وطبقوه مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من ميادين الاجتهاد.

ثَالثًا: أن اللَّه قد أوجب على رسولنا الكريم -الذي فُرِضَ علينا اتباعه- أن يقتدي بِهم، ويسلك منهجهم فقال بعد أن ذكر ثمانية عشر رسولًا: ﴿ أُوَلَيِّكَ ٱلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَائِهُمُ أَقْتَدِةً ﴾ [الأنعام: ٩٠]. وقد اقتدى ﷺ بِهم في البدء بالتوحيد وأكد ذلك حق التأكيد وباهتمام شديد.

رابعًا: ولما كانت دعوتُهم في أكمل صورها تتجلى في دعوة خليل الله إبراهيم أبي الأنبياء، وقدوتِهم زاد اللَّه الأمر تأكيدًا فأمر نبينا محمدًا ﷺ باتباع منهجه فقال: ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعَ مِلَّهُ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٣].

والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التي هي التوحيد ومحاربة الشرك، ويشمل سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد .

وزاد اللَّه تعالى الأمر تأكيدًا أيضًا فأمر أمة محمد ﷺ باتباع ملة هذا النبي الحنيف، فقال تعالى: ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَٱتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٥].

إذن فالأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملته، فكما لا يجوز مخالفة ملته لا يجوز مخالفة منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد وهدم الشرك ورسائله ومظاهره.

خامسًا: قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي ثَنَّ وِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُتُمْ تُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾. فإذا رجعنا إلى القرآن وجدنا أن رسل الله جميعًا -صلوات الله وسلامه عليهم- أول ما يبدءون بالدعوة إليه هو التوحيد، وأول شيء ينهون عنه ويحذرون منه هو الشرك، ووجدنا أن اللّه قد أمرنا باتباعهم وسلوك منهجهم، وإذا رجعنا إلى الرسول على وجدنا أن دعوته قد بدأت بالتوحيد ومحاربة الشرك ثُمَّ انتهت بذلك، بل قد حارب كل مظاهر الشرك ووسائله وأسبابه.

#### ثانيًا:

وأما الدعوة إلى اجتماع الأمة وائتلافها على الأساس الذي ذكرناه والنهي عن الاختلاف والتفرق والتحزب فنقول: إن الإسلام دين توحيد واجتماع دعا إلى ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه وأدرك ذلك بعمق صحابته الكرام عليهم الرحمة والرضوان ومن تابعهم بإحسان من أثمة الإصلاح والهدى والنصح للأمة، قال الله تعالى: ﴿ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا يَعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُمُ أَعْدَاء فَالله بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا فَا آل عمران ١٠٣]. وقال تعالى: ﴿ وَأَنْ هَذَا وَالله مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَنْبِعُوا الشُبُل فَنَفَرَق بِكُمْ عَن سَبِيلِو فَ [الانعام: ١٥٣]. وقال صراطى مُستقيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَنْبِعُوا الشُبُل فَنَفَرَق بِكُمْ عَن سَبِيلِو فَ [الانعام: ١٥٣]. وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَن تَبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاةً قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣].

وأمر اللَّه في آيات كثيرة بطاعته وطاعة رسوله، واتباع كتابه، واتخاذ رسول اللَّه ﷺ أسوة؛ لتأتلف على ذلك القلوب والنفوس والمشاعر بعد رجاء اللَّه واليوم الآخر، والظفر بِما عند اللَّه من النعيم المقيم.

وأمر باتباع سبيل المؤمنين وهو إجماعهم واجتماعهم على الحق وتوعد من يحيد عن ذلك. فقال -جل شأنه \*: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّاهِ عَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]. وأخبر تعالى بواقع المؤمنين الذي يجب أن يكون ويجب أن يحققوه عمليًا: إنه الأخوة قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وأمر الله ببر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجار، وذوي القربي وغير ذلك من وجوه البر والإحسان التي توثق أواصر المودة والمَحبة، وتحقق هذا الاجتماع المشروع والتماسك المطلوب على الوجه الذي يرضي الله وعلى الأساس الذي شرع الاجتماع لتحقيقه.

وأتت سنة رسول الله على مؤكدة هذا الأمر العظيم، فأمر رسول الله على بالاعتصام بالكتاب والسنة، ونَهي عن التفرق.

ومن ذلك قوله ﷺ: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدٌ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، و إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»(١).

وقوله ﷺ: "إن الله يرضي لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا: يرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال»(٢).

وما رواه عبد الله بن مسعود عليه قال: «خط لنا رسول الله علي خطًّا، ثُمَّ قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطًا عن يَمينه وعن شماله وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: ﴿وَأَنَّ هَلْنَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوٓٓ أَوْلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِلمُ المُلْمُ المُلْمُ المِلمُ

وقوله ﷺ: «ذروني ما تركتكم، فإنَّما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نَهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(1).

صحيح قال تعالى: ﴿ لَّقَدْ جِنَّتُمْ شَيْتًا إِذَّا ﴾ [مريم: ٨٩]. واستمر وتَمادي فيه أهله قرونًا واستمرءوه، وركنوا إليه، ولَم تبذل الجهود الجادة لإنهائه وتخليص الأمة منه وَلَم يَلْتَفْتَ قَادَةَ الْفُتَنَ وَالْفُرْقَةَ إِلَى قُولُهُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ نَنَزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْنُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

لَم تبذل الجهود للقضاء عليه إلا من أئمة أهل السنة الطائفة الناجية المنصورة،

<sup>(</sup>١) أبو داود في السنة حديث (٤٦٠٧)، وأحمد (١٢٦/٤)، والترمذي في العلم حديث (٢٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم الأقضية حديث (١٧١٥)، و أحمد (٢/ ٣٦٧)، و مالك في الموطأ (٢/ ٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند حديث (٤١٤٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري في الاعتصام حديث (٧٢٨٨)، ومسلم في الحج حديث (١٣٣٧).

وكل المحاولات من غير هذه الجهة لَم تكن موفقة في تلك المحاولات، وما كانت تعرف ولا تَهتدي إلى طرق العلاج الصحيح بل ما يأتي علاجها إلا من باب: وداوني بالتي هي الداء، بل وما تزيد الطين إلا بلة، بل تجدها تُهون من شأن الخلاف وخطورته وترى أنه أمر ضروري يجب التسليم به بل أضحت المحاولات لإنهائه أو تضيق نطاقه أمرًا مستنكرًا يفرق الأمة، لاسيما في هذا العصر الذي استهانت فيه الدعوات السياسية الحزبية بقضية الخلاف حتى في العمق العقائدي ونشطت للتقريب بين أهل القبلة -كما يزعمون - ولاسيما بين أهل السنة والروافض، ذلك التقريب الذي يطغى فيه الباطل على الحق، ويهان فيه الحق وأهله.

ومع الأسف يعتبر هذا العمل من المناقب والمفاخر عند أناس، فقد قبل على سبيل الاعتزاز: كان فلان في الأربعينيات عضوًا نشطًا في جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية من سنة وشيعة، مؤمنًا بأن الأرضية الإسلامية المشتركة تتسع بل تحتاج لتضافر الجهود كلها، ويبقى كل على معتقده -أي: يبقى الروافض على عقائدهم الباطلة بما في ذلك الطعن في الصحابة وتكفيرهم، واعتقاد أن الصحابة حرفوا القرآن وزادوا فيه ونقصوا - وامتدادًا لهذا الفكر تؤلف اليوم المؤلفات لترسيخ هذه الاختلافات تحت شعار (جواز التعدد السياسي) وتحت شعار «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه وشره وضرره.

وفي وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والقضاء على الخلاف والفرقة أو تضييق نطاقه حسب المستطاع، لقد اشتد البلاء على العقلاء من أهل الحق الذين تسؤهم هذه الانحرافات، ويقض مضاجعهم تفرق هذه الأمة إلى شيع وأحزاب ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمٍ مَ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣].

ويرون أن من النصح لهؤلاء السعي الجاد في تبصيرهم وإرشادهم إلى الخروج مما هم فيه من واقع مرير في هذه الدنيا، وأشد منه ما يخشى عليهم من العقاب والعذاب في الآخرة.

لهذا يجب على كل من أدرك قيمة رسالة محمد على التي جمعت القلوب

والنفوس على الحق الخالص ورسخت فيها معاني الخير، ووفرت أسباب الود والإخاء في الله ولله وقضت على أسباب الفرقة والاختلاف، وجعلت من أفراد الأمة لبنات صالحة ثُمَّ قلعة حصينة يشد بعضها بعضًا .

أما الدعوات إلى مجرد التجميع واللملمة على الدخل والدخن، والجمع بين المتناقضات من العقائد والمناهج، والمتنافرات من القلوب والمشاعر؛ فإن ذلك لا يحقق شيئًا يرضى الله ويرفع سخطه عمن خالفوا ما رضيه وشرعه من الدين عقائد وأحكام ولن يتحقق للدعوات السياسية المستعجلة ما تخيله من قيام دولة قوية تواجه الأعداء من اليهود والنصاري والغزاة والمستعمرين وتقف في وجه الهزات والأعاصير ثُمَّ في الوقت نفسه تكون هذه الجهود والمحاولات بعيدة كل البعد عن القيام بواجب النصيحة للأمة في دينها وعقائدها وعباداتِها التِي بلغت مبلغًا خطيرًا من الفساد والحيدة عن صراط الله الحق، فكيف يرضى ربنا عن تجمعات صورية جوفاء على البدع والضلالات والخرافات؟ وكيف يرضى عن دولة تقوم على المتنافر من العقائد والمسالك والمناهج، وعلى الغرائب والعجائب من المتناقضات؟.

إن العقل والفطرة ليرفضان ذلك أشد الرفض فضلًا عن الشرع الذي لا يرضى ولا يقبل من أعمال العباد إلا ما كان خالصًا لله، وإلا ما كان ملتزمًا لِمَا جاء به وحيه وأرسل به رسله وأنزل به كتبه: ﴿ فَنَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ؞ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَكَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّيةِ أُحِدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

فالخالص ما كان لله وأريد به وجهه، والتجمعات السياسية على البدع والباطل في الغالب ما تقوم إلا على الأهواء والطموحات الشخصية إلى الكراسي والمناصب.

# الأدلة على تحريم الاختلاف بين الأمة الإسلامية وذم ذلك في شرعة الإسلام وموقف العلماء الناصحين من ذلك

قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا مِنَ اللَّذِينَ فَرَقُوا مِنَ اللَّذِينَ فَرَقُوا مِنَ اللَّذِينَ فَرَقُونَ ﴾ [الروم: ٣١-٣٣].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفَشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴿ وَالْانفال: ٤٦]. وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَضَّىٰ بِهِ مُوسًىٰ وَالَّذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِمُوا الدِينَ وَلَا نَنفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِننَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة: ٤]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَثُ وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَاتُ عَظِيمُ ﴾ [آل، عمران: ١٠٥].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِتُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [الانعام:١٥٩].

ذكر ابن جرير وغيره من المفسرين أن فِي قوله تعالى: ﴿ فَرَّقُوا دِينَهُم ﴾ قراءتين: إحداهما: "فَارَقُوا دِينَهم "أي: خرجوا فارتدوا عنه من المفارقة.

وثانيهما: «فَرَّقُوا دِينَهُم» قال ابن جرير: وهذه قراءة عبد اللَّه بن مسعود وعليها قراء المدينة، والبصرة وعامة قراء الكوفيين قال: وكأن عبد اللَّه تأول بقراءته أن دين اللَّه واحد، وهو دين إبراهيم الحنيفية السمحة المسلمة ففرق ذلك اليهود والنصارى فتهود قوم وتنصر آخرون فجعلوه شيعًا متفرقة، ثُمَّ ذهب ابن جرير إلى أن معنى القراءتين واحد فهم لدين اللَّه مفارقون وله مفرقون.

قال ابن جرير (١٠): «ثُمَّ اختلف أهل التأويل في المعنيين بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾.

فقال بعضهم: عُنِي بذلك اليهود والنصاري. وروى ذلك بأسانيده إلى قتادة

في التفسير (٨/ ٥٠١-١٠٦).

والسدي وابن عباس ومجاهد.

ثُمَّ قال: وقال آخرون: عُنِي بذلك أهل البدع من هذه الأمة الذين اتبعوا متشابه القرآن دون محكمه. وساق أسانيده إلى أبي هريرة ﷺ.

ثُمَّ قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن اللَّه أخبر نبيه ولا هم بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه، وكانوا فيه أحزابًا وشيعًا، وأنه ليس منهم ولا هم منه؛ لأن دينه الذي بعثه اللَّه به هو الإسلام دين إبراهيم الحنيفية كما قال له ربه وأمره أن يقول: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَلَانِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةً إِبَرَهِم حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِن المُسْرَكِينَ وَلَا الله به والانعام: ١٦١]. فكان من فارق دينه الذي بعث به ولا من مشرك، ووثني، ويهودي، ونصراني، ومتحنف مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم، والدين القيم ملة إبراهيم المسلم فهو بريء من محمد ومحمد بريء منه وهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لِسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّ فِي الانعام: ١٥٩]».

ووافق ابن جرير في رواية هذين القولين البغوي<sup>(۱)</sup>، وابن الجوزي<sup>(۱)</sup>، وابن كثير<sup>(۱)</sup>، والقرطبي<sup>(۱)</sup>.

وساق البغوي أحاديث لبيان أن الآية تتناول أهل البدع، منها حديث العرباض بن سارية ﷺ وفيه: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»(٥٠).

وساق حديث افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، وحديثًا في إسناده نظر عن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «يا عائشة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا هم أهل البدع والشبهات من هذه الأمة».

في تفسيره (۲/ ١٤٥).

<sup>(</sup>Y) زاد المسير (٣/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) فِي تفسيره (٧/ ١٠٤-١٠٧) ساق كذلك آثارًا تبين أن أهل البدع داخلون في معنى الآية.

<sup>(</sup>٥) أبو داود في السنة حديث (٤٦٠٠٧)، وأحمد حديث (٤/ ١٢٦).

وساق كذلك ابن كثير آثارًا تفيد أن أهل البدع والضلال داخلون في عموم الآية الكريمة، ثُمَّ قال: «والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين اللَّه وكان مخالفًا له، فإن اللَّه بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه: ﴿وَكَانُوا شِيعًا ﴾ أي: فرقًا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن اللَّه تعالى قد برأ رسول اللَّه ﷺ مِمَّا هم فيه، وهذه الآية كقول اللَّه تعالى: ﴿فَنَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ ﴾ الآية.

# دعوة ائمة السنة البارزين إلى وحدة المسلمين واجتماعهم على الحق وإلى نبذ التفرق والتحزب والاختلاف

لأئمة السلف كتب لا تحصى تتضمن الدعوة إلى اجتماع الأمة واعتصامها بكتاب ربّها، وسنة نبيها، والسير على هدي السلف الصالح، من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان -رضي الله عنهم أجمعين- وإلى نبذ البدع والتفرق والاختلاف.

وسوف أقتصر على النقل عن بعض الأئمة المعتبرين الذين سارت كتبهم مسير الشمس بين خيار الأمة، فلا تحظى منهم إلا بالقبول والتسليم، وهي مصادر أساسية لمن جاء بعدهم من دعاه الحق وأئمة الهدى، فمن أولئك:

١- الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العُكبَري المتوفى سنة (٣٨٧ هـ) قال في كتابه الشهير به «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة»:

# باب ذكر ما نطق به الكتاب نصًّا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة

أما بعد: فاعلموا يا إخواني -وفقنا اللَّه وإياكم للسداد والائتلاف، وعصمنا وإياكم من الشتات والاختلاف- أن اللَّه ﷺ قد أعلمنا اختلاف الأمم الماضين قبلنا، وأنَّهم تفرقوا واختلفوا، فتفرقت بِهم الطرق حتَّى صار بِهم الاختلاف إلى الافتراء على اللَّه ﷺ، والكذب عليه، والتحريف لكتابه، والتعطيل لأحكامه،

والتعدي لحدوده.

وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم إلى الفرقة بعد الألفة، والاختلاف بعد الائتلاف، هو شدة حسد من بعضهم لبعض، وبغي بعضهم على بعض، فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحق بعد معرفته، وردهم البيان الواضح بعد صحته.

وكل ذلك وجميعه قد قصه الله كل علينا، وأوعز فيه إلينا، وحذرنا من مواقعته، وخوفنا من ملابسته، ولقد رأينا ذلك في كثير من أهل عصرنا، وطوائف ممن يدعي أنه من أهل ملتنا، وسأتلو عليكم من نبأ ما قد أعلمناه مولانا الكريم، وما قد علمه إخواننا من أهل القرآن، وأهل العلم، وكتبة الحديث والسنن، وما يكون فيه إن شاء الله بصيرة لمن علمه ونسيه، ولمن غفله أو جهله ويَمتحن الله به من خالفه وجحده، بألا يجحده إلا الملحدون، ولا ينكره إلا الزائغوان.

قال اللَّه عَلَىٰ : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَيَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّتِنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَا الْكِنْبُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهَدِى جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَتُ بَعْنَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البغرة: ٢١٣].

وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّانَا بَهْضَهُمْ عَا، بَعْضُ مِّنْهُمْ مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَنْةُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْةُ بَغْمَيًّا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْمِسَابِ﴾ [آل عمران:١٩].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَمًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّءً إِنَّمَاۤ أَتَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّنُهُم بِمَا كَانُواْ يَضْعَلُونَ﴾ [الانعام:١٥٩].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْنَ بِلَ مُبَوَّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [يونس: ٩٣]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا نَفَرَقُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَّا بَيْنَهُمُّ وَلَوَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَعَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِنَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِى شَكِ مِنْـهُ مُرِيبٍ﴾ [الشورى: ١٤].

وقال تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُوَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوْءَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوَةَ [البينة: ٤-٥].

قال الشيخ: إخواني؛ فهذا نبأ قوم فضلهم الله، وعلمهم، وبصرهم، ورفعهم ومنع ذلك آخرين إصرارهم على البغي عليهم والحسد لهم إلى مخالفتهم وعداوتهم ومحاربتهم، فاستنكفوا أن يكونوا لأهل الحق تابعين، وبأهل العلم مقتدين، فصاروا أئمة مضلين، ورؤساء في الإلحاد متبوعين، رجوعًا عن الحق، وطلب الرياسة، وحبًا للأتباع والاعتقاد.

والناس في زماننا هذا أسراب كالطير يتبع بعضهم بعضًا، لو ظهر لهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن رسول الله على خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعًا وأشياعًا، فقد ذكرت ما حضرني من الآيات الَّتي عاب اللَّه فيها المختلفين وذم بها الباغين، وأنا الآن أذكر لك الآيات من القرآن الَّتي حذرنا فيها ربنا تعالى من الفرقة والاختلاف، وأمرنا بلزوم الجماعة والائتلاف، نصيحة لإخواننا وشفقة على أهل مذهبنا.

قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبّلِ اللّهِ جَمِيعُ اللّهِ كَلَّا تَفَرّقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآهُ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

ثُمَّ حذرنا من مواقعة ما أتاه من قبلنا من أهل الكتاب، فيصيبنا ما أصابَهم، فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِمَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِنَكُ وَأُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]. فأخبرنا أنَّهم عن الحق رجعوا، ومن بعد البيان اختلفوا.

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ \* ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ \* لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الانعام: ١٥٣].

وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِي ٱوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَضَيّنَا

بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُوا فِيهِ كَابُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَّعُوهُـمْ إِلَيْـةً﴾ [الشورى:١٣].

وقال تعالى: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَفِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣١-٣٣].

فهل بقي -رحمكم الله- أوضح من هذا البرهان، أو أشفى من هذا البيان، وقد أعلمنا الله تعالى أنه قد خلق خلقًا للاختلاف والفرقة، وحذرنا أن نكون في ديننا كهم، واستثنى أهل رحمته لنواظب على المسألة أن يجعلنا منهم فقال تعالى: هُووَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَحَمَلُ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةً رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٨-١١٩].

ثُمَّ حذر نبيه ﷺ أن يتبع أهل الأهواء المختلفين وآراء المتقدمين فقال ﷺ : ﴿وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَبِع أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكُ ﴾ [المائدة: ٤٩].

وقال تعالى: ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَبِعُ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨].

وقال ﷺ فيما ذم به المخالفين: ﴿ فَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون:٥٣].

حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِدً ﴾ [الانعام: ٦٨].

وقوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٧].

وقوله: ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الانعام: ١٥٣].

وقوله: ﴿ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُوا فِيدِّهِ [الشورى: ١٣].

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾ [الانعام: ١٥٩].

وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَآخَتَلَفُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وقوله: ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٩٣].

ونحو هذا في القرآن كثير.

قال ابن عباس: «أمر اللَّه تعالى المؤمنين بالجماعة، ونَهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله».

حدثنا أبو القاسم بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الربيع ابن نافع قال: حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال: سئل عيسى بن مريم عن الفرقة والاختلاف ما يوقعهما بين الناس؟ قال: البغي والحسد وما يلائمهما من المعصية، وما يريده الله تعالى بالعامة من النقمة.

#### \* \* \*

٢- ومنهم: الإمام أبو القاسم هبة اللَّه بن الحسن الطبري اللالكائي المتوفى سنة ( ١٨٤) -رحمة اللَّه عليه-، قال في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم»(١):

«أما بعد: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين، وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته، وتصديق رسله بالدلائل واليقين، والتوصل إلى طرقها، والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين،

<sup>(1)(1/9-17).</sup> 

ثُمَّ الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مِمَّا أحدثه المضلون.

فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة ، والآثار المَحفوظة المنقولة ، وطرائق الحق المسلوكة ، والدلائل اللائحة المشهورة ، والحجج الباهرة المنصورة الَّتي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين ، واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين اللَّه رب العالمين ، ثُمَّ من اقتدى بِهم من أئمة المهتدين ، واقتفى آثارهم من المتبعين ، واجتهد في سلوك سبيل المتقين ، وكان من الذين اتقوا وهم محسنون .

فمن أخذ في مثل هذه المَحجة، وداوم بِهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة، وتَمسك بالعروة الوثقى الَّتِي لا انفصام لها، واتقى بالجنة الَّتِي يتقى بِمثلها ليحصن بحمايتها، ويستعجل بركتها، ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل -إن شاء الله-.

ومن أعرض عنها، وابتغى في غيرها مِمَّا يهواه، أو يروم سواها مِمَّا تعداه، أخطأ في اختيار بغيته، وأغواه وسلك سبيل الضلالة، وأرداه في مهاوي الهلكة فيما يعترض على كتاب اللَّه وسنة رسوله بضرب الأمثال ودفعهما بأنواع المحال، والحيدة عنهما بالقيل والقال مِمَّا لَم ينزل اللَّه به من سلطان، ولا عرفه أهل التأويل واللسان، ولا خطر على قلب عاقل بِما يقتضيه من برهان، ولا انشرح له صدر موحد عن فكر أو عيان، فقد استحوذ عليه الشيطان، وأحاط به الخذلان، وأغواه بعصيان الرحمن حتَّى كابر نفسه بالزور والبهتان. . .

ثم تحدث عن أهل البدع المعتزلة وغيرهم، وبين فساد مناهجهم وما وقعوا فيه من الضلال والانحراف، وافتراءهم على أهل السنة، وكيف كان موقفهم من أهل السنة وموقف أهل السنة منهم.

ثُمَّ قال: فهلم الآن إلى تدين المتبعين، وسيرة المتمسكين، وسبيل المتقدمين بكتاب اللَّه وسنته، والمنادين بشرائعه وحكمته الذين قالوا: ﴿ الْمَنَا بِمَا أَنَرُلْتُ وَاللَّهُ وَسَنَّتُهُ وَالمَنَادِينَ بِشَرائعه وحكمته الذين قالوا: ﴿ الْمَنَا بِمَا أَنَرُلْتُ وَاللَّهُ وَسَنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَتُوحِيدُ رَبِ العالمين، فاتخذوا كتاب اللَّه إمامًا، وآياته فرقانًا، بصفات اللَّه إمامًا، وآياته فرقانًا،

ونصبوا الحق بين أعينهم عيانًا، وسنن رسول اللَّه ﷺ جنة وسلاحًا، واتخذوا طرقها منهاجًا، وجعلوها برهانًا، فلقوا الحكمة، ووقوا من شر الهوى والبدعة، لامتثالهم أمر اللَّه في اتباع الرسول، وتركهم الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق.

يقول الله عَلَىٰ فيما يحث على اتباع دينه، والاعتصام بحبله، والاقتداء برسوله عَلَيْ فيما يحث على اتباع دينه، والاعتصام بحبله، والاقتداء برسوله عَلَيْ في الله عَلَيْ فيما يحبُ الله عَلَيْ أَعْدَاء فَالله عَلَيْ أَعْدَاء فَالله عَلَيْ فَا الله عَلَيْكُم إِذْ كُنتُم أَعْدَاء فَاللّه عَلَيْكُم إِذْ كُنتُم أَعْدَاء فَاللّه بَيْنَ اللّه بَيْنَ اللّه عَلَىٰ مَن اللّه عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللّهُ اللهُ الله عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

ثم ساق آيات كريمة في الاعتصام بالكتاب والسنة، ووجوب طاعة الرسول على الله وأحاديث في هذا المعنى منها حديث العرباض بن سارية: «وعظنا رسول الله على موعظة وجلت منها القلوب . . . الحديث».

ثُمَّ قال: باب ما روي عن النَّبِي ﷺ في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم علماء الأمة ،

وساق قبله سياق ما فسر من كتاب الله الله الآيات في الحث على الاتباع، وأن سبيل الحق هو السنة والجماعة.

ثُمَّ قال: سياق ما روي عن النَّبِي ﷺ في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم، وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة.

ثُمَّ قال: سياق ما روي عن النَّبِي ﷺ في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم، والمكالمة معهم، والاستماع إلى أقوالهم المُحدثة وآرائهم الخبيثة.

وساق اللالكائي تحت هذه الأبواب آيات وأحاديث وآثار كثيرة استغرقت صحائف كثيرة من (ص ٦٩-١٥٠) من الجزء الأول، ولا يتسع المقام لاستقصاء ما ساقه هذا الإمام من أبواب، ومِمَّا حوته من نصوص وآثار عن الصحابة والتابعين، ومن تبعهم في هذا المهيع.

٣- وقال الإمام الحافظ محى السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة (١٦٥) في كتابه الشهير «شرح السنة»:

باب الاعتصام بالسنة: وأورد في الباب آيات: منها: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وساق أحاديث كثيرة: منها: حديث عبد الله ابن مسعود: «خط لنا رسول اللَّه ﷺ خطًّا، ثُمَّ قال: هذا سبيل اللَّه، ثُمَّ خط خطوطًا عن يَمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه . . . . الحديث «(١).

ثم عقد بابًا قال فيه: باب رد البدع والأهواء صدَّرَه بقول الله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبُعُ هَوَيْنُهُ بِغَيْرِ هُدَّى مِّنَ ٱللَّهِ ﴿ [القصص: ٥٠].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [ص:٢٦] وساق آيات.

ثُمَّ أحاديث في الباب، منها حديث: «إن بَنِي إسرائيل تفرقت إلى اثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا واحدة». وساق آثارًا.

ثُمَّ قال: باب مجانبة أهل الأهواء (٢)، وساق فيه آيات، منه قول الله تعالى: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ﴾ [المؤمنون: ٥٣].

وقوله تعالى: ﴿ فَمَا آخَتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾ [الجاثية: ١٧].

وذكر فيه أحاديث، منها: حديث عائشة ﴿ قَالِمُنَّا قالت: «تلا رسول اللَّه ﷺ هذه ا لآية: ﴿ هُو الَّذِي ٓ أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَايَكُ مُحَكَّمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنبِ وَأُخَرُ مُتَشَايِهَكُ أَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشَكِبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِشْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۖ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ۗ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ﴾ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى اللَّه فاحذروهم»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند حديث (٤١٤٢)، والخاكم في المستدرك (٢/ ٣١٨).

<sup>.(</sup>Y19/1)(Y)

<sup>(</sup>٣) حديث متفق عليه: فِي البخاري التفسير الحديث (٤٥٤٧)، ومسلم في العلم الحديث (٢٦٦٥).

وحديث أبي هريرة رضي عن النّبِي ﷺ قال: «سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بِما لَم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم»(١٠).

ثُمَّ قال تَخْلَلُهُ: وقد أخبر النَّبِي ﷺ عن افتراق هذه الأمة، وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم النجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه ﷺ، فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلًا يتعاطى شيئًا من الأهواء والبدع معتقدًا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه، ويتركه حيًّا وميتًا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق(٢).

ثُمَّ ساق حديث كعب بن مالك في تخلفه ومن معه عن غزوة تبوك، وفيه أمر النَّبِي ﷺ بِهجرانِهم.

ثُمَّ قال الإمام البغوي عقبه: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكأن رسول اللَّه ﷺ خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه فأمر بِهجرانِهم إلى أن أنزل اللَّه توبتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتِهم (٣).

ثُمَّ ساق كلام ومواقف بعض أئمة السلف من أهل البدع من الهجران والذم وتكفير الغلاة منهم وغير ذلك كِخْلَلْلهُ .

\* \* \*

٤- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله ؛ «وأصل الدين أن يكون الحب لله ، والبغض لله ، والموالاة لله ، والمعاداة لله ، والعبادة لله ، والاستعانة بالله ، والخوف من الله ، والرجاء لله ، والإعطاء لله ، والمنع لله ، وهذا إنّما يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر الله ، ونَهيه نَهي الله ، ومعاداته معاداة الله ، وطاعته طاعة الله ، ومعصيته معصية الله .

وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه ، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا

<sup>(</sup>١) مسلم في المقدمة حديث (٦)، وشرح السنة (١/ ٢٣٢).

<sup>.(</sup>YYE/1) (Y)

<sup>(7) (1/117-077).</sup> 

يطلبه ، بل و لا يرضي لرضي الله ورسوله ، و لا يغضب لغضب الله ورسوله ، بل يرضي إذا حصل ما يرضاه بِهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك معه شبهة دين : أن الذي يرضا له ويغضب له أنه السنة ، وهو الحق ، وهو الدين ، فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المَحض دين الإسلام، ولَم يكن قصده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء، ليعظم هو ويثنى عليه، أو فعل ذلك شجاعة وطبعًا، أو لغرض من الدنيا، لَم يكن لله ولَم يكن مجاهدًا في سبيل الله، فكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة هو كنظيره، معه الحق وباطل، وسنة وبدعة، ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة؟.

وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا، وكفر بعضهم بعضًا، وفسق بعضهم بعضًا ، ولهذا قال تعالى فيهم : ﴿وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءِتْهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاةً وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةُ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٤-٥].

وقال تعالى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [البقرة:٢١٣]. يعنِي: فاختلفوا، كما في سورة يونس، وكذلك في قراءة بعض الصحابة، وهذا على قراءة الجمهور من الصحابة والتابعين: أنَّهم كانوا على دين الإسلام.

وفي تفسير ابن عطية عن ابن عباس: «أنَّهم كانوا على الكفر». وهذا ليس بشيء، و تفسير ابن عطية عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن عباس، بل قد ثبت عنه أنه قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام».

وقد قال في سورة يونس: ﴿وَمَا كَانَ ٱلنَّـَاسُ إِلَّا أَمَّـَةً وَلِحِـدَةً فَٱخۡتَـكَافُوأَ﴾ [بونس: ١٩]. فذمهم على الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحد، فعلم أنه كان حقًّا .

والاختلاف في كتاب اللَّه على وجهين:

أحدهما: أن يكون كله مذمومًا ، كقوله : ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٧٦].

والثاني: أن يكون بعضهم على الحق، وبعضهم على الباطل، كقوله: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْ مُلْمَ مَّن كُلِّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَآلِيَّدَنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـنَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَالُوا وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَالُوا وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فَ اللّهُ مَا ٱقْتَـنَالُوا وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهَ عَلَى اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا اللّهَ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهَ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا

لكن إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذموم، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ۗ لَكُنَ إِذَا أَطْلَقَ الاختلافُ فَالْجَمِيعِ مذموم، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ۖ لَهُ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكُ وَلِلَالِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾ [مود:١١٨-١١٩].

وقول النَّبِي ﷺ: "إنَّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم». ولهذا فسروا الاختلاف في هذا الموضع بأنه كله مذموم.

قال الفراء: في اختلافهم وجهان:

أحدهما: كفر بعضهم بكتاب بعض.

والثاني: تبديل ما بدلوا.

وهو كما قال، فإن المختلفين كل منهم يكون معه حق وباطل، فيكفر بالحق الذي مع الآخر، ويصدق بالباطل الذي معه، وهو تبديل ما بدل (١٠٠٠).

واختلاف أهل البدع هو هذا النمط إشارة منه كَثْمَلَلْهُ إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنِّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ﴾ .

فالخارجي يقول: ليس الشيعي على شيء.

والشيعي يقول: ليس الخارجي على شيء.

والقدري النافي يقول: ليس المثبت على شيء.

والقدري الجبري المثبت يقول: ليس النافي على شيء.

والوعيدية تقول: ليست المرجئة على شيء.

والمرجئة تقول: ليست الوعيدية على شيء.

بل ويوجد شيء من هذا بين أهل المذاهب الأصولية والفروعية المنتسبين إلى السنة .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٥/ ٢٢٥–٢٥٥٨).

فالكلابي يقول: ليس الكرامي على شيء.

والكرامي يقول: ليس الكلابي على شيء.

والأشعري يقول: ليس السالمي على شيء.

والسالمي يقول: ليس الأشعري على شيء.

ويصنف السالمي كأبي على الأهوازي كتابًا في مثالب الأشعري، ويصنف الأشعري كابن عساكر كتابًا يناقض ذلك من كل وجه، وذكر فيه مثالب السالمية.

وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها ، ولاسيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية ، وخلط هذا بِهذا فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بِمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئًا من أصول الأشعرية والسالمية وغير ذلك ، ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وكذلك الحنفي يخلط بِمذهب أبي حنيفة شيئًا من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية ، ويضفه إلى مذهب أبي حنيفة .

وهذا من جنس الرفض والتشيع، ولكنه تشيع في تفضيل بعض الطوائف والعلماء، ولا تشيع في تفضيل بعض الصحابة.

والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله على ذلك ، ويتبعه أين وجده ، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة ، على ذلك ، ويتبعه أين وجده ، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة ، فلا ينتصر لشخص انتصارًا مطلقًا عامًا ، إلا لرسول الله على ولا لطائفة انتصارًا مطلقًا عامًا ولا للسحابة -رضى الله عنهم أجمعين - ، فإن الهدى يدور مع الرسول ميث دار ، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا ، فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط ، بخلاف أصحاب عالم من العلماء ، فإنهم قد يجمعون على يجمعوا على خطأ ، بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأ ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلمًا إلى عالم واحد وأصحابه ، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرًا لرسول الله على وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم .

ولابد أن يكون الصحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول ﷺ، قبل وجود المتبوعين الذين تنسب إليهم المذاهب في الأصول

والفروع، ويُمتنع أن يكون أحدهم علم من جهة الرسول على ما يخالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن أولئك لَم يجتمعوا على ضلالة، فلابد أن يكون قوله إن كان حقًا مأخوذًا عمًّا جاء به الرسول على اللهم موجودًا فيمن قبله، وكل قول قبل في دين الإسلام مخالف لِمَا مضى عليه الصحابة والتابعون، لَم يقله أحد منهم بل قالوا خلافه، فإنه قول باطل.

والمقصودهنا: أن اللَّه تعالى ذكر أن المختلفين جاءتهم البينة ، وجاءهم العلم ، وإنَّما اختلفوا بغيًا ، ولهذا ذمهم اللَّه وعاقبهم ، فإنَّهم لَم يكونوا مجتهدين مخطئين ، بل كانوا قاصدين البغي ، عالمين بالحق ، معرضين عن القول والعمل به(١٠) .

ويُمكن أن يكون كلام شيخ الإسلام الآتي نواة لمشروع يتخلص به الدعاة من الخلافات السياسية والعقائدية والفقهية، ويخلصون من قدروا على تخليصه مِمَّن يقبل الحق ويستجيب لداعيه.

قال كَاللَّهُ: وعامة الأمراء إنَّما أحدثوا أنواعًا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها، وعقوبات على الجرائم لا تجوز، لأنَّهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه، ووضعوه حيث يسوغ وضعه، طالبين بذلك إقامة دين الله لا رئاسة أنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف، والوضيع، والقريب، والبعيد، ومتحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله لَمَا احتاجوا إلى المكوس الموضوعة، ولا إلى العقوبات الجائرة، ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستبعدين، كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم.

وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله، وفقهوا ما فيه من البينات الَّتِي هي حجج الله، وما فيه من البينات الَّتِي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث الله بها رسوله ﷺ وهي سنته؛ لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۵/ ۲۲۰–۲۲۳).

يحيط بعلم عامة الناس، ولَمَيزوا حينئذ بين المُحق والمُبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة الَّتِي جعلها اللَّه لهذه الأمة حيث يقول ﷺ: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البغرة:١٤٣].

ولا استغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة الَّتي يزعم الكلاميون أنَّهم ينصرون بِها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنَّهم يتمون به فروع الدين.

وما كان من الحجج صحيحًا ومن الرأي سديدًا، فذلك له أصل في كتاب اللّه وسنة رسوله على فهمه من فهمه، وحرمه من حرمه.

وكذلك العباد إذا تعبدوا بِما شرعه الله من الأقوال والأعمال ظاهرًا وباطنًا ، وذاقوا الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله على الوجدوا في ذلك من الأحوال الزكية ، والمقامات العلية ، والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما حدث من نوعية كالتغيير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن ، وأنواع من الأذكار والأوراد لفقهاء بعض الناس .

أو فِي قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها؛ لنقص تَمسكه بالمشروع منها، وإن كان كثير من العباد والعلماء، بل والأمراء قد يكون معذورًا فيما أحدثه لنوع اجتهاد، فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورًا لاجتهاده (۱۰).

هذه هي أخطر مشاكل المسلمين وأعوصها، وأعظم مسئولية الدعاة إلى اللّه علاجها في ضوء كتاب اللّه وسنة رسول اللّه ﷺ، وهدي السلف الصالح وأثمتهم -رضوان اللّه عليهم أجمعين-.

ويبدو أن هذا هو الطريق الوحيد للعلاج، والطريق الوحيد لسيادتِهم وعزتِهم وكرامتهم في الدنيا، ولنجاتِهم وسعادتِهم في الأخرى: ﴿أَفَكُمُ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ الْحَرَى: ﴿أَفَكُمُ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]. ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم: (ص ٢٨١-٢٨٢).

فِي مَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

#### وختامًا:

أسأل اللَّه أن يجمع الأمة على كتاب ربّها ، وسنة نبيها ، وأن يبارك في دعاتِها ، ويغرس في نفوسهم حب الحق والجد الدائب؛ لتحقيق هذه الغاية الكبيرة الّتي شرعها ربنا ورضيها .

إن ربي لسميع الدعاء.

وصلى اللَّه على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

\* \* \*

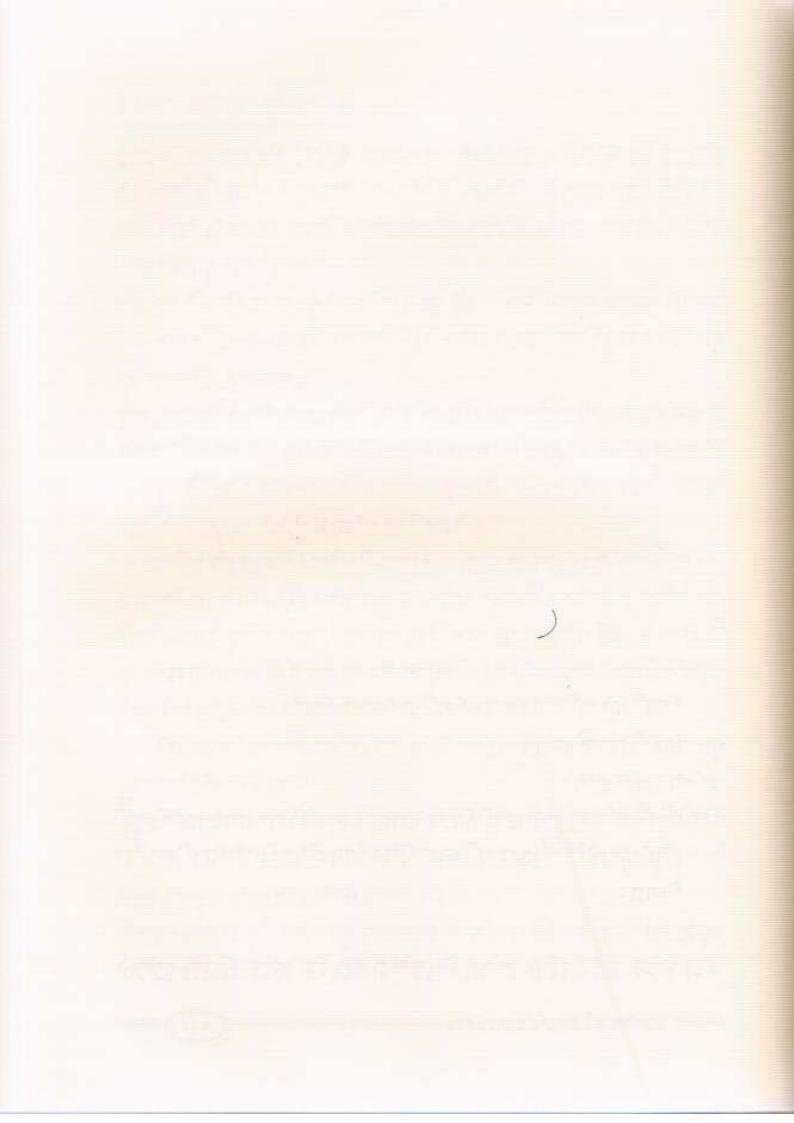

# التعصبالنميم وآثاره

تأليف فضيلة الشيخ العلامة وبيع بن هادي عمير المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا

## بشغ النة النجم النحير

#### تمهيا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتُها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

هذا الحديث واحد من الأحاديث الكثيرة الَّتِي تعد من جوامع الكلم الَّتِي أمتاز بِها رسول اللَّه ﷺ على الأنبياء وسائر ولد آدم .

فخير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ولله في كل أبواب العقائد والشرائع والسياسة والأخلاق والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعامل مع أعداء الله من كل أصناف أهل الكفر والنفاق، والتعامل مع أهل المعاصي والبدع، وفي أبواب الولاء والبراء، الولاء لأهل الحق والبراء من أهل الباطل، كفارًا كانوا أو أهل أهواء، على شيء من التفصيل في أهل الأهواء على قدر بدعهم وخطرهم على الإسلام والمسلمين.

وقد فهم سلفنا الصالح -رضوان الله عليهم- ومن تبعهم بإحسان كل هذه المضامين أحسن الفهم، والتزموها أقوم التزام، وطبقوها أحسن تطبيق، وخالفهم فيها أهل الأهواء في الفهم والالتزام والتطبيق في كل هذه المضامين في الجملة، على شيء من التفاوت بينهم، خالفوهم منذ طل رأس الفتنة في عهد الصحابة.

وعلى مر الزمان تتسع الدائرة، وتتكاثر البدع، وتتكاثر الفرق بتكاثر البدع إلى يومنا هذا، وسبب ذلك هو جنوح الأهواء المردية الذي يجر إلى سوء الإدراك

وسوء الفهم، وانحلال عقد الالتزام والانضباط، وسوء المقاصد، هذه الأمور المردية الَّتِي نجا الله منها السلف الصالح ومن سار على نَهجهم إلى يومنا هذا .

هذه الأمور جعلت كثيرًا من أهل الأهواء والفرق في وضع مزر، يشابهون فيه إلى حد كبير أعداء الرسل في الإصرار على الباطل والتعصب له، ولو أدركو أنَّهم على ضلال وباطل، كما قال تعالى في أعداء الرسول: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَبْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ (١). وكما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَنكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجَّحَدُونَ ﴾ (٧). هذا ما عليه العتاة وأهل العناد من أهل الباطل.

وأما الغثاء والرعاع أتباع كل ناعق فهم يشابِهون أعداء الرسل في قولهم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَنرِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ (٣) ولهم حظٌّ من قول الله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآهُ وَنِدَآةً صُمُّما بُكُمُّ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (1) .

ولأسباب منها جهود أهل السنة في مقاومة الباطل خفت حدة التعصب للعقائد، وحدة التعصب للمذاهب في هذا العصر.

لكن الداهية الدهياء، والضلالة العمياء، والطامة الكبرى أنه قد خلفها ما هو شر منها ، وهو التحزب السياسي الوريث الجديد لتلك الأدواء.

\* والمصابون به أصناف:

١- منهم من ظهر إلحاده وكفره وإدارة ظهره للإسلام، فهؤلاء ليس لهم إلا الدعوة إلى الإسلام أو سيف أبي بكر إن وجد إذا لم يستجيبوا لهذه الدعوة.

 ٢- ومنهم من يرفع شعارات إسلامية، لكنها خالية من العقيدة الإسلامية الصحيحة، ومن أصول إسلامية مهمة، ومثخنة بالأمراض الفتاكة السابقة.

<sup>(</sup>١) النمل آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام آية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الزخرف الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة آية ١٧١.

#### # نشأ عنها:

١- تولي الروافض، والانسجام معهم، والتهوين من رفضهم، بل إنكاره،
 وإنكار كفرياتِهم وزندقتهم والدعوة إلى التلاحم معهم تحت شعار التقريب.

٧- تولي الصوفية بمختلف طرقها ، بل كثير منهم من أحلاس التصوف.

٣- كانوا يتظاهرون بالتركيز على مجابهة الكفار: الشيوعيين واليهود والنصارى والعلمانيين لإسكات أهل السنة والتوحيد وإقامة الحواجز المنيعة من وصول دعوة الحق إلى كثير من ضحايا البدع بأصنافهم ممن عساه أن يستجيب لدعوة الحق.

وقد سلكوا أبشع الطرق، ونفذوا أفجر الخطط في هذا المضمار لصد الناس عن سبيل الله بل لإفساد كثير من أبناء التوحيد.

ثُمَّ إن اللَّه تعالى الشديد المحال هتك أستارهم، وكشف عوارهم بعد قيام دولتهم والوصول إلى غايتهم، فأصبحوا يعقدون المؤتمرات للدعوة إلى وحدة الأديان، والتآخي بين الإسلام وشتى الملل والنحل، ويتلاحمون مع أصناف الشيوعيين والبعثيين والعلمانيين في أنحاء الدنيا.

وفريق ثالث: متفرع عن هذا الصنف الثاني ومشتق منه، لكنه يدعي أنه على منهج السلف الصالح تلبيسًا وخداعًا ومكرًا، فكان ضرره أشر من أصله، ومكره أشر من مكره.

هذا الفريق يتمسح بأعلام المنهج السلفي، لاسيما ابن تيمية؛ ليتمكن بِهذا التمسح وتحريف كلامه وكلام غيره من حماية أهل البدع ومناهجهم الباطلة، وإبقائهم على ما هم عليه من عقائد ومناهج وانحرافات سياسية وفكرية.

ولتحقيق هذه الأهداف الخطيرة ألفوا الكتب، ووضعوا الأصول والمناهج ومنها منهج الموازنات وتعدد الحزبيات .

وفي الوقت نفسه يشنون الحملات الشعواء على أهل السنة والتوحيد ويقذفونَهم بالعظائم، ففاقوا سابقيهم في نصرة أهل الباطل، وحماية باطلهم والذب عن شخصياتِهم، ومحاربة أهل الحق وظلمهم بِما لا يخطر ببال أشد أهل

البدع، وأغرقهم في الضلال.

ولكن الله شديد المحال القائل: ﴿ وَمَكَرُوا مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١). ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ (١). قد استدرجهم حتَّى فضحهم، وهتك أستارهم كما فعل بأشياعهم.

وإن شئت فاقرأ ما ألفوه مع ما انتقدهم فيه أهل الحق، وسوف يلاحقونَهم -إن شاء الله- في جحورهم وقمع باطلهم، حتَّى يظهر أمر الله وهم كارهون.

وإن شئت مرة أخرى فاسألهم عن أهل البدع ومنهم الدعاة إلى وحدة الأديان وأعداء السنة والتوحيد، واستمع إلى إجابتهم، وقارن بينهم وبين إجابات ومواقف السلف لترى بعد الشقة بينهما.

فإلى المغرورين المخدوعين بهذه الأصناف نوجه صرختنا هذه ضد الباطل بأصنافه، وضد التعصب المهلك الذي يجر إلى عبادة الأحبار والرهبان، والتضحية بحب الحق وأتباعه وعدم المبالاة بسخط الرحمن ومحاربة الحق وأهله والارتماء في أحضان أهل الباطل.

نَهيب بِهؤلاء المخدوعين إلى كسر الأغلال الّتِي لفها على أعناقهم أولئك الماكرون المخادعون، وإلى كسر الحواجز والحجب الَّتِي وضعوها بينهم وبين رؤية الحق بأنواره الساطعة؛ ليعيشوا في ظلمات العبودية للأهواء والباطل ومروجيه.

اللهم أنقذ هؤلاء الأسرى الذين يكافح أهل الحق لإنقاذهم واستخلاصهم من قبضة الظالمين الذين حبسوهم في ظلمات الباطل، وكهوف الهوى وسراديب المكر والدهاء إنك سميع الدعاء.

> وكتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي

<sup>(</sup>١) النمل: آية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية ٦٤.

## بِشِهْ النَّهُ النَّجْمُ النَّحْمِيرِ ``

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسلِمُونَ ﴾ (١٠).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيْسَآءُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ. وَٱلأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٣).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوَلَا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (١٠).

أما بعد . . فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتُها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة .

وبعد . . .

فإن حديثنا عن موضوع خطير جدًا، ألا وهو التعصب الذميم، وما يؤدي إليه من آثار، وإنه لداء عضال فتك بعقول الأمم، وحطم المبادئ، وفتك بالأرواح، وإنه لأول داء ابتلي به الخلق، فإبليس اللعين أول عاص كان سبب معصيته هو التعصب: ﴿ غَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَغَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ﴾ (٥) تعصب واعتزاز بعنصره، وقوم نوح وغيرهم من الأمم الضالة الَّتِي كذبت الرسل . . . الأحزاب . . . الفرق . . . أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس والهنادك، وسائر الكفرة والوثنيين، ما

 <sup>(</sup>١) ألقيت هذه المحاضرة أيام أزمة الخليج عام (١٤١١هـ) حينما برزت الحزبية العمياء بشكل رهيب، قدمت علاجًا لمن أراد الله به خيرًا ممن أصيب بِهذا الداء العضال. (د. ربيع).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١.

 <sup>(</sup>٤) الأحزاب: الآيتان ٧٠ - ٧١.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: آية ١٢.

فتك بهم إلا هذا الداء العضال -والعياذ بالله-.

الفرق الضالة المنتمية للإسلام قديمًا وحديثًا، سواء أصابَها هذا الداء في عقائدها أو في عباداتِها.

الأمراض القبلية كلها من هذا المنطلق.

إذن هو داء فتاك بالأفراد والجماعات، ويؤدي إلى تكذيب الرسل، وإلى الكذب والمغالطات في نشر المبادئ الهدامة والأفكار الضالة، فيجب أن يتحسس كل فرد وكل جماعة مواطن هذا الداء، فيخلص كل واحد وكل جماعة فكره وعقله وحياته من هذا الداء الخطير، ويتجه كل مسلم منًا إلى كتاب الله وسنة رسول الله عنيفة الشفاء والدواء الناجع للتخلص من هذه العاهة الكريهة البغيضة.

نسأل اللَّه أن يعافي الأمة الإسلامية من هذا المرض الفتاك، وأن يوحد صفوفها ويجمع كلمتها .

<sup>(</sup>١) غافر: آية ٤-٥.

#### حجة اهل التعصب

ما هي حجتهم في خضم هذا الجدال والصراع ضد الرسل وعلى امتداد التاريخ الإنساني؟

الجواب: تكاد تكون حجة لكل الأمم وهي عمدة كل متعصب عاجز ظالِم، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ مَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُو مِنْ إِلَهٍ غَبُرُهُ أَلْلَا تَعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ مَا هَنَا إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُو بُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ مَنَا اللّهُ لَا بَشَرٌ مِثْلُكُو بُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ مَنَا اللّهُ لَا بَشَرٌ مِثْلُكُو بُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ مَناهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُمُ مَا سَمِعْنَا بِهَنذا فِي عَابَآنِنَا ٱلأَوْلِينَ ﴾ (١٠).

هذه حجتهم . . . لم يأتِهم مثل ما جاء به نوح -عليه الصلاة والسلام- من طريق آبائهم، ولو جاءهم من طريق آبائهم لقبلوه، ولكنه جاء من طريق آخر، وذلكم هو التعصب.

قَال تعالى: ﴿ وَيَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةُ اللَّهِ مَنْ عَبَدُ الرَّحْمَنِ إِنَانًا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُم مَّ سَتُكْدَبُهُم وَيُسْتَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلّا مَهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلّا عَلَىٰ أَمْتُهِ وَإِنّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُهْتَدُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَالَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَتُهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) المؤمنون: آية ٢٣ - ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: الآيات ١٩ - ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: الآيات ٢٤ - ٢٥.

#### عواقب التعصب

فما هي عواقب هذا التعصب والتقليد والعناد والتكذيب؟

لقد ذكر الله -جل وعلا- عواقب ذلك في سور وقصص كثرة في القرآن الكريم؛ لتأخذ هذه الأمة من مصائرهم ومصارعهم عبرًا، ولتحذر أشد الحذر من الوقوع في مثل ما وقعت فيه تلك الأمم، فتكون العاقبة مثل عاقبة تلك الأمم، والمصائر مثل مصائرهم، سنة الله في عباده لا تتبدل، ولا تتغير عدلًا من الله وحكمة، وهو العليم الحكيم الحكم العدل.

قال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن ذكر قصة نوح وقومه، وإبراهيم وقومه، ولوط وقومه، وما تضمنته قصصهم من إهلاك هذه الأمم المكذبة المتعصبة المعاندة، قال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدّيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّهَ وَارْجُوا النّهَ وَارْجُوا النّهَ وَارْجُوا النّهَ وَارْجُوا النّهَ وَارْجُوا النّهَ الاَجْفَدَةُ فَاصَبَحُوا فِ الاَجْدِر وَلا تَعْنُوا فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرّجَفَدَةُ فَاصَبَحُوا فِ الشّيطِن وَكَادًا وَثَمُودًا وَقَد بَنّيْن لَكُمُ مِن مَسَكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشّيطِن أَعْدَن السّيطِن وَكَادُا وَتُمُودًا وَقَد بَنّيْن لَكُمُ مِن مَسَكِنِهِمْ وَزَيْن لَهُمُ السَّيْنِ وَكَادُا وَتُمُودًا وَقَد بَنّيْن لَكُمُ مِن مَسَكِنهِمْ وَوَيَوْن وَهَدَنَ وَهَدَنَ وَهَدَن وَهَدَن وَهَدَن وَهَدَن وَهَدَن وَهُمَا عَن السّيطِن وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ وَقَدُونَ وَهِنَا وَهُمَا عَن السّيطِن وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَمَا كَانُوا سَبِقِين ﴾ وَعَادًا وَتُمَن السّيطِن وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَمَا كَانُوا سَبِقِين وَهُو فَيْكُونَ وَهَنكُ إِلَيْنَ وَهَالُولُ اللّهُ الْعَلْمُ وَمَا كَانُوا سَبِقِين فَى قَلْكُمْ الْخَذَا اللّهُ الْمُنْ الْمَنْفَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هذه نتائج التعصب في الدنيا، هلاك ودمار -والعياذ بالله- حاق بكل هذه الأمم الَّتي ذكرت في هذه الآيات من سورة العنكبوت، سلكهم اللَّه -تبارك وتعالى- في مسلك واحد وبَيَّن نِهايتهم الوخيمة -والعياذ بالله-.

أما نتائج هذا التعصب والعناد في الآخرة فهي:

أولًا: خصومة مع زعمائهم:

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُؤْمِرَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ وَلَق

<sup>(</sup>١) العنكبوت: الآيات ٣٦ - ٤٠.

تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُوكَ عِندَ رَبِيمَ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اَسْتُكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ اللَّهِ وَخَعْلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا ٱلأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١٠).

هؤلاء ضحايا التعصب الأعمى وضحايا التقليد واتباع الهوي.

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الشُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكَبُّرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُّ تَبَعًا فَهَـلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۞ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكَبُّرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَ اللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَاً لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ تَوْمَ ثُقَلَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَنَيَّتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولًا ۞ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ رَبِّنَا عَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَلَابِ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلَا ۞ رَبِّنَا عَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَلَابِ وَلَائِهُمْ لَمَنَا كَبِيرًا ﴾ (\*).

هذه هي نِهاية الكفار الضالين الذين حملهم التعصب على تكذيب الرسل، وعلى العناد، وعلى القتال، وعلى سائر المشاكل الَّتِي واجهوا بِها رسلهم، فالنهاية يوم القيامة هي أن يلعن بعضهم بعضًا، ويتمنى كل فريق منهم من التابعين والمتبوعين أن يضاعف العذاب على صديقة وحبيبه وحميمه، وقد كانوا في الحياة الدنيا يشد بعضهم

<sup>(</sup>١) سبأ: الآيات ٣١ - ٣٣.

<sup>(</sup>٢) غافر: الآيات ٤٧ - ٤٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآيات ١٦٥ - ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: الآيات ٢٤ - ٦٨ .

أزر بعض في مواجهة الحق، فهذه نِهايتهم الأليمة مع الأسف الشديد.

وللمتعصبين سواء انتسبوا إلى الإسلام أو إلى غيره حظ من هذا العذاب ومن هذا العتاب الذي سيتبادل بينهم يوم القيامة ، وسيتمنى كل فريق وكل فرد أن لو اتخذ مع الرسول سبيلًا .

قال تعالى: ﴿ وَيُوْمُ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَلَيْتَنِي ٱلِّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنَوَيْلَتَنَ لَيْنَنِى لَرُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَابَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿ وَبَهَرَرُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَئُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيَّعٍ ﴿ (٢).

ولو قليل ولو لحظة حتَّى ولو أدنى شيء من التخفيف . . . هل يغني عنهم شيئًا هؤلاء؟ هل يغني فرعون عن أتباعه؟ هل يغني أبو جهل عن أتباعه ؟ هل يغني نَمرود عن أتباعه؟ هل يغني أي ضال داع إلى الضلال شيئًا ولو قليلًا حقيرًا عن التابع؟!

هذه الَّتِي سلفت خصومة الأتباع والمتبوعين.

ثانيًا: وهذه خصومة أخرى بين العابدين والمعبودين:

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدُنُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبُّتُم لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخَتُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾ (٣).

هذه هي نِهاية العلاقة بين الشيطان وبين الإنسان الَّتِي أَضلها من أولها إلى آخرها ، إلا من نجا الله تعالى من حبائله من عباده المخلصين .

<sup>(</sup>١) الفرقان: الآيات ٢٧ - ٢٩.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: آية ٢١.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: الآية ٢٢.

يقال: إنه يقف خطيبًا فيهم بِهذا الكلام، ويتبرأ منهم، ويتبرءن منه، فيستغيثون به، فلا ينجدهم وهو لا يجد صريخًا منهم.

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَثُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهَ لَتَهَكُةِ أَهَنُولَآءٍ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۞ قَالُوا سُبْحَنكَ أَنتَ وَلِيَّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنِّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّوْمِنُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لَا عَنْكُ بَعْضُكُمْ اللَّهِمْ أَنْوَ لِللَّهِمْ اللَّهِمُ لَا يَعْبُدُونَ الْجِنِّ أَكْمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا يُعَلِّيُنُ اللَّهِ اللَّهِمُ اللَّهُمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا لَكُولُونَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

فالملائكة عُبدت من دون اللَّه، ولكنهم معصومون، إلا أن الشياطين هي الَّتي أضلت الناس، وزينت لهم عبادة الملائكة، وقالت لهم: إن الملائكة بنات اللَّه، وإنَّها تستحق العبادة، فصنعوا لهم الأصنام والرموز ثم عبدوها، فهل تلك العبادة هي عبادة للملائكة ؟ كلا . . .

#### فلعنة اللَّه على الكاذبين الظالمين:

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَى عَلَيْمِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَمُولَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ عَلَيْمِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَمُولَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ عَلَيْمِمُ الْقَوْلُ رَبِّنَا هَمُولِا مُنْ الْفَوْلِهُمْ كَمَا غُولِنَا أَلْعَذَابُ لَوْ أَنَهُمْ كَانُواْ بِهَنَدُونَ ﴾ (١٠ . . . وقيل ادْعُواْ شُرَكَا تَكُو فَدَعَوْهُمْ فَلَر يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابُ لَوْ أَنَهُمْ كَانُواْ بَهْنَدُونَ ﴾ (١٠ . . . يعني : يتمنون أن لو كانوا على هدى وهذه هي النهاية الأليمة ، والفاجعة العظيمة ، والطامة الكبرى للتعصب الذميم والتقليد الأعمى ؛ لتحذر الأمة الإسلامية من ذلك الشر المستطير ، والبلاء الماحق .

فاللّه - تبارك وتعالى - يقص علينا هذه القصص حتَّى نعتبر، قصص الأنبياء مع أممهم، وبيان مصارعهم، كل ذلك لنعتبر ونتعظ ونحذر أن نقع في هذا المُنزلق الخطير الذي وقعت فيه الأمم فهلكت، كما قال تعالى: ﴿وَأُكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ، فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سبأ: الآيات ٤٠ - ٤٢.

<sup>(</sup>٢) القصص: الآيات ٦٢ - ٦٤.

<sup>(</sup>٣) هود: الآية ١٢٠.

### هل استفادت الأمة من المثلات الَّتِي نزلت بالأمم الظالِمَة:

ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرًا من هذه الأمة وقع في هوة التعصب الأعمى، والتقليد البليد في عقائدهم، وعباداتهم، وسياساتهم، وأخلاقهم، وعاداتهم، وكأن القرآن لا يعنيهم من قريب ولا من بعيد، وكأنه لا يخاطبهم، ولا يبصرهم، ولا يحذرهم إذا ذكر عيوب الأمم السابقة، وعقائدهم، وأخلاقهم، وإذا تبين كيف كانت تلك الأمور سببًا في إهلاكهم، وتدميرهم في الدنيا، وسبب شقائهم الأبدي وعذابهم الشديد السرمدي في الآخرة، فتراهم يرتكبون كل الشنائع دون مبالاة ولا خوف ولا خجل، وكم جاءتهم النذر، ونزلت بهم المصائب والكوارث، فلم يأخذوا من الدروس والعبر والعظات ما يدفعهم إلى العودة إلى الله، فيتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم والله ويبتعدوا عن تلك الأعمال والعقائد المدمرة، ويبتعدوا عن التعصب الذميم الذي مزقهم شر ممزق، وسلط والعقائد المدمرة، ويبتعدوا عن التعصب الذميم الذي مزقهم شر ممزق، وسلط عليهم الأمم الكافرة أيما تسليط، ولقد أخبرنا رسول الله وإنا إليه راجعون.

#### اتباع هذه الأمة سنن من قبلها

عن أبى هريرة رضي قال، قال رسول الله على: «لا تقوم الساعة حتَّى تأخذ أمتِي بأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع»(١٠).

وعن أبى سعيد الخدري ﷺ أن النَّبِي ﷺ قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتَّى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول اللَّه اليهود والنصاري؟ قال: فمن؟»(٢).

وعن أبى واقد الليثي ظليه قال: «خرجنا مع رسول الله علي إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بِها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، كما

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٣١٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٣٢٠)، مسلم (٢٦٦٩).

لهم ذات أنواط. فقال: اللَّه أكبر؛ إنَّها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ آجْعَل لَّنَا إِلَهُ أَكُم مَا لَكُمْ ءَالِهَ أَقَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ لتركبن سنن من كان قبلكم "(۱).

وعن أنس وغيره هي، أن النّبِي على قال: «افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النهود إلى إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى إلى اثنين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة»(٢).

وحذر ﷺ من التعصب والعصبية العمياء . . .

فعن أبى هريرة ولله النّبي الله قال: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عُمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذى عهد عهده، فليس مني ولست منه (٣). والشاهد في قوله: "يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة». عصبية مذهبية أو قبلية أو غيرها من العصبيات الّتي تنافي المبدأ الإسلامي الذي يدعو للأخوة في الله، ونبذ هذه العصبيات على مختلف أشكالها وألوانيها، فهذا تحذير من العصبية المقيتة، وتنفير منها.

وقال على الله الله الله الله المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال أحد الأنصار: يا للأنصار. فقال –عليه الصلاة والسلام–: «أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة (١٠).

لفظ الأنصار لفظ ممدوح، ولفظ المهاجرين كذلك، وأثنى الله على المهاجرين والأنصار لجميل صنعهم، وكمال أفعالهم، وقوة إيمانهم، ولكنها لما استغلت عصبية سماها رسول الله على دعوى الجاهلية، وقال: "إنّها منتنة". فاللفظ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والترمذي وصححه، وغيرهما، انظر صحيح سنن الترمذي (٢٢٨٥).

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في السنن (٤/ ١٩٧)، والترمذي (٥/ ٢٥)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٢) واللفظ له، انظر
 السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني (٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٤٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٥٨٤).

الشريف النبيل إذا استغل لغرض دنيء يكون ذمًّا لقائله، ويدخل هذا اللفظ الإسلامي في إطار آخر هو إطار الجاهلية «... أدعوى الجاهلية ...». ماذا قالوا: «يا للمهاجرين .. يا للأنصار». ولكن ما هو الحافز؟! الدافع إليها التعصب والعنصرية، فالرسول على الأخوة ووصفها بأنَّها منتنة، ودعا إلى الأخوة والمحتودة والألفة، والتناصر على الحق.

#### دعوة الإسلام إلى الأخوة بين المؤمنين

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةً ﴾ (١).

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»(٢).

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه» (٣).

إلى آخر الأحاديث الَّتِي جاءت تدفع المسلمين إلى التآخي، وإلى التحاب، وإلى التحاب، وإلى التحاب، وإلى التناصر على الحق، وضد العدوان وضد الظلم والطغيان، كما في الحديث: «انصر أخاك ظالِمًا أو مظلومًا. قال: هذا أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالِمًا؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه»(1).

فالناس يتصورون الظلم في السطو على الأموال فقط، أو الأعراض، ولكن الظلم قد يكون للعقيدة . . . قد يكون للقرآن . . . قد يكون للسنة . . . قد يكون للمسلمين . . . إنسان يدعو إلى الحق، ويدعو إلى الإصلاح ويدعو الى الخير فيُظلم، فيجب نصره بالحق، وسيأتي كلام العلماء في طريقة التناصر، وعلى أي أساس تكون هذه المناصرة .

ولكن للأسف هذه التوجيهات العظيمة البناءة تغلب عليها التعصب الهدام، والتقليد الأعمى، والأهواء البغيضة، ولم يستفد من تلكم التوجيهات إلا القليل

<sup>(</sup>١) الحجرات: آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٠٢٦)، ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٤٤٤).

من الناس، المتمثل ذلك القليل في الطائفة الناجية الَّتِي امتدحها النَّبِي -عليه الصلاة والسلام- وذكر أنَّها ستبقى -إن شاء الله- إلى قيام الساعة، أبقاها اللَّه وأيدها ونصرها، ووفق جميع المسلمين إلى العودة إليها والالتفاف حولها.

لقد ظهرت العصبيات والمذهبيات في العقائد وفي العبادات وفي السياسة وفي غيرها، فكيف كانت مواقف أثمة الإسلام من هذه العصبيات الجاهلية الظالِمة التي مزقت المسلمين، وضيعت الإسلام في الوقت نفسه؟

والجواب: أن الصحابة والله عبد الله بن عمر تبرءوا من أهل العصبيات والأهواء كما روى ذلك الإمام مسلم حينما جاءه خبر الذين اخترعوا فكرة نفي القدر فقال: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى بريء منهم، وأنَّهم برآء منِّي، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل منه حتَّى يؤمن بالقدر الأسلام.

وحث النّبي -عليه الصلاة والسلام- على قتل الخوارج، وسماهم: "شر الناس". ووصفهم بأنّهم: "أبغض الناس إلى الله". وبأنّهم: "شر من تحت أديم السماء". وقال: "اقتلوهم حيثما وجدتُموهم". مع تشددهم في العبادة الّتي لا يلحقون فيها . . حتى إن أصحاب محمد على لا يلحقون هؤلاء في صلاة، ولا في صيام، ولا في قراءة القرآن، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: "تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يَمرق السهم من الرمية" (").

وقال أيضًا: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة»(٣). لأنّهم كانوا مع عبادتِهم يتمتعون بِهوى جامع، وتعصب مقيت، أدى بهم إلى الطعن في صحابة الرسول عليه، وإلى رفض كثير من النصوص الّتي تعالج أمراضهم بعصبيتهم، ولكنهم ما كانوا يرجعون، يحملهم شدة التعصب لما هم عليه على أن لا يعودوا إلى الحق، ولا يحترموا أهل الحق، بل يستبيحون دماءهم

<sup>(</sup>١) صحيح: مسلم حديث (١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦١٠)، ومسلم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦١١)، ومسلم (٢٠٦٦).

وأموالهم قبل أن يستبيحوا دماء الكفار والمجوس وغيرهم .

وقد تكلم فيهم رسول الله على أحاديث كثيرة رواها على وأبو سعيد وجماعة من الصحابة تبلغ أربعة عشر حديثًا، بل الأحاديث فيهم متواترة في ذمهم ورميهم بأنّهم أصحاب أهواء، وإن تعبدوا وأمعنوا في العبادة، وفاقوا صحابة رسول الله على أساس سليم ومنهج سديد.

أما أهل الكلام المتعصبون لفلسفة اليونان، الذين أولوا وحرفوا نصوص القرآن من أجل تلك العقائد الفاسدة، وتعصبوا لها رغم تحذير أثمة الإسلام الأعلام، وبيانهم لمفاسد هذه الأفكار وهذه العقائد اليّي جروها إلى الأمة الإسلامية، أدخلوا الأمة الإسلامية في دوامة من الجدال والصراع المؤدي أحيانا إلى القتال، وإلى سفك الدماء، فلقد ذمهم الأثمة أشد الذم كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسفيان بن عيينة والأوزاعي والثوري وابن المبارك والبخاري ومسلم وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة تبين فساد علم الكلام وأضراره الخطيرة وماذا يستحق أهله من الجزاء حتَّى لقد قال فيهم الإمام الشافعي: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بِهم في القبائل والعشائر، في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بِهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه، وأقبل على علم الكلام» اهد.

وكلام أحمد وغيره من أئمة الإسلام كثير كثير، ولهم دواوين -ولله الحمدانتشرت في هذا العصر، وأخرجتها المطابع وتزخر بِها المكتبات فارجعوا إليها
لتروا مواقف الأئمة الحازمة في رد هذا الشر وقمعه، وبيان ضلال أهله، وتحذير
الأمة من شرهم ومن ضلالهم، ومع الأسف الشديد مع كل هذا تكاد الأمة تجمع
على بطلان هذا المنهج وفساد علم الكلام، وعلى مر الأيام وتتابع الأزمان أصبح
أصل الإسلام هذه الفلسفة اليونانية الضالة الجاهلة، أصبحت أصل الإسلام،
وأصبحت هي التوحيد مع الأسف الشديد.

وما الذي حمل هؤلاء أن يبلغوا بِهذا العلم الجاهلي إلى أن يسمى أصل الدين؟! إنَّما هو التعصب الأعمى والهوى الجامح الذي تحكم بعقول هؤلاء الذين ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله ﷺ في أهم القضايا الإسلامية الَّتِي دار

عليها نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله على وبينتها ووضحتها غاية البيان، مع كل ذلك يجترءون تعصبًا وبغيًا على أهل السنة والجماعة، وعلى كتاب الله وسنة رسول الله على في تدريسه وتقريره في جامعات ومساجد ومدارس ويسمى -مراغمة للحق وأهله-: التوحيد . . . وأصل الإيمان . . . وأصل الإيمان . . . وأصل الإسلام . . . مع الأسف الشديد .

نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يبصر هؤلاء، ويقودهم بنواصيهم إلى الحق والخير، وإلى العودة الجادة إلى كتاب الله وسنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.

ويأتي بعد بدعة الخوارج والروافض والكلام أخطر من هذه الأدواء، ذلك الداء الذي استشرى في الأمة الإسلامية، وسيطر على عقولها ردحًا من الزمن شعوبًا وحكامًا . . ذلك الداء العضال المسمى ب: «التصوف» الذي اكتسح عقول الفقهاء وكثير من المحدثين، وجر الأمة الإسلامية إلى متاهات -والعياذ بالله- جرها إلى الضلال في العقائد في ذات الله، في أسمائه، في صفاته، في عبادته وانتشرت القبور وعبادتُها، وشد الرحال إليها، والطواف بِها، وإلى آخره من البلايا والدواهي التي نزلت بالمسلمين وعقولهم وعقائدهم.

وللأئمة فحول العلماء كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر والسخاوي والبقاعي وغيرهم مؤلفات وكلام يدمغ هذه الطائفة بل غلاتِها، يدمغهم بالضلال والانحراف.

وما الذي حملهم على هذا؟ إنّما هو ذلكم الداء العضال الذي فتك بالأثمة الإسلامية من فجر تاريخها ألا وهو داء الهوى وداء التعصب، ويسري هذا الداء إلى ميدان العبادة، وإلى الفقه الإسلامي، فتجد الأمة قد تفرقت فرقًا، وتَمزقت تمزقًا، وتعصب كل فريق لمذهب معين ولا تجاه معين مع الأسف الشديد، مع أن نصوص الكتاب والسنة تدعو إلى وحدة الأمة وإلى التفافها حول كتاب ربّها وسنة نبيها، فكم آية حثت على اتباع الصراط المستقيم، وعلى الاعتصام بحبل الله، وعلى طاعة الرسول، وحذرت من مخالفة أوامر الرسول: ﴿فَلْيَحَذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ وَعلى طاعة الرسول، وحذرت من مخالفة أوامر الرسول: ﴿فَلْيَحَذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ

عَنْ أَمْرِوهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ (١). آيات كثيرة تأتي تحث رسول الله ﷺ نفسه على اتباع ما أوحي إليه، وتحث الأمة على اتباع هذا الكتاب، وألَّا يتخذوا من دون الله أولياء، ولقد لاحظ ابن عباس شيئًا من التعصب لأعظم الخلفاء أبي بكر وعمر فقال لهم: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر».

قال الإمام أحمد مفسرًا قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُغَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ ﴾ قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله إذا ردًّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك(٢) -والعياذ بالله-.

وقال نَخْلَلْلُهُ أيضًا: إنى لأعجب لقوم يعرفون الإسناد وصحته، ويذهبون إلى رأي سفيان. وكلام الأئمة فيه كثير.

#### تحذير الأئمة من التعصب

وحذر من التمذهب والتعصب الأئمة الأربعة أنفسهم -رضوان الله عليهم-وكلامهم مدون في سجلات الإسلام ودواوينه -ولله الحمد-ما عفا عليه الغبار، وما نسج عليه العنكبوت، إنَّما هو باق حجة دامغة لمن يتعصبون للأئمة، وقد حذروا أشد التحذير من التعصب، هذا التعصب الذي أدى بكثير منهم إلى رد النصوص الصريحة الواضحة من كتاب الله، وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-.

#### مفاسك التعصب

نصوص كثيرة ردت وهي في غاية الوضوح . . . من أجل ماذا؟ وما الذي حملهم على ردها أو تأويلها أو تحريفها؟ إنَّما هو ذلكم الداء المقيت داء التعصب والعصبية العمياء -والعياذ بالله- وقد ذكر بعض العلماء ومنهم ابن القيم المفاسد الَّتِي تردى فيها المتعصبون للمذاهب فقال:

<sup>(</sup>١) النور: آية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام عبيد اللَّه بن بطه العكبري في «الإبانة الكبرى» (ج١/ صفحة ٢٦ برقم ٩٧).

منها:

أولًا: مخالفة النصوص الثابتة من الكتاب والسنة تعصبًا للمذاهب، وتقديم الرأي المحض أحيانا عليها .

ثانيًا: كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والاحتجاج بِها، واستنباط الأحكام منها، حملهم التعصب وبعضهم يكذب ويفتري نصرة لمذهبه، وكتب مصطلح الحديث فيها أمثلة من هذه النماذج لهؤلاء المتعصبين.

ثالثًا: تقديم أقوال العلماء المتأخرين على أقوال الأئمة المتقدمين، وقد أنحى أبو شامة في كتابه "المؤمل" باللائمة على أهل مذهبه الشافعية، قال: إن الشافعية الأولين كانوا يتعصبون لأقوال أئمتهم لكن يأخذون من قول المزني وقول غيره، وقد يردون أقوال بعض الصحابة وبعض التابعين، ثم جاء المتأخرون فردوا كلام المزني وغيره وتعلقوا بكلام الغزالي وأمثاله، وأنحى عليهم باللائمة في الكتاب وبين ما تردت إليه أوضاعهم وأحوالهم الَّتِي جرهم إليها التعصب الأعمى -والعياذ بالله-.

رابعًا: الانحباس في مذهب واحد، وعدم الاستفادة من علم المذاهب الأخرى وجهود رجالها وكتبها تعصبًا لمذهب معين.

خامسًا: خلو كثير من الكتب المذهبية من الأدلة الشرعية، ورغبة كثير عن دراسة الكتاب والسنة إلى هذه الكتب.

سادسًا: شيوع التقليد والجمود وإقفال باب الاجتهاد.

وقد اختلفت دعوى إقفال باب الاجتهاد متَى كان هذا الإقفال؟

فمنهم من يقول: على رأس المائتين أغلق باب الاجتهاد.

ومنهم من يقول: على رأس الأربعمائة.

ومنهم من يقول: أغلق باب الاجتهاد على أحمد بن حنبل.

إلى آخر الأقوال القائمة على الجهل والهوى، والَّتِي دفع إليها التعصب الأعمى، وإلا فكتاب اللَّه هذا الكتاب الخالد كيف يقصر فهمه على أناس معينين،

وتقصر فائدته إلى أمد قصير؟ ثم تعطل العقول، ويضرب الله عليها الأقفال حتَّى لا يفهم الناس شيئًا من دين الله -تبارك وتعالى-.

هذه دعوى إغلاق باب الاجتهاد مآلها أن حُطِّم العقل الإسلامي، ووقف سير المد الإسلامي في الفتوحات وفي العلوم الإسلامية نفسها وجني على الأمة الإسلامية جناية خطيرة مما جعلها في مؤخرة الأمم.

إن أعداء الإسلام قد سخروا هذا الطاقات العقلية في مصالحهم، فاخترعوا من المخترعات ما تعرفونه، وما هو موجود الآن بين أيدينا، فمنها السيارات، ومنها الصواريخ، ومنها آلات الزراعة، وآلات الصناعة وآلات الحرب، وأشياء لا حد لها ، كيف يمنح الله أعداء الإسلام من يهو دونصاري وشيوعيين هذه العقول الجبارة ، فتخترع هذه الاختراعات المذهلة ، ثم يغلق اللَّه على قلوبنا ، ويجعل عليها أقفالًا ، فلا نفهم كتاب الله، ولا نفهم سنة رسول الله ولا نفهم شيئًا من أمور الحياة؟.

إنَّها لجناية كبيرة على الأمة الإسلامية سببت من الآثار الخطيرة المدمرة في حياة المسلمين ما يعيشونه الآن من تخلف فكري وعقلي في ميادين الدين والدنيا .

نسأل الله -تبارك وتعالى- أن ينجد المسلمين، وأن يغيثهم من هذه الكبوة وهذه الهوة الَّتِي وقعوا فيها ، وأن يهيئ لهم دعاة مخلصين لينقذوهم من هذا البلاء المدمر الذي ما هو إلا ثُمرة من ثِمَار التعصب الأعمى والجمود أدى بهم إلى أشياء مضحكة كأن يتمسك الإنسان بجملة من النص، ويحتج بِها، ويكون في الحديث جملة أخرى تدل على شيء يخالف مذهبه، فيأخذ بِما يوافق مذهبه من هذا النص المعين، ويرد من هذا النص ما يخالف مذهبه.

سابعًا: التشدد في بعض المسائل مما فيه عنت كبير على الناس، ومما يجر عليهم وسوسة وما شابه . . . تجدون ذلك في النية مثلًا .

حتَّى إنك لتقف في كثير من المساجد فلا تَهنأ بالصلاة، ولا تستحضر عظمة اللَّه، ولا تستطيع الخشوع فيها؛ لأن بجانبك من يوسوس «اللَّه أكبر . . . اللَّه أكبر -يزيد التكبير عشرات المرات- نويت نويت نويت ....» فهذه المذهبية والتعصب العقائدي والتعصب المذهبي، ولهم ردود ومؤلفات كثيرة. وممن تكلم عن هذا البلاء الخطير وعما انحدر عليه المتعصبون للمذاهب الفخر الرازي عند تفسير قوله تعالى: ﴿ أَشَّكَ ذُوّا أَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَكَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْتُ مَرْبَكُمْ وَمَا أَمِرُوٓا إِلّا لِيعَبُدُوٓا إِلَنهُا وَحِدُا لَا إِلَهُ إِلّا هُو سُبْحَنهُ عَكَا يُشْرِكُونَ ﴾ (١).

قال عند تفسير هذه الآية عن أحد شيوخه المحققين: «قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله في بعض المسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات . . فلم يلتفتوا إليها، وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب، يعني: كيف يمكن العمل بظاهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت بخلافها»(٢).

هذه من أثمة الشافعية يشهد على أناس من أهل المذاهب أنَّهم يردون آيات قرآنية، وإذا احتج الإنسان بالآيات يبهتون، ويقفون مشدوهين، كيف يمكن العمل بهذه الآيات وهي تخالف مذهبنا؟ فهذا الرازي منتم لمذهب الشافعي، لكن لا ينحدر به التعصب الأعمى إلى المنحدر الذي يهوي إليه كثير من المتعصبين، كذلك أبو شامة والنووي وابن حجر يعالجون بعض هذه القضايا.

أما ابن القيم كَثَلَلْهُ وغيره فقد كتبوا في ذلك المؤلفات، وما كتاب «إعلام الموقعين» للإمام ابن القيم -في أربعة مجلدات- إلا علاج لهذا البلاء الخطير، بلاء التعصب الأعمى والتقليد الأعمى.

قال الفخر الرازي: «ولو تأملت حق التأمل لوجدت هذا الداء ساريًا في عروق الأكثر من أهل الدنيا، داء التعصب للمذاهب وللرأي وللفكر وللسياسة وللحزب سار في أكثر الناس».

وكيف لو رأى وعايش وعاصر هذا الوقت، ورأى فيه العجائب مما هو أدهى وأمر مما كان حاصلًا في عهده؟!

وقال بعد ذلك: «ليس المراد من الآيات أنَّهم اعتقدوا فيهم أنَّهم آلهة العالم، بل المراد أنَّهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم، ثم ذكر أوجهًا ثلاثة أخرى وقال:

<sup>(</sup>١) التوبة: آية ٣١.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير: (١٦/ ٣٩).

وكل هذه الوجوه الأربعة مشاهد وواقع في هذه الأمة ١١٥١١ اه.

وقد سبقه النَّبِي ﷺ حيث قال لعدي بن حاتم حينما دخل عليه وهو يتلو: ﴿ أَغَّٰ ذُوّا أَخْبَارُهُمْ وَرُهُبُ نَهُمْ ﴾ الآية فقال: «يا رسول اللَّه، لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم اللَّه فتحلونه، ويحرمون ما أحل اللّه فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النّبِي ﷺ: فتلك عبادتُهم »(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى قوله تعالى: ﴿ أَغََّ ذُوٓا أَخْبَارَهُمْ وَرُهُبَانُهُمْ أَرْبَابًا فِينَ دُونِ ٱللَّهِ ﴾: "وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانَهم أربابًا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم اللَّه، وتحريم ما أحل اللَّه يكونون على وجهين:

الأول: أن يعلموا أنَّهم بدلوا دين اللَّه فيتبعونَهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم اللَّه، أو تحريم ما أحل اللَّه اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنَّهم خالفوا دين الرسل فهو كفر، وقد جعله اللَّه ورسوله شركًا، وإن لم يكونوا يصلون لهم، ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين، مع علمه أنه خلاف للدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله اللَّه ورسوله مشركًا مثل هؤلاء.

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانُهم بتحريم الحرام، وتحليل الحلال ثابتًا. لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي الَّتِي يعتقد أنَّها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النَّبِي ﷺ أنه قال: «إنَّما الطاعة في المعروف»(٣).

ثُمَّ ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع الرسل، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى اللَّه ما استطاع فهذا لا يؤاخذه اللَّه بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه .

ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ﷺ، ثُمَّ اتبعه على خطئه، وعدل عن قول الرسول ﷺ؛ فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه اللَّه، لاسيما

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير: (١٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي: كتاب التفسير (٣٠٩٥)، وحسنه الشيخ الألباني في غاية المرام (ص٢٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧١٤٥)، ومسلم (١٨٤٠).

إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان، مع علمه أنه مخالف للرسول على فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه .

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنَّما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزًا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بِما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره.

وأما من قلد شخصًا دون نظيره بمجرد هواه، ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبًا لم يكن عمله صالِحًا، وإن كان متبوعه مخطئًا كان آثِمًا» اهر.

يعني حتَّى لو كان متبوعه على الحق وهو تابعه بغير حجة ولا برهان فقط لأنه فلان، هذا آثم وإن كان متبوعه على الحق، فيجب أن يتجرد الإنسان لله، ويبحث عن الحق، ويتبع أهله، وينصر هذا الحق، وينصر أهله، هذا هو المطلوب من المؤمن.

وقد شاع التفرق والتحزب في هذا العصر المليء بالفتن والمكتظ بالكوارث، وهو أمر خطير على الأمة في دينها ودنياها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:

"وليس للمعلمين أن يحزّبوا الناس، ويفعلوا مايلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِخْرِ وَالْفُدُونِ ﴾ (١). وليس لأحد منهم أن يأخذ على على البر والتقوى عهدًا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقًا وليًّا، ومن خالفهم عدوًّا بغيضًا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله، فإن كان أستاذ أحد مظلومًا نصره، ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله، فإن كان أستاذ أحد مظلومًا نصره،

<sup>(</sup>١) المائدة: آية ٢.

وإن كان ظالِمًا لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النَّبِي قال: «انصر أخاك ظالِمًا أو مظلومًا»(١٠).

وهذا يكادينعدم الآن في الجماعات الإسلامية، ينصر أخاه ظالِمًا أو مظلومًا على المنهج والطريق الجاهلي مع الأسف الشديد! وهذا أمر معروف لاشك، ولكن علينا أن نتوب إلى الله -تبارك وتعالى - ونرجع إلى هذا الحق الذي ربانا عليه رسول الله، والذي يريده الله -تباك وتعالى - لنا أن نكون محبين للحق مناصرين له . . . . .

ثُمَّ قال بعد ذلك: فإن وقع بين معلم ومعلم، وتلميذ وتلميذ، ومعلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتَّى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بِهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، وطاعة رسوله، أصحابه أو أصحاب أو أصحاب أو أصحاب أو أصحاب أو أصحاب أو أصحاب أنه وحده، وطاعة رسوله، واتباع الحق قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَآة بِلَهِ وَلَوْ عَلَى النفيكُمْ أَو النوبي المقصود عبادة الله وحده، وطاعة رسوله، واتباع الحق قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَآة بِلَهِ وَلَوْ عَلَى النفيكُمْ أَو الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرِينَ إِن يَكُنَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أُولُكَ بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْمُوكَى أَن يَعَدُلُوا وَلِن تَلُورُا أَو تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرًا ﴿ "". يقال: لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب، والإعراض أن يكتم الحق فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية، وخرج عن حكم الله ورسوله.

والواجب على جميعهم أن يكونوا يدًا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من قدمه الله ورسوله، ويكون المقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب الأهواء، فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) النساء: آية ١٣٥.

فهذا هو الأصل الذي عليه الاعتماد، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيكًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّةٍ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَدُ ﴾ (١). اهد. كلام ابن تيمية وَخَلَلُهُ (١).

فيجب على كل مسلم أن يفتش نفسه، فقد يميل إنسان إلى صاحب الحق لهوى، فقبل أن يتبين له الحق يتمنى أن يكون فلان هو المنتصر بالحجة أو غيرها، فتميل نفسه لأنه فلان، ولو كان على الحق لا يجوز أن يوجد هذا الميل، فيقول: إذا وجد هذا الميل ولو مع صاحب الحق يكون من حكم الجاهلية، وهذا أمر لا يخطر بالبال عند كثير من الناس.

فيجب على المسلم أن يراقب اللَّه في القضايا المختلف فيها، وأن يكون قصده فقط معرفة الحق سواء مع هذا أو مع ذاك.

ومن هنا يقول الشافعي: «إذا دخلت في مناظرة لا أبالي إذا كان الحق مع صاحبي أو معي».

فلا يبالي ولا يتمنى أن يكون الحق معه، بل يتمنى أن يكون مع صاحبه، وأن تكون النصرة له، هذا هو الخلق العالى، وهذا هو الدين المستقيم.

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه النوعيات المنصفة الباحثة عن الحق البعيدة عن الهوى وعن أساليب الجاهلية .

فالذي يلزمنا معشر الإخوة أن نفتش أنفسنا، فمن وجد في نفسه شيئا من هذا المرض، فعليه أن يتدارك نفسه، ويقبل على العلاج الناجع، ويبحث دائما على الحق؛ لينجو بنفسه من وهدة التعصب الأعمى الذي قديؤدي إلى الشرك بالله -تبارك وتعالى - أو يؤدي إلى الضلال الخطير.

هذه لمحات موجزة عن التعصب، وما أدى ويؤدي إليه من نتائج وخيمة كفي

<sup>(</sup>١) الأنعام: آية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: آية ١٠٥.

<sup>(</sup>۳) انظر مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۵ – ۱۷).

اللَّه الأمة الإسلامية شرها، ووفقها للعودة إلى كتاب ربُّها وسنة نبيها ﷺ ومنهج سلفها الصالح، وأخذ بناصيتها إلى كل خير.

وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

\* \* \*

# الثبات على السنة

(يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر)

تأليف فضيلة الشيخ العلامة وبيع بن هادي عمير المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا

## بِينِهُ اللَّهُ النَّجُمُ النَّحِيمِ لِ

الحمد لله رب العالمين، وصلًى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

إنَّ الثبات على السنَّة معناه الثبات على الإسلام بكليته: أصوله وفروعه، عقائده ومناهجه، نثبت عليه ونتمسَّك به حتى نلقى اللَّه -تبارك وتعالى-.

والآيات الحاثّة على الاتباع والالتزام والاعتصام والاستقامة كثيرة، والأحاديث كذلك ترمي كلُّها إلى غاية واحدة وهي ثبات المسلمين على الإسلام.

وإذا قلنا: الثبات على السنّة ليس المراد فقط ما يفهمه كثير من الناس من لفظ السنّة؛ فإنَّ السنّة هنا تعني العقيدة والمنهج، تعني الإسلام، تعني الثبات على الإسلام.

هذا الثبات بتوفيق من اللَّه ﷺ، التوفيق بيده ﷺ، والهداية بيده والإضلال بيده ﷺ.

يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويُثبِّت من يشاء ويُزيغ قلب من يشاء.

ولهذا علَّمنا اللَّه -تبارك وتعالى- أن ندعوَهُ بألَّا يُزيغ قلوبنا: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].

قال الصحابة -رضوان اللَّه عليهم-: «واللهِ لولا اللَّه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلَّينا».

يعني: إنَّهم معترفون بأنَّ الهداية من اللَّه تعالى، منٌّ وفضلٌ منه ﷺ ورحمة منه لمن شاء من عباده: ﴿يَخْنَصُّ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَكَآءُ وَٱللَّهُ ذُو اَلْفَضَٰ لِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [آل عمران: ٧٤].

يمتن على من يشاء ويتفضل على من يشاء بالهداية، ويُسدِّدهم ويُوفِّقهم ﷺ، وتحفُّهم عنايته -تبارك وتعالى- من الزيغ والضلال والانحراف.

ويُضل من يشاء: إمَّا بالضلال الكامل كالكفر والخروج من الإسلام -عياذًا باللَّه تعالى-، وإمَّا الضلال الجزئي ضلال من يدخل في الإسلام فيضِلُّ في عقيدته وفي منهجه -عياذًا باللَّه تعالى-.

فهذا الضلال حصل بمشيئة اللَّه تعالى، والهداية التي نالها وإن كانت ضئيلة من اللَّه ﷺ؛ فالأمر كلُّه له، والحكم له ﷺ، ونواصي العباد بيده، وقلوب الناس بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ﷺ.

ولهذا علَّمنا رسول اللَّه ﷺ أن ندعو: «يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك».

الإنسان لا يُوكل إلى نفسه، «ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» لو وُكِل الناس إلى أنفسهم لهلكوا في دينهم ودنياهم، ولكنَّ اللَّه ﷺ هو الذي بيده كلُّ شيءٍ، والأمور كلُّها بيده ونواصي العباد بيده، وقلوب الناس جميعًا بين إصبعين من أصابعه، تعالى وتقدَّس ﷺ.

فإذا ثبّت اللّه الإنسان على دينه الحقّ وعلى منهج اللّه الحقّ وعلى العقائد الصحيحة فهذه نعمة من الله؛ فلا يغترَّ بنفسه ويتباهى ويتطاول، وإنَّما يتواضع لله ربِّ العالمين، ويشكره على ذلك ويضرع إليه أن يحفظ له دينه، وأن يُجنَّبه المزالق والزيغ ﷺ.

ولا يفتر ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الاعراف: ٩٩]، فنسأله في كلِّ لحظةٍ من لحظاتنا أن يُثبِّت قلوبنا.

هذا رسول اللَّه ﷺ وكان يُكثر من قوله: «يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. فقالت عائشة: فقلت: يا رسول اللَّه، إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال: إنَّ قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله ﷺ فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه».

والثبات مطلوبٌ من المؤمن، ويجب أن يسأل ربَّه أن يُثبِّته في كلِّ موقف: في الجهاد، عند الموت يدعو اللَّه -تبارك وتعالى- ويضرع إليه أن يُثبِّته: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ عَالَمُ مَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ كَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥].

إذا لم يُوجد ثباتٌ ما وُجد جهادٌ، ولا قيمة للجهاد إلَّا بالثبات حتى ينزل النَّصر من اللَّه ﷺ.

فإذا ثبت المؤمنون على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة وثبتوا في القتال أمام أعداء الله كالوقاتلوا لإعلاء كلمة الله لا بُدَّ أن ينصرهم الله -تبارك وتعالى- بهذا الثبات على الدِّين، وبهذا الجهاد لإعلائه «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

والمطلوب منه إذا كان في ساحة الجهاد أن يثبُت ولا يفِرَّ ؛ والفرار من الزَّحف إحدى الكبائر المُهلكة - والعياذ بالله- كما سنذكر ذلك في حديث الكبائر إذا اتَّسع له الوقت ؛ فنسأل اللَّه أن يُثبِّتنا وإيَّاكم على دينه .

وكما قلنا: إنَّ اللَّه يأمر بالاعتصام بحبله بعد هذه الآية التي تلوناها: ﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاقْدَا وَاقْدَا اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَاللّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَلَا تَفَرَقُوا وَلَا تَفَرَقُوا وَاقْدَا اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَاللّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِنّا وَلَا تَفَرَقُوا فَا فَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُم بَيْمَ أَعْدَاهُ فَاللّهُ بَيْنَ اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ وَلَا تَهْدُونَ ﴾ وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ وَلَا تَقَدَونَ ﴾ [آل عمران:١٠٣-١٠٣].

الاعتصام معناه الثبات، أثبُتوا واستمسكوا، يُساعدكم على هذا الثبات على الإسلام الذي أوصانا الله أن نحتفظ به ونُحافظ عليه إلى الممات.

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا يَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعَمَتِهِ؞ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ. لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ .

﴿ النَّبِعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُرُ وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآةً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الاعراف: ٣]. ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُوا تَنَذَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْـزَنُوا وَأَبْشِـرُوا بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُم تُوعَـكُونَ ۞ نَعْنُ أَوْلِيـَآ وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَـا وَفِي ٱلْآخِرَةُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۞ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

هذا ثناء من الله -تبارك وتعالى- على الذين استقاموا على دينه، والاستقامة هي الثبات على ما جاء به محمد على ، بل على ما جاء جميع الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من عقيدة ومنهج، فلهم منزلة عند الله -تبارك وتعالى- بثباتهم على هذا الدِّينِ الحقِّ .

قالوا: ﴿ رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ آمنوا باللَّه ﷺ حقَّ الإيمان بأسمائه وصفاته وربوبيته، وأنَّه هو المعبود الحقُّ فلا يعبدون سواه.

يُثبتون لله الربوبية، وأنَّه هو خالق هذا الكون ومدبِّره ومنظِّمه، وهو الخالق الرَّازق المحيي المميت إلى آخر صفات الربوبية.

وأسماؤه الحسني اللائقة بجلاله وعظمته وربوبيته على التي وردت في القرآن وفي السنَّة، نُؤمن بها كما جاءت، وهي داخلة في هذه الاستقامة.

والإيمان بأنَّه لا إله إلا هو ، لا معبود بحقِّ إلَّا هو ١٠٠٠ فلا نعبد إلَّا إيَّاه نُخلص له الدِّين ﷺ، نحبُّه غاية الحبِّ، ونخافه ونخشاه غاية الخوف والخشية، ونرجوه ونطمع فيما عنده في الدنيا والآخرة ١٠٠٠ ونصلي له ونسجد ونَحْفِد ونزكي ونصوم ونذكر ونقرأ القرآن. . . كلُّ ذلك تقرُّبًا إليه ﷺ .

وهذه كلُّها من أسباب الاستقامة ومن دلائل الاستقامة إذا نحن حافظنا على هذه الشعائر وهذه الشرائع .

وهذه من الدلائل أنَّ اللَّه قد وفَّقك -إن شاء الله- وأنَّك من المستقيمين الذين يستحقُّون من اللَّه رُجُّ هذا الثناء، ويستحقون من اللَّه هذا الوعدوهذه العناية الربَّانية : ﴿ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْرَنُوا ﴾ متى يكون هذا التنزُّل؟ عندما يحتضر العبد، عندما يُوشك على مفارقة هذه الدنيا وتوديعها والرحلة إلى الدار الآخرة يُنزِّلُ الله الملائكة يُبشِّرونهم ويُثبِّتونهم ويُسدِّدونهم، ويُذهبون عنهم المخاوف.

﴿ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحَـٰزَنُوا ﴾ : لا تخافوا من المستقبل، مما أمامكم ؛ فما أمامكم إلَّا الجنَّة ورضوان اللَّه ﷺ ، ولا تحزنوا على ما خلَّفتم من المال والولد وغير ذلك .

هذه بشائر تأتي الثابتين على دين اللَّه الحقِّ في هذا الظرف العصيب، فهذه مرحلة خطيرة جدًّا، فبعضهم قد تسوء خاتمته -والعياذ بالله- نسأل اللَّه أن يُثبِّتنا وإيَّاكم.

كما جاء في الحديث "إنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» متفق عليه.

هذا الحديث الذي نخاف منه الخوف الشديد من نهاية المطاف وخاتمة الحياة، فلا بُدَّ للعبد أن يضرع إلى اللَّه ﷺ دائمًا أن يُثبِّته على دينه، وأن يتوفَّانا وهو راض عنَّا.

وفي الحديث الآخر: «من أحبَّ لقاء اللَّه أحبَّ اللَّه لقاءَه، ومن كَرِه لقاء اللَّه كره اللَّه كره اللَّه لقاءه».

حدَّث بهذا الحديث أبو هريرة وحدَّثت به عائشة وَ الوا: «يا رسول اللَّه كلنا يكره الموت! فقال رسول اللَّه ﷺ قال: ليس ذاك -أي: ليس ذلكم ما تفهمون-، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشُر برضوان اللَّه وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء اللَّه وأحب اللَّه لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بُشُر بعذاب اللَّه وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء اللَّه وكره اللَّه لقاءه» متفق عليه.

فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعلنا ممن يشتاق إلى لقائه ويُحبُّ لقاء اللَّه -تبارك وتعالى-، وأن يُكرمنا في هذه الظروف العصيبة بحسن الخاتمة، وأن يُتحفنا بالبشائر الطيِّبة، وهذا ثمرة للثبات على دين اللَّه والاستقامة التي يرجع الفضل فيها إلى اللَّه ﷺ، لا إلى قلبك ولا عضلاتك ولا إلى شيء من هذا، وإنَّما يرجع إلى رحمة اللَّه وفضله ولطفه؛ فنسأله أن يلطُف بنا وأن يُثبِّت قلوبنا على الحقِّ.

﴿ وَٱبْشِـرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ ﴾: الجنَّة وعدها اللَّه الذين آمنوا واستقاموا في آيات كثيرة في السور المكية والمدنية:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ لِلمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَآبِقَ وَأَعْنَبُا ۞ وَكُوَاعِبَ أَنْرَابًا ۞ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۞ لَا يَشْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّبًا﴾ [النبا: ٣١-٣٥].

وقال ﷺ: ﴿وَسَادِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَاللّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

فالوعد بالجنَّة مذكور في كثير وكثير من السور والآيات، الجنَّة التي كنتَ تُوعد بها في القرآن وعلى لسان محمد على الثبات على الإسلام بسبب الاستقامة عليه أبشر بها.

فنسأل اللَّه أن يُثبِّتنا وإيَّاكم على الهدى وأن يرزقنا وإيَّاكم الاستقامة.

والله ﷺ قال: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوّاً إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [مود:١١٢]، أمرٌ بالاستقامة.

وقال ﴿ وَمَا لَكُمُ مِنَ دُونِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

والاستقامة هي الثبات كما أمركَ الله: تلتزم بالعقيدة التي أمرك اللَّه بالتزامها، تلتزم بالأوامر كلِّها التي أمرك اللَّه بها وتجتنب النَّواهي التي نهاك اللَّه عنها وحرَّمها عليك.

فالقرآن فيه جوامع: الكلمة الواحدة تحتها معانٍ، وهذه الآية منها وتلك الآيات منها. فهذا توجيه لرسول اللَّه ﷺ وللمؤمنين إلى يوم القيامة أن يستقيموا على دين اللَّه الذي أمرهم به؛ فلا يحيدون عنه يمنة ولا يسرة، ولا يزيغون عن هذا الأمر الشامل لكل التشريعات والعقائد والأحكام.

﴿ وَلَا تَطْغَوُّا ﴾: الطغيان هو مجاوزة الحدِّ، ولا تطغَوْا: لا بغلوٍّ في الدِّين ولا في غيره، ولا بظلم، ففيه محاربة كلِّ صنوف الطغيان من الظلم والتَّعدِّي.

والتَّعدِّي لحدُّود اللَّه من أفظع أنواع الظلم، فشرائع اللَّه محدَّدة والعقائد محدَّدة والأوامر محدَّدة مضبوطة، وكلُّ شيءٍ مضبوط، ويأتي أحدهم يزيد من عنده؟!! فهذا طغيان.

لا تزد إلَّا في حدود ما شرع اللَّه لك من النوافل، وحتى النوافل نفسها لا تزيد فيها، الصلاة خمس لا تزيد سادسة، الظهر أربعًا لا تزد خامسة لا تزد سادسة ولا تزد سجدة ولا أي شيء، لا تزد في العبادات فقد حدَّدها الرسول ﷺ.

كان على يقوم وينام، ويصوم ويُفطر، فلمَّا اشتدَّت رغبة بعض الصحابة في الزيادة في العبادة سألوا أزواج النبيُ على عن عمله فقالوا: إنَّه يقوم وينام، ويصوم ويفطر، ويتزوج النساء، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني: وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء. فأغضب ذلك النبي في الموا فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا! لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه.

فالذي يقوم الليل ويصوم النهار يضيع حقوقًا كثيرة، ثمَّ في النهار يفشل ويستحسر ويضعف وقد ينتكس نتيجة لغلوَّه.

الصحابة الذين كانت لديهم هذه الرغبة تراجعوا، ما أسرعهم للاستجابة!

ولكن كثيرًا من الناس إذا وقع في خطأ، وقع في غلو، وقع في شيء فلا يرجع -عياذًا بالله- وهذا بلاء مهلك نسأل الله العافية.

﴿ وَلَا نَطْغَوّا ﴾ لا تطغى على الناس لا تعتدِ عليهم في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في أموالهم ولا في أموالهم ولا في شيء ممّا حرم اللّه -تبارك وتعالى-، ولا تُخِلَّ بحقوق الأقربين ولا الأبعدين، هذا تحذير من اللّه ﷺ.

﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾: رقابة دقيقة من الله ﷺ، يحصي مثاقيل الذر من الأعمال الصالحة والطالحة .

﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَكَّا يَسَرُهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

فالمؤمن يكون دائمًا حذرًا مراقبًا لله -تبارك وتعالى - يؤدي الأعمال الصالحة وهو مراقب لله، يخاف أن يكون فيها رياء فيها حب السمعة فيها أشياء فيهلك والعياذ بالله، و يخاف من المعاصي ويخاف من البدع لأنَّ اللَّه يراقبه: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [المجادلة: ٦].

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَمْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا ٱكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوأً ثُمُّ يُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ [المجادلة: ٧].

تبارك وتعالى على كلِّ شيء شهيد، على كلِّ شيء رقيب، بما نعمل بصير ﷺ، فالمؤمن يجب أن يستحضر هذا الأمر –مراقبة الله– وأنَّ اللَّه بكلِّ شيء بصير وسميع، وأنَّ اللَّه محيط بكلِّ شيء ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصَّدور فلا تخفى عليه خافية.

ومن وفقه الله ورزقه مثل هذه الحال الطيبة فإنَّ هذا من علامات ثباته إن شاء الله -، وعلامة استقامته، هذا من العلامات والبشائر أنَّ المؤمن على ثبات واستقامة -إن شاء الله -، ولكن لا يكلُّ ولا يملُّ من اللجوء والضراعة إلى الله ﷺ، كيف ورسول اللَّه ﷺ يسأل هذا السؤال ويكثر منه: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» كيف نأمن أن ينحرف الإنسان ويزيغ قلبه ؟!

واللَّه ما يأمنه إلَّا منافق، ولا يخافه إلَّا مؤمن، فينبغي أن نخاف اللَّه ﷺ ولكن لا يطغى هذا الخوف؛ فيكون خوف ورجاء متوازيان متوازنان حتى يحضر الموت فحينئذٍ يُغَلِّب المؤمن الرجاء وحسن الظنِّ باللَّه ﷺ.

﴿ وَلَا تَرَكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَـكُمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَـآة ثُـمَّ لَا نُصَرُّونَ ﴾ [مود: ١١٣]. الميل إلى أهل الظلم الذين يظلمون النَّاس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أو يظلمونهم في دينهم بالبدع والضلالات وبثِّ الدعايات الخطيرة ضد الإسلام وما شاكل ذلك.

لا تركن إلى أحدِ من هؤلاء، لا تنصره، لا تساعده على باطله، الآية تشمل كل هذه الأنواع، كل مبطل ظالم، كل مبتدع ظالم، كل منتهك لحرمات المسلمين ظالم، فلا تركن إلى أحدٍ من هؤلاء فتمسَّك النَّار؛ لأنَّك لمَّا تركن إلى الفاسق، إلى المبتدع الضال، إلى الظالم المجرم المنتهك لحرمات النَّاس وحرمات الشريعة تكون كأنَّك راض كأنَّك مساعدٌ ومُؤيّد؛ فليحذر المؤمن من الوقوع في هذا الركون المهلك.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدنَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَا تَعَالَى الْحَيْوَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٧٤-٧٥].

يقول الله -تبارك وتعالى-لرسوله ﷺ: ﴿شَيَّا قَلِـلَّهُ!!

فليحذر المؤمن من هذا الركون، وقد يكون من أسباب الزيغ والضلال -عياذًا باللَّه تعالى - : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥].

وعن حذيفة س قال: «كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله على إلى الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه، فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي على يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله يشيقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله على يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا؛ فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود مربادًا كالكوز مجخيًا لا يعرف معروفًا و لا ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هواه» رواه مسلم في صحيحه وغيره.

"على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض": بتثبيت من اللّه ﷺ، يُثبّته اللّه ﷺ بسبب رفضه للباطل، رفضه للشهوات، رفضه للشبهات.

فإنَّ الفتنة قد تكون دنيوية: فتنة الشهوات فتُهلك، وقد تكون فتنة شبهات وبدع وضلالات وما شاكل ذلك فتُؤدِّي بصاحبها إلى ما ذُكر في الحديث: «والآخر أسود مربادًا كالكوز مجخيًا لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا».

هذا بدايته الركون إلى أهل الباطل ومساعدتهم، تبدأ نكتة سوداء وتتَّسع، كلما مال إلى الباطل وكلُّما جاري المبطلين والمضلِّين إلى أن ينتكس قلبه –عياذًا باللُّه تعالى- فيصير كالكوز مجخِّيًا: إذا قُلبَ على رأسه تُفرغ عليه مياه الدنيا كلها فلا تدخل فيه قطرة!!

يصير قلبه هكذا تقرأ عليه القرآن والحديث والمواعظ فلا يقبل شيئًا، تتلو الآيات والأدلَّة والبراهين فلا يستجيب!! لماذا ؟ لأنَّ قلبه انتكس ثمرةً لانتكاسه الأساسي إلى أن وصل به إلى هذه المرحلة السوداء المظلمة والمهلكة -والعياذ بالله تعالى-.

فيُصبح: «لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هواه»، هذا ثمرة للزيغ والانتكاس الذي يجب أن يحذر منه المسلم، وأن يسأل الله -تبارك وتعالى-في كلِّ لحظة من لحظاته أن يُثبِّت قلبه على دينه الحقِّ.

وهناك أمثلة للثبات على الحقِّ وأروع الأمثلة:

ثبات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وأصحابهم الذين اهتدَوًا بهداهم وخيرهم أصحاب محمد ﷺ؛ فكل من صحب الأنبياء فله فضلٌ على من بعدهم من أمَّة ذلك النبي ﷺ، وأصحاب محمد ﷺ أفضل هذه الأمَّة؛ أفضل من كلِّ من جاء بعدهم؛ فلو أنفق أحدنا مثل أُحُدٍ ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفَه، وفاقوا في الفضل من سبقهم.

قال -تبارك وتعالى-: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤَمِّنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

فهم أفضل النَّاس بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، ولاسيما السابقون الأوَّلون من المهاجرين والأنصار رهي ؛ فهؤلاء ضربوا أروع الأمثلة للثبات.

في مكة كانوا يُعذَّبون ويُشرَّدون ويُؤذون ويُقتل بعضهم كما حصل لأبي عمَّار

(ياسر) وأمَّه سميّة قُتلًا صبرًا على التعذيب وثبتا وثبتا حتى قُتِلًا عَلَيْهَا.

وثبت بلال س كان يُذهب به إلى بطحاء مكة في شدَّة الحرِّ وتُلقى الصخرات الملتهبة على صدره وهم يضربونه ويُؤذونه ويُسلِّطون عليه الصبيان يسخرون به وهو ثابت يقول: أحدٌ أحدٌ ؛ اللَّه وحده لا شريك له ، لا اللَّات ولا العُزَّى .

وكم لاقُوا من الأذى؛ فرسول الله ﷺ لاقَى من الأذى الشديد في مكة آذته قريش حتَّى أمر طُغاتهم بإلقاء سلى الجزور على رقبته وهو ساجد ﷺ.

وأبو بكر الصِّديق آذوه حتى خرج مُهاجرًا س فرجع في ذِمَّة ابن الدغنَّة، وكان س يقرأُ القرآن فيتقصَّف عليه النِّساء والصبيان، فخافت قريش على نسائهم وأبنائهم أن يدخُلوا في دين اللَّه الحقِّ!! فيمنعونه من الصلاة ويطلبون من هذا الرَّجل الذي أدخله في ذمَّته أن يُسكته أو يُخرجه من ذمَّته!!

فيقول لأبي بكر: إمَّا أن تُرجع إليَّ ذمَّتي وعهدي وشأنُك وإمَّا أن تقف وتترك هذا الذي أنت عليه. فقال أبو بكر س: أنا أردُّ ذمَّتك وأبقى في ذمَّة اللَّه ﷺ.

وصبروا دهرًا على الأذى الشديد، فما غيَّروا ولا بدَّلوا، وما كان أحدٌ منهم يرتد سُخطةً لدينه كما ذكر ذلك أبو سفيان س في حديثه المعروف مع هرقل لمَّا سأله: من هم أتباع محمد هل هم ضعفاء الناس أم أشرافهم ؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الأنبياء! وهل يرتد أحدٌ منهم سُخطةً لدينه؟ قال: لا . . . الحديث.

فالصَّحابة على رضوا باللَّه ربًّا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد على نبيًّا ورسولًا .

فهاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة صابرين محتسبين؛ فصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا إلى أن مات رسول الله على فارتد أكثر العرب فثبتوا وصبروا وواجهوا الردَّة حتى قَضَوْا عليها، وكان على رأس الثابتين: أبو بكر الصّديق س فقال: واللَّه لو منعوني عناقًا -أو عقالًا- كانوا يُؤدُّونه إلى رسول اللَّه عليه.

وقد كان عارضه بعض الصحابة -رضوان اللّه عليهم- في قتال المرتدين، فقال أبو بكر الصديق رضي الله لو منعوني عناقًا -أو عقالًا- كانوا يؤدونه

لرسول اللَّه ﷺ لقاتلتهم عليه، واقتنع الصحابة ﴿ برأيه السديد فقاتلوا وثبتوا وقاتلوا وقاتلوا حتى أعاد الله هؤلاء الذين ارتدوا إلى حظيرة الإسلام.

ثمَّ اندفعوا جميعًا إلى الفتوحات وهم ثابتون يتسابقون إلى مرضاة اللَّه والشهادة في سبيل الله، يبذلون مهجهم وأموالهم لنصرة دين الله وإعلاء كلمة الله؛ فهم أمثلة رائعة للثبات على الإسلام إلى الممات على ا

وصبر غيرهم من الأئمة الذين واجهوا شيئًا من الأذى؛ فهذا أحمد بن حنبل نَخْلَلْهُ واجه صنوف الأذي في دولة المأمون والمعتصم والواثق إذ تغلُّب الجهمية والمعتزلة على الدولة وأمسكوا بزمام الأمور وقادوا الخلفاء إلى أهوائهم وضلالاتهم وكفرياتهم؛ فإنَّ القول بأنَّ القرآن مخلوق كفر باللَّه لأنَّه طعن في اللَّه وفي كتابه وفي رسوله ﷺ فكفرهم السلف، أرادوا أهل السنة على أن يقولوا بأنَّ القرآن مخلوق، فأبوا فعذَّبوهم وشردوهم وقتلوا منهم ما قتلوا، وضعف القليل منهم والبقية صمدوا وعلى رأسهم الإمام أحمدس.

فقد ضرب ضربًا يهدُّ الجبال ولكنه ما تزعزع ولا انتكس ولا تأثر، بل ظلُّ صامدًا كالجبل الأشم تداوله ثلاثة خلفاء حتى أتى الله بالفرج وأعلى كلمة الحقِّ ونكُّس أعلام أهل الباطل؛ فذهبوا هباء منثورًا وأعلى الله السنة وأعزُّ أهلها وأكرمهم في زمن الخليفة المتوكل س وجزاه الله عن الإسلام ونصرة السنة خير الجزاء.

وابن تيمية كَغَلِّللهُ كذلك واجه صنوفًا من الأذى، وسجن مرات ومات في السجن، وكان يجاهد لأعلاء كلمة الله واجه الفرق كلها: فرق الفتن والضلال من اليهود والنصاري والملاحدة والزنادقة والصوفية الخرافيين والروافض، وخاض كل ميدان لإعلاء كلمة الله ونصرة سنة رسول الله ﷺ فنصره الله على ضلالاتهم وأصولهم الباطلة كما قال تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْنَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسواء: 1A].

وقد آذوه رغم جهاده العلمي وجهاده بالسيف يكيدون له شتَّى المكائد، فإذا قابلوه خضعوا وذلوا الحكام والمحكومين، وإذا خرج تآمروا عليه وسجن سنين فصبر وثبت حتى لقي اللَّه -تبارك وتعالى- وهو في السِّجن.

الأمثلة كثيرة في الإسلام للثابتين الصادقين، حتى قَبْلَنَا -قبل هذه الأمة - كان
 هناك من تحفر له الأرض ويشقُ نصفين لا يصده ذلك عن دينه.

مذه الأمور أمثلة للمؤمنين الصادقين تحفزهم على الاستقامة والثبات فلا تضرُّ م كثرة الهالكين ولا قلة المستقيمين الثابتين على الحق، والجماعة مع من كان على الحق كائنًا من كان ولو كان وحده، لو أنَّ الناس كلهم اجتمعوا على الباطل وأنت على الحق فأنت على الحق وأنت الجماعة؛ فلا يغرنكم كثرة الزبد فإنَّما هم غثاءً كغثاء السيل كما قال رسول اللَّه ﷺ، أهل البدع واللَّه غثاء غثاء، أهل الباطل واللَّه غثاء، والناس هم أهل الحق ولو كانوا قلَّة ولو كانوا في غاية الغربة.

اثبتوا يا عباد الله، وقد يأتي الدجال بفتنته، عنده فتن وشبه عنده أشياء تخلب الألباب -والعياذ بالله- يقول للأرض: انبُتي فتنبت . . . يفعل الأفاعيل، ومكتوب على وجهه كاف فاء راء (أي: كافر)؛ فمن أراد الله له الضلال يتبعه من الغثاء، ومن أراد الله له الثبات يثبت، ويكون أشدً الناس عليه كما قال رسول الله على الدجال بنو تميم» . . .

وما حصل للشباب من الشبهات في هذا الوقت نسأل الله أن يبددها، الشبهات الكثيرة الكثيرة التي قذفها أهل الأهواء والبدع في أبناء هذه البلاد، فكم قذفوا من الشبهات والشهوات والفتن وخدعوا كثيرًا من الشباب وخدعوهم وأخذوهم من صغرهم:

عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا

نسأل الله أن يطهر قلوبهم من هذه الشبهات ومن هذه الفتن والشهوات، وأن يعيدهم إلى حظيرة السنة ليكونوا جيشًا إسلاميًّا محاربًا للدجاجلة، وعلى رأسهم الدجال الأكبر؛ فإنَّ هناك دجالين غير الدجال، يقول رسول ﷺ: «غير الدَّجال أخوفني عليكم...» الحديث.

فتن في هذا الوقت تكالبت على كثير من الشباب على أيدي أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هذا نوع من الدجاجلة الذين خافهم رسول اللَّه ﷺ أكثر من خوفه من الدجال الأكبر فقد خاف ﷺ على أمته من هؤلاء أكثر من خوفه عليهم الدجال يَضِلُون ويُضِلون، لكن نسأل الله -تبارك وتعالى - أن يَمُنَّ على الشباب بالهداية وأن يرزقهم البصيرة في دينهم وأن يرزقهم العقول الواعية والقلوب الناضجة -بارك الله فيكم -.

يقول اللَّه -تبارك وتعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَاسَنُوا اَدْخُلُواْ فِي السِّلِمِ كَافَّةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِنْ بَصْدِ مَا جَآءَنْكُمُ الْبَيِّنَكُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٨-٢٠٩].

هذا أمر بالثبات على الإسلام كلّه جميعًا: عقائده وعباداته وحلاله وحرامه وسائر شعبه، لا تترك شيئًا، شعب الإسلام والإيمان كثيرة جدًّا، حاول قدر ما تستطيع ألا تترك منها شيئًا إلَّا وقمت وعملته؛ العقائد تستوفيها، والعبادات تحاول أن تعمل منها ما استطعت، وقد نعجز ويعذرنا اللَّه ﷺ، لكن أنت عزمك على ألا تترك منها شيئًا، لا تترك شيئًا جاء به محمد ﷺ إلَّا وتعض عليه بالنواجذ، تؤمن به تحبه تثبت عليه، الواجبات والمستحبات والعقائد حاول قدر الإمكان.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آدْخُلُوا فِي ٱلسِّلِمِ كَآفَةً ﴾ أي: لا تتركوا منه شيئًا، الإسلام كله لا تترك منه شيئًا، كما جاء في التفسير أنَّ على الناس جميعًا أن يكونوا على الإسلام كله لا تترك منه شيئًا، كما جاء في التفسير أنَّ على الناس جميعًا أن يكونوا على الإسلام كله كما قال -تبارك وتعالى-: ﴿ وَآعَتَصِمُوا بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا نَشَرُقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٣].

وقوله: ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّكَطُنِيُ ﴾: مسالكه وطرقه الفاجرة ومكائده لا تتبعها وكن منها على حذر؛ فإنَّه لكم عدو، ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴾: ما يريد إلَّا إهلاك بني آدم.

وقال -تبارك وتعالى-: ﴿ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُقًا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلَا﴾ [الكهف: ٥٠].

إنسانٌ يخلقه اللّه ويرزقه وسخر له ما في السموات وما في الأرض، وسهل له كلّ أمور حياته كيف يترك دينه ويتبع الشيطان ؟! أو يترك بعض دينه ؟! لأنّه أمر باتباع كلّ ما جاء به رسول اللّه ﷺ.

هذا الانحراف من آلاف البشر الكفار والزنادقة واليهود والنصارى وأهل البدع والضلال كل هؤلاء كاد لهم هذا الشيطان الخبيث فاتبعوه وصدق عليهم إبليس ظنّه -والعياذ بالله-؛ فلا نتبع خطوات الشيطان ولنحذر من متابعته في أيّ شيء؛ فإنّه يجرنا إلى الهلاك، يجرُّ إلى البدع والضلال؛ إما أن يجر إلى الشبهات والشهوات أو إلى ارتكاب الكبائر والمهالك.

وقد حذرنا الله على ورسوله على من اتباع الشيطان في أي أمر من الأمور أبدًا ، لا في أبواب العقائد ولا في أبواب العبادات والمعاملات، وما شاكل ذلك حرم الله علينا البدع أشد التحذير وحرم علينا الكبائر وتوعد عليها بأشد صنوف الوعيد، كلها مسالك شيطانية تتبع فيها عدو الله وعدوك وهو الشيطان، اتخذ الله على واتخذه ناصرًا وهاديًا، واتخذ الشيطان عدوًا.

ومن علامة أنك عدوٌ صادق للشيطان: أنّك ثابت على الحق وأنك دخلت في السلم كافة، فإذا أخللت بهذا باتباع شيء من الشهوات أو باتباع شيء من الشبهات الكفرية أو البدعية فقد اصطادك الشيطان وأصبحت لعبة في يده، كيف تنسى اللّه وتنسى نعمه التي أسبغها عليك ظاهرًا وباطنًا وسخر لك ما في السموات والأرض ثمّ ترمي بنفسك في أحضان هذا العدو يفعل بك ويقودك إلى المهالك -والعياذ بالله-؟!

اللَّه أعطاك السمع والبصر والعقل لماذا ؟ لتعرف حقَّ اللَّه -تبارك وتعالى-وحقوق العباد وتقوم بها .

قال -تبارك وتعالى-: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُ أَوْلَئِهَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

هذه نعم عظيمة أنعمها اللَّه عليك لتستعين بها على طاعة اللَّه ﷺ، لتستقيم في هذه الحياة لتثبت على شرع اللَّه، لتدخل في دين اللَّه كافة ما تترك منه شيء، ولكن حذرك الشيطان وبين أنَّه عدو لك في غير ما آية .

قال اللّه -تبارك وتعالى-: ﴿ أَلَرْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنبَنِيَّ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ ۗ إِنَّهُ لَكُورَ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [يس: ٦٠]. أخذ عليهم كلَّ المواثيق ألا يعبدوا الشيطان، وعبادته قد تكون الإسلام وقد تكون طاعته في الشرك، وقد تكون طاعته في المعاصي؛ فقد تكون من أهل الشهوات -والعياذ بالله- المُعرَّضين للجحيم، أو من أهل الشبهات من أهل البدع والضلالات.

نمتثل أمر الله صلى الآيات فهو يأمرنا بالثبات، بالاستقامة، بالاتباع، بالاعتصام، بالدخول في السلم كافة، يحذرنا من الشيطان، يحذرنا من التفرق، يحذرنا من البدع.

قال - تبارك وتعالى - : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ٢١].

كلام خطير إن اتبعت أصحاب البدع والضلالات واتخذت بعضهم مشرعين: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ﴾ .

بعض الناس يفسرها تفسيرًا سياسيًّا فقط، وهي تشمل النواحي السياسية والعقائدية وغيرها، وشياطين الإنس والجن يشرعون لك، وقد يشرعون لك شيئًا يُخرِجُك من الإسلام بالكلية، وشيئًا لا يخرج من الإسلام إلَّا إذا استحللته، مثلًا نسأل الله العافية - الحكم بغير ما أنزل الله إذا استحلّه كفر؛ لأنَّه اتخذ مع الله شركاء: ﴿أَمْ لَهُمْ شَرَكَاءُ لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأَذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾.

الشاهد: أنَّ هذه الآية تشمل كل جوانب الدين.

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ ﴾: يدخل فيها أهل البدع ورؤساء الضلال؛ فهم كذلك مشرعون، لا نأخذ عنهم، لا نعاملهم، نُحذِّرُ الناس منهم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

هناك دعوات سياسية لا هم لها إلّا الصراع السياسي، لا هدي الأنبياء وإصلاحهم العقدي والمنهجي؛ فهذا شيء معروف وملموس وواقع هذا دليل على عدم الصدق في الدعوة إلى الله -تبارك وتعالى-.

الصادق في دعوته إلى اللَّه يتبع طريق الأنبياء بماذا يبدأ وبماذا ينتهي ؛ الدعوة لها بدايات لها منطلقات ليس كل واحد على طريقته ؛ فهذا شيء رسمه اللَّه -تبارك

وتعالى- لجميع الأنبياء.

قال - تبارك وتعالى -: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّنغُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيْبَةُ الْمُكَذِينِ ﴾ [النحل: ٣٦].

كلُّ رسول هذه دعوته محاربة الشرك ووسائله ومظاهره هذه دعوة الرسول ﷺ كيف تتركها؟!!

عبادة القبور، تعطيل صفات، الحلول، وحدة الوجود، ضلالات كلها من اتباع خطوات الشيطان ؟ يتبعون هذا العدو و لا تبين لهم كيف تنصب نفسك داعية إلى الإسلام وهذا حالك؟! أين الأمانة؟! أين النصح ؟!

لابد -أيها الإخوة - من النصيحة للمسلمين وتمييز الحقّ من الباطل والهدى من الضلال، لا تأخذك في اللّه لومة لائم لو كان من أقرب الأقربين ومن أحب الأحباء إليك وقع في خطأ أو وقع في ضلال تُبيّن له فتنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لأنّ سكوتك على الباطل يؤدي بالمساكين إلى الوقوع في حبائل أهل الباطل وفي اتباع خطوات الشيطان فيخرجون عن الالتزام الحق وعن الثبات على الإسلام والسنة.

كيف يثبت على الإسلام والسنة والشبه تكتنفه من كل أرجاء الدنيا ومن حواليه وأنت لا تبدد هذه الشبهات ولا تبين أنها من خطوات الشيطان؟ كل هذه من خطوات الشيطان، هذه الشبهات البدعية والكفرية والشهوانية كلها من خطوات إبليس اللعين؛ فعلينا أن نحذرها ونحذر الناس منها ونحارب هذا العدو وجيوشه وجنوده من أهل الباطل والضلال؛ فإنَّ للشيطان جنودًا من الإنس والجن.

قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمّ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًا وَلَوْ شَآةً رَبُّكَ مَا فَعَـلُونً فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الانعام:١١٢].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ۞ مِن شَرِ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِى بُوَسُوسُ فِ صُدُودِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ

وَأَلْنَاسِ ﴾ [الناس: ١-٦].

هؤلاء شياطين وهذه الوساوس والشبهات يقذفها جنود إبليس على المسلمين والمساكين والضعفاء، ضعفاء العقول وضعفاء النفوس؛ فيتخطفونهم بهذه الشبهات الشيطاينة، فلابدَّ من بيان الإسلام كافة ما نترك شيئًا.

قال -تبارك وتعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌ وَإِن لَمْ تَفَعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَمُّ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٦٧].

والعلماء ورثة الأنبياء، عليهم أن يقوموا بتبليغ كل ما جاء به النبي ﷺ والتحذير من كل ما حذر منه محمدﷺ.

ولا ندخل في السلم كافة ولا نخالف خطوات الشيطان إلَّا بهذا .

على هذا ثبت أثمة الإسلام الناصحون يبيعون أنفسهم لله ولا يخشون في اللّه لومة لائم، يبينون للناس الحق في صغيره وكبيره وجليله ودقيقه؛ لأنَّ اللَّه أخذ عليهم الميثاق أن يقوموا بالبيان، وأُخِذَت عليهم العهود والمواثيق أن يُبيّنُوه للناس ولا يكتموا منه شيئًا.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْهُدُىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْدِ أُولَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩].

وأخطر أهل الأهواء -يا إخوتاه-: الذين يلبسون لباس السنة والسلفية وهم ينطوون على أشياء غيرها، فهؤلاء أخطر الناس على دين الله وأكثرهم تلبيسًا وتشبيهًا على الناس؛ فيجب الحذر والتحذير سنهم، ووالله ما اجتاحوا شبابنا في هذه البلاد إلّا بهذا اللباس المزيف؛ لأنّ أهل الباطل جربوا وناطحوا صخرة السلفية فتكسرت قرونهم فلجئوا إلى هذا الأسلوب الماكر وهو التزيي بزيّ السلفية وادعاء السلفية.

والفطناء يدركون أنَّ هذا لباس مزيف، ليس لباسًا صحيحًا أبدًا، والدليل الواضح أنَّ هذا لباس مزيف الصطياد البلهاء؛ فالذي عنده فطنة ويعرف المنهج السلفي يدرك حقيقة أمر هؤلاء وأنَّ لباسهم هذا كاذب مزيف للتضليل، واجتاحوا شبابًا كثيرًا بهذا المكر والدهاء.

فنسأل الله أن يبصر شبابنا فيدرك الناصحين الصادقين الذين يريدون لهم الخير في الدنيا والآخرة ومن لا يبالي بهلاكه يكسبه إلى صفه ويسخر لأغراضه وشهواته ولا يبالي به في أيِّ واد هلك، بينما هذا الناصح المسكين تقذف إليه الشبه ويرمى بالمهلكات من أولئك الماكرين فتنطلي هذه الأمور على المساكين المخدوعين.

يا إخوتاه، كتاب الله تعالى بين أيدينا، وسنة رسول الله على بين أيدينا، وبيان الصحابة وعملهم وواقعهم وتأريخهم وعقائدهم كلها تشهد لهذا المنهج السلفي بأنّه دين الله الحق وأفضل ميزان للثبات على الحق والالتزام بالحق أن تكون على ما كان عليه محمد على وأصحابه في .

لما تحدث رسول اللَّه ﷺ عن الفرق: «افترقت اليهود إلى واحد وسبعين فرقة، وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلَّا واحدة. قالوا: من هي يا رسول اللَّه ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي».

هذا ميزان لكلِّ إنسان هل هو على الحقِّ أو الباطل الحق ؟

لذا يجب أن يعرف الإنسان الحقّ، و أن يكون من أهل الحق، أن يكون معتصمًا بحبل الله، أن يكون مُتَّبِعًا لرسول الله ﷺ، متبعًا لكتاب الله، مهتديًا بهديه، هذا الميزان: كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، الرسول ﷺ وأصحابه لم يكونوا إلاً على القرآن والسنة ما عندهم شيء آخر غير هذا.

خذ هذا الميزان وزن به نفسك وزن به الطوائف والأشخاص تدرك الحق -إن شاء الله-، إن أخلصت لله كل ، أما وأنت تفقد هذا الميزان فستظلُّ ملعبة لأهل الأهواء: أهل الشبهات وأهل الشهوات، إذا ضيَّعت هذا الميزان ضعت وصرت لعبة بأيدي العابثين .

#### الأسئلة والأجوبة

السؤال (١): ما حكم القراءة والدراسة في علم المنطق غير المخلوط بالعقائد الفاسدة ككتاب: «سلم الأخضري»، وكتاب: «آداب البحث والمناظرة» وغيرها لطالب علم مُبتدئ؟

الجواب:

علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي!! وهل للمبتدئ دخل في المنطق؟!

ابن الصلاح والنووي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما السلف حرموا علم الكلام، وعلم المنطق أسوأ منه، لماذا تتعلمه ؟ ليكون ميزانًا تميز به بين الحق والباطل؟! تميز به بين الحق والباطل؟!

لهذا حذَّر السلف من علم الكلام والفلسفة و المنطق منها -بارك اللَّه فيكم-واللَّه المستعان.

قال الإمام الشافعي: «حكمي على أهل الكلام: أن يُضربوا بالجريد والنعال ويُطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب اللَّه وأقبل على الكلام».

وقالوا: من تعلُّم الكلام تزندق.

والمنطق أسوأ من الكلام، ولهذا يُقال -واللّه أعلم-: إنَّ المعتزلة أهل الكلام كانوا يُحرِّمون المنطق!! وأنَّ الأصوليين المتأخرين أدخلوا المنطق في العلوم الإسلامية وأدخلوا بعض الأشياء في الأصول وهي ليست منه للأسف الشديد!!

فنحن في غُنية عن الكلام والمنطق والفلسفة، وكما قلنا: هذا علم سيئٌ فلا يحتاج إليه الذكيّ ولا يستفيد منه الغبيّ!! والأصول والقواعد التي تضمَّنها القرآن وكذلك السنة النبوية أفضل بآلاف المرَّات منها.

هذه الأمور التي يتبجَّحون بها موجودٌ في القرآن والسنَّة ما هو أفضل منها . نعم . السؤال (٢): أحسن اللَّه إليكم ، سائلٌ يقول: أحد طلبة العلم في الحديث يقول:

«الحديث الصحيح يكفي عن الحديث الحسن والضَّعيف، ولا يجوز للمرء أن يستدل بالأحاديث التي دون الصحيح»، فما رأيُكم في هذا الكلام؟

#### الجواب:

أقول: إنَّ هذا الكلام غير صحيح؛ فالحديث إن كان صحيحًا لذاته فهو حجَّة، وإن كان حسنًا لذاته فهو حجَّة، وهو صِنْوُ الصحيح في الاحتجاج ووجوب العمل به، وإن كان من شديد الضَّعف فلا حاجة لنا فيه، وإن كان من الضعيف الذي يقبل التقوية فهذا ممَّا يعتضد إمَّا بشاهد أو متابع وإمَّا بشواهد أو متابعات؛ لأنَّ الكلام إما أن يكون صِدقًا فيُقبل، وإمَّا أن يكون كذبًا فيُرد، وإن وُجدت قرينة تُلحقه بأحد القسمين أُلحِق به وإلَّا نتوقَف فيه.

فإذا كان الراوي من أهل الصِّدق لكنَّه ضعيف الحفظ وعنده رواية هل نردُّها أو نقبلها ؟

الجواب: نتوقّف فيها حتى نجد ما يشدُّها ويعضدها؛ فإن جاء من طريق أخرى ولو كان صاحبها سيئ الحفظ أو من طريق مرسل دلَّ على أنَّ هذا الإنسان الصَّادق -وإن كان ضعيف الحفظ- قد ضبط هذا الحديث؛ فقد جاء دليل من هنا ودليل من هنا على إثبات حكم.

فابتداء هو ضعيف فتوقَّفنا في روايته ، ثمَّ وجدنا ما يعضده فكان هذا العاضد دليلًا على أنَّ هذا الراوي الصَّادق - الذي في حفظه شيء - قد ضبط هذا الحديث فهذا يكون حجَّة وينتقل من الضعف إلى القوَّة ، من حيِّز الضعيف إلى حيِّز الحسن لغيره .

وإذا كان حديث ما حسنًا لذاته فهو مقبول، ونبحث عمَّا يُقَوِّيه، فإذا وجدنا حديثًا آخر صحيحًا أو حسنًا في مستواه زاده تقوية له ونعدُّه في سنَّة رسول اللَّه ﷺ وهذا عليه السَّلف، عليه أحمد وغيره من الأئمة -رحمهم الله-.

ألَا تعلم أنَّ مالكًا -رحمه الله- يحتجُّ بالمراسيل، وكثير من العلماء يحتجُّون بالمراسيل؟ فهذا الذي عندنا أقوى من المراسيل.

ثمَّ جاء أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام فيحتجُّون بالمرسل - وهو من قسم الضعيف- إذا جاء ما يعضده، ويحتجُّون بسيئ الحفظ إذا جاء ما يسنده،

ويحتجُّون برواية المدلِّس -التي فيها ريبة لأنَّه يُدلِّس-إذا جاء ما يُسنده من رفع احتمال التدليس من طريق أخرى إمَّا عنه وإمَّا عن غيره فانتفت بذلك الشبهة والريبة .

فرواية المدلس إذا جاءت بالعنعنة خارج الصحيحين فإننا نتوقَّف في قبوله، فإذا جاءت من طريق أخرى صرَّح فيها بالتحديث أو السَّماع انتفت الشبهة تمامًّا ووجب علينا قبول خبره.

وكذلك إذا جاء غيره ووجدنا له متابعًا أو شاهدًا انتفت هذه الشبهة وقبلنا روايته.

ومعنى كلام هذا الطالب -هداه الله- أنَّنا نردُّ كثيرًا من السنَّة النبوية !!! فأحمد والترمذي والبخاري والشافعي وأثمة الإسلام الكبار يحتجُّون بالشواهد والمتابعات والعواضد في الاحاديث التي فيها شيءٌ من الضَّعف، فشبهة الضَّعف تنتفي بمجيء الحديث من طريق أو طرق أخرى فلا يحقُّ لنا أبدًا أن نتوقُّف والحالة هذه.

فهذا الكلام الذي سمعناه في السؤال غير صحيح -بارك الله فيكم- ومُخالف لمنهج السَّلف أئمة الحديث مهما توسُّعوا في الدُّعاوي فلستم واللهِ أنصح لدين اللَّه من أثمة الإسلام.

يا إخوة: هؤلاء كثيرٌ منهم يُشوِّشون على القرآن ويُشوِّشون على السنَّة!! فيقولون: السنة أخبار آحاد والأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول أخبار آحاد ما نحتج بها في العقائد، إذا جاءت أحاديث باطلة تثبت خرافاتهم احتجوا بها أحاديث باطلة أحاديث ضعيفة مهلهلة لا يحتج بها أهل السنة يحتجون بها في العقائد إذا جئت إلى باب العقائد وناقشتهم في عقائدهم الفاسدة في تعطيل صفات الله وغيرها قالوا: لا هذا أخبار آحاد! وهم من جهة أخرى يحتجون بالأباطيل على ضلالاتهم وخُرافاتهم.

وهذه شبهة جديدة التي نجمت الآن في هذا العصر وما أكثر الشبهات في هذا العصر.

وكلُّ شرٌّ في ابتداع من خلف وكلِّ خير في اتباع من سلف قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

نُوَ إِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّالِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

وإذا جاء أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والجوزجاني والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم من أثمة الإسلام ويحتجون بهذه الأحاديث التي يردها هؤلاء أنتبع الأئمة أم نتبع هؤلاء ؟!

كونوا يا إخوة على بصيرة، اثبتوا يا عباد الله، اثبتوا؛ فإن الشبهات كثيرة تأتي من هنا ومن هنا، وعلى مر الأيام وعلى مر السنين تتكاثف الشبهات؛ فاثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ﷺ وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح - بارك الله فيكم - .

السؤال (٣): ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟

الجواب:

قضية التفريق بين العقيدة والمنهج جاءت في هذا العصر، الناس لم يكونوا يفرقون بين العقيدة والمنهج ولكن جاءت الفتن فاضطر بعض أهل السنة إلى التفريق بين العقيدة والمنهج، لكن الشيخ ابن باز لا يفرق بين العقيدة والمنهج فيقول كلها واحد.

وأنا اضطررت إلى أن أقول: العقيدة أوسع من المنهج؛ لأن العقيدة تدخل في المنهج منهج أهل السنة في الاعتقاد في الأسماء والصفات كما جاء في الكتاب والسنة، منهج أهل السنة كذا، ومنهج أهل السنة في الاستدلال كذا، منهج أهل السنة في الاخبار كذا، هذا هو منهجهم كيف يستدلون هذا من المنهج، كيف يتلقون الأخبار هذا من المنهج.

السؤال (٤): ما هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وهل العمل داخل في الإيمان ؟

الجواب:

أستغرب واللَّه من هذا السؤال !! واللَّه أستغربه جدًّا !! هل تظنُّونَ أنَّنا نعتقد أنَّ العمل ليس من الإيمان ؟!! قبحَّ اللَّه الكذَّابين الأفَّاكين، واللَّه يكذبون علينا ويفترون، واللَّه ما هم من السنة في شيء يكذبون علينا وإنَّهم من أهل الضلال والأهواء واللَّه إنَّهم يحاربون منهج السلف.

نحن ندين اللَّه بأنَّ الإيمان: قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دلَّ على ذلك كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه ﷺ.

وهذا الضابط وهذا التعريف لأهل السنة شوكة في نحور المرجئة والخوارج والمعتزلة قوامه نصوص لا تحصى من كتاب الله ومن سنة رسول الله وهذا ما دلً عليه كتاب الله وسنة رسول الله والتابعون وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا ، ونحن نشأنا عليه وندعو إليه ونذب عنه ونحارب من خالفه ولو ادَّعى ما ادَّعى ما ادَّعى .

الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويكفيكم المؤلفات الكثيرة التي أُلِّفَتْ للردِّ على الخوارج والمعتزلة والمرجئة بأصنافها.

ومن تلكم الكتابات: ما دوَّنه الإمام البخاري -رحمه الله- في أوَّل كتابه الصحيح: «كتاب الإيمان» وجاء بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أنَّ العمل من الإيمان، وكله ردِّ على المرجئة ونحن تربينا على هذا ونحارب الإرجاء كما نحارب سائر الضلالات، ويأتي قوم جهلاء ضلال أعداء للسنة يقولون إنَّا مرجئة!!!

قاتلهم الله، هم عندي في باب الكذب أخس من الخوارج والروافض شاءوا أم أبوا؛ لأنَّهم أكذب من الروافض على أهل السنة وأكثر حقدًا على أهل السنة وأكثر افتراء وكذبًا على أهل السنة، ومع ذلك هم يلبسون لباس السنة كذبًا و زُورًا وليسوا من أهل السنة، ولو كان عندهم من السنة شيء ما حاربوا أهل السنة بالبوائق والكذب والافتراءات.

وقد بينا -والله- أكاذيبهم؛ فهم ينطلقون من الكذب ويدورون في دوامة الكذب ولا يخرجون منها -والله-، وقد حصدناهم حصدًا بالأدلة والبراهين وبينا أكاذيبهم، ورأسهم الحداد الكذاب وبينتُ أنه كذب في جزء من كتاب له مائة وعشرين كذبة وتشبث الحدادية الضالة به.

وجاء باشميل الكذاب الأفاك وبَيَّنْتُ كذبه وضلاله في: «إزهاق أباطيل باشميل»؛ فعليكم بهذا الكتاب فإنَّ هذا الأقّاك عدو لدود للسنة.

وجاء فالح الحربي فاحتضنوه واحتضنهم وكال لأهل السنَّة الأكاذيب والافتراءات يقول: إنَّنا مرجئة المرجئة....هم أخس من المرجئة -والله-، المرجئة أحسن وأنبل منهم، على ضلالهم أحسن من هؤلاء الكذَّابين.

الكذب أخبث من البدع يا إخوان، والكذَّاب أخبث عند أهل السنة من المبتدع، المبتدع يروى عنه، رَوَوًا عن القدرية رَوَوًا عن المرجئة ورَوَوًا عن غيرهم من أصناف أهل البدع ما لم تكن بدعة كفرية ما لم يكن كذابًا، لو كان ينتمي إلى أهل السنة كذَّاب فهو عندهم أحق من أهل البدع.

ومن هنا عقد ابن عدي-رحمه الله- في كتابه: «الكامل» حوالي تسعة وعشرين بابًا للكذَّابين (١) وبابًا واحدًا لأهل البدع.

وقَبِل أهل السنة رواية أهل البدع الصادقين غير الدعاة.

وهؤلاء الحدادية يعتبرون من الدعاة إلى البدع؛ جاءوا بأصول يرفضها الإسلام وتحارب السنة وتحارب منهج السلف وطعنوا في أئمة الإسلام، الحداد بدأ بابن تيمية وثنّى بابن أبي العزّ وبابن القيم واستمرَّ هكذا لا يتولى أحد من أهل السنة أحدًا إلّا وطعنوا فيه وطعنوا في علماء السنة المعاصرين؛ فطعنوا في الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد في الجنوب فمن يقوم بالسنة ؟!!

وطعنوا في علماء أهل مكة والمدينة فمن يقوم بالسنة ؟!!!!

حرب على السنة طعنوا في كلِّ سلفي لا يوافق الحدادية كلهم طعنوا فيهم وشوهوهم وشوَّهوا أصولهم، وجاءوا بأصول فاسدة مناهضة لمنهج السلف فهم امتداد للإخوان المسلمين، ويخدمون أهل البدع جميعًا، وحرب أهل السنة هدف لهم.

 <sup>(</sup>١) قال ابن عدي كَظَلَّقُهُ في الباب الثالث والعشرين: «الكاذب يكذب من مهانة نفسه عليه، والظريف لا يكذب» انظر مقدمة الكامل (ص٣٥).

كيف -يا أخي- ما تترك سلفي ؟!!! خمسة ستة في مكة وعشرة في المدينة في الدنيا كلها ما تركوا السلفيين لا في مكة ولا في المدينة ولا في الطائف وفي جدَّة، كلُّ واحد يقدم خيرًا ويذبُّ عن السنة طعنوه، هل هؤلاء أهل سنة ؟!!!!

يقولون: كَذَب، كَذَب. . ، يحكمون عليهم بالكذب يفترون عليهم، ومنه رمينا نحن بأننا مرجئة عند هؤلاء الأفّاكين.

ووالله لا يحاربون الإرجاء ولا يصدقون في شيء أبدًا؛ إنَّما استلوا الإرجاء سلاحًا على أهل السنة لأنَّهم بينوا ضلالهم وضلال ساداتهم وأسلافهم وسلوا سيف الإرجاء وسيف الكذب وسيف الفجور على أهل السنة !!!

فاحذروهم ومن انخدع بهم فليتق اللَّه في نفسه؛ فواللَّه لقد وضُحَ أمرهم فلا عذر لكم ولا شبهة لكم.

إنَّهم كذابون كذابون كذابون، وكل يوم يفضحهم الله بالكذب، والله بعض الكفار يخجلون من الكذب وهم لا يخجلون !! وكلما بيَّنتَ كذب زعمائهم وخياناتهم ازدادوا تشبئًا به وبأصولهم وبأباطيلهم.

أين العقول ؟!!

أين الدِّين ؟!!

أين الخُلُق ؟!!

فافهموا هؤلاء واحذروهم وحَذُرُوا الناس من ضلالهم وشرِّهم -وفقكم الله-. فنحن ندين اللَّه بما في كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه ﷺ في كلِّ العقائد والأحكام، والحلال والحرام، والصغيرة والكبيرة، وشعب الإسلام والإيمان، كل ذلك ندعو إليه ونموت دونه.

كيف نحن مرجئة؟! ونحن نحارب الإرجاء ونحارب غيره والذي يُقَصِّرُ في العمل نبيِّن له وندعوه إلى الحقِّ فكيف نكون مرجئة؟! - قاتلهم الله-.

السؤال (٤): هل البدع الإضافية والبدع الأصلية من البدع المكفرة ؟

الجواب:

من البدع الأصلية ما يكون كفرًا؛ فتعطيل صفة من صفات اللَّه كفر، وبعض

غلاة المرجئة قد يدخلون في الكفر؛ لأنَّهم يحصرون الإيمان في المعرفة فقط؛ ولأنهم لا يحترمون نصوص الوعيد ويهدرونها ويُجَرِّءون العصاة على الاستهانة بدين اللَّه الحق، ومن بدع الخوارج والمعتزلة ما يُكَفِّرُ كقولهم بخلق القرآن، السلف كفرُّوهم وبعضهم ما كفَّرهم.

أما المتأخرون من عهد ابن تيمية ومن بعده فيقولون: إنَّ الشُّبَه قد تكاثرت ونور الإسلام ما بقي كما كان في عهد الصحابة والسلف رهي مضيئًا للناس؛ فيقولون: هذا كفر ولا يكفر إلَّا بعد إقامة الحجة، لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة.

إنسان يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمدًا رسول اللّه، ويصلي ويصوم ويحج ويزكي ويؤمن بالجنة وبالنار و...و.. وعنده ضلالات كفرية لكن يرى نفسه أنّه مؤمن، وعنده شبهات ضلّ بسببها فمثل هذا أنت لا تحكم عليه بالكفر - بارك اللّه فيكم -، أقم عليه الحجة إن أقمت عليه الحجة وعاند وأصرً على ضلالته الكفرية حينئذ يكفر ويحكم بكفره ورِدّته.

السؤال (٥): هل هناك أفضل من الصحابة يأتي من بعدهم؟ الجواب:

لا، لا يأتي من بعد الصحابة في أفضل منهم أبدًا، ولو أنفق مثل عشرين أحد من الذهب؛ لأنَّ فضيلة الصحبة ميزة لا يلحقهم فيها.

لكن قد يفضل في بعض الأحيان في بعض الجوانب، لا يلزم من الحديث: «يأتي على الناس زمان العاض فيه على دينه كالقابض على الجمر، أجر الواحد منهم كأجر الخمسين. قالوا: منا أو منهم؟ قال رسول الله على المحمه.

هذا الحديث منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، وأنا في إحدى دراساتي تبين لي ضعفه وسأعيد دراسته، لكن لو قلنا بهذا وثبت فلا يلزم من كونه يعدل أجر خمسين أن يكون أفضل من الصحابة ؛ لأنَّ هذه الميزة التي امتاز بها الصحابة على غيرهم لا يلحقهم فيها أحد ميزة الصحبة -بارك اللَّه فيكم-، واللَّه أعلم.

وصلَّى اللَّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلَّا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

with the

## الحث على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف

تأليف فضيلة الشيخ العلامة وبيع بن هادي عمير المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا بسوريد بلقاسم

الذا على الغرقة والاختلاف

المسائل في المالية

ويبرين فالثي عمير المدخلي

the testing plants of the state of the state

### بِسِمْ اللَّهُ النَّجْمُ النَّحْمِ النَّحْمِ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إن الحَمد لله؛ نَحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يَهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن مُحمَّدًا عبده ورسوله. ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَقْسِ وَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَيْسَانَهُ وَاتَقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٧٠-٧١].

أما بعد:

فإن أصدق الحَديث كلام الله، وخير الهَدي هدي مُحمَّد ﷺ وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكل مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فمرحبًا بكم -أيها الإخوة في الله، وأيّها الطلاب الكرام-؛ طلبة العلم الشريف الذين شدُّوا الرحال من أماكن نائية، لينهلوا العلم الشرعي المنبثق من كتاب الله، ومن سنة رسول الله ﷺ؛ في مهبط الوحي، مدينة رسول الله ﷺ؛ الَّتي هي المهبط الثاني للوحي بعد مكة المكرمة، والَّتِي انطلقت منها راياتُ الجهاد والفتوح، لإعلاء كلمة الله -تبارك وتعالى-، ولنشر هذا الدين الحق، وليظهر هذا الدين على الدين كله، كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ عَلَى الدِّينِ الْحَقِ الله الله عَلَه عَلَى الدينِ الْحَقِ الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله الله عَلَه الله الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله الله عَلَه الله عَلَه الله الله الله عَلَه الله الله على الدين الحَق الله الله على الدين على الدين الحَق الله على الله الله على اله على الله على الله على

ولقدأظهر الله هذا الدين على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام المخلصين: صحابة مُحمَّد ﷺ، الذين فتحوا القلوبَ بالعلم والهُدى والإيمَان، وفتحوا القلاع والبلدان بسيوف الحقّ، فنصروا دين الله -تبارك وتعالَى - بكل ما يَمتلكون من طاقة، وبكل ما يستطيعون من بذل الأموال والنفوس، وحقَّقوا الغاية الَّتِي أرادها الله لِهذا الدين، أن

يسود وأن يظهر على الأديان كلها؛ إذ إن هذا الدين قائم على الهدى وعلى العلم، لا على الأهواء، والجهالات، والسفاهات، والفوضى -الَّتِي تسود الآن فِي بلدان كثيرة! - مِمَّن لا تقوم دعواتُهم على كتاب اللَّه، ولا على سنة رسول اللَّه، وإنَّما تقوم على الأهواء، إلا من سلَّم اللَّه -تبارك وتعالَى -.

وهذه الجامعة الإسلامية - بِمسئوليها وبِمؤسسيها - أدركت واقع المسلمين وما يعيشونه من جهل وبُعد عن منهج الله الحق الا القليل - في العالم الإسلامي . فقد أنشئت هذه الجامعة على مناهج إسلامية صحيحة ، منبثقة من كتاب الله ، ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام - ، وخُصِّص قدر أربعة أخمَاس المقبولين فيها ليكونوا من أبناء العالم الإسلامي ، وعشرون في المائة لأبناء بلاد الحرمين الشريفين ، لكي يعود أولئك -الذين نفروا - إلى مهبط الوحي ؛ لينهلوا من مناهل العلم الصافية ، ويعودوا إلى بلدانِهم ينشرون هذا الحق ، وهذا الخير ، وهذا الهُدى الذي تَعلَّموه : ﴿ فَلُولًا نَفَر مِن كُلُ فِرْقَة مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِهَ المَنْقَالُولُ اللّهِ وَلِمُنْدُرُولُ . النوبة: ١٢٧] .

فهذه فرصة عظيمة لكم؛ فاهتبلوها، وأقبِلوا على العلم النافع الصافِي الخالص المستمدِّ من كتاب اللَّه، ومن سنة رسول اللَّه ﷺ؛ لأن مصادره متوفِّرة - ولله الحمد- عندكم فِي هذه المدينة، وفِي هذه الجامعة.

ومن أراد الحَقَّ والخير -لنفسه ولعشيرته وقومه وبلده-؛ فعليه أن يشمر عن ساعد الجَدِّ، ويتلقَّى العلم من العلماء المَوجودين، الذين وهبوا أنفسهم لتعليم هذا الحَقِّ، ونشره -بارك اللَّه فيكم-.

وتعلَّموا من المصادر الَّتِي تَحتوي على العقائد الصحيحة، والمناهج الصحيحة: اقرءوا كتب التفسير السلفية، الَّتِي قامت على تفسير كتاب اللَّه بكتاب اللَّه، وبسنة رسول اللَّه، وبفقه الصحابة الكرام، الذين عايشوا نزول الوحي، وعاصروا رسول اللَّه ﷺ وعايشوه، وعرفوا مقاصد الكتاب والسنة، هؤلاء الذين يُتمسَّك بفقههم، وحفظهم لكتاب اللَّه، وسنة رسول اللَّه –عليه الصلاة والسلام – ؛ ولهذا قال الرسول الكريم –عليه الصلاة والسلام – ؛

· وتُحدث عن الفِرقة الناجية -: «من كان على ما أنا عليه وأصحابِي»(١).

ففقهُ الصحابة الكرام لدين اللَّه الحقِّ -الذي تلقَّوه من كتاب اللَّه ومن سنة رسول اللَّه ﷺ، ومن أقواله وأفعاله وتربيته وتوجيهه -عليه الصلاة والسلام- يَجبُ أن يكون مرجعًا لنا ، وهم المؤمنون المقصودون بقول اللَّه -تبارك وتعالَى - : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱللَّهُ دَىٰ وَيَتَبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلمُقَمِنِينَ نُولَةٍ مَا تُولَى وَنُصَلِهِ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱللَّهُ دَىٰ وَيَتَبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلمُقْمِنِينَ نُولَةٍ مَا تُولَى وَنُصَلِهِ عَلَيْ سَبِيلِ ٱلمُقْمِنِينَ نُولَةٍ مَا تُولَى وَنُصَلِهِ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلمُقْمِنِينَ الله ورسوله ، واتبع غير سبيل المؤمنين .

فانتبهوا لِهذا الأمر، واحرصوا على أن تفقهوا سبيل المؤمنين، الذي استمدوه من كتاب الله، ومن سنة رسول الله ﷺ، ومن تزكيته وتربيته لَهم على الكتاب والحكمة -بارك الله فيكم-.

فهذه فرصة عظيمة لكم؛ افهموا منها دين اللَّه الحَقَّ، واسعوا بكل جد فِي إظهاره على الأديان -كلِّها-، بالحجة والبرهان.

فعليكم بطلب العلم من منابعه الأصيلة؛ من كتب التفسير السلفي، ومن كتب العقائد السلفية، الَّتِي تنبثق من كتاب اللَّه، ومن سنة رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام-، وتُبيِّن لكم الفرق بين سبيل المؤمنين الصادقين، وسبيل المبتدعين المفارقين لِمنهج اللَّه الحقِّ؛ فَهُم -أي: المؤمنون الصادقون- والله- أمناء هذه الأمة على دين الله ﷺ، وعلى سلامة عقيدتِها ومنهجها وعلى تثبيتها على ما جاء به مُحمَّد ﷺ.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲٦٤١) من حديث عبد الله بن عمرو رها، وحسنه الألباني في صحيح الجامع
 (۳٤٣).

انتبهوا لِهذه الوصية! «... والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى الحتلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخُلفاء الراشدين المَهديين، عضُوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحدثات الأمور، فإن كل مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(١).

فهذه الموعظة تشمل الوصية بتقوى اللّه، الَّتِي لابد منها، ولا تتمثل إلا فِي نفوس العلماء الصادقين الصالِحين؛ كما فِي قوله تعالَى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأُ اللّهَ عَلَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـٰ وَأُلّهُ وَاطر: ٢٨].

فاتقوا اللَّه ﷺ لتصلوا إلَى هذه المرتبة، وتعلَّموا لتصلوا إلَى هذه المَنزلة؛ لأن الذي يعلمُ العقائد الصحيحة، والمناهج الصحيحة، والأحكام، والآداب والأخلاق النابعة من كتاب اللَّه وسنة الرسول ﷺ: هذا هو الذي يَخشى الله ﷺ؛ فإن التقوى تتحقق بِهذه الأمور كلها.

ومن هذا الإدراك لِهذه الأمور -الَّتِي ذكرناها- يندفع العبدُ إلَى تقوى الله رَجَلُق، وإلَى خشيته ومراقبته فِي كل زمان ومكان، وفِي كل حال من الأحوال، وهذا مقام عظيم -وهو مقام الإحسان: «أن تعبد اللَّه كأنك تراه، فإن لَم تكن تراه فإنه يراك»(٢).

هذا مقام الإحسان أن يكون عند الإنسان يقينٌ بأن اللّه يراه، وأن اللّه يسمع كل ما يقول، ويسمع نبضات قلبه، وخلجات فؤاده، وما تُحدث به نفسه، يعلمه على ويسمعه، ويرى حركاته وسكناته.

فالمُؤمنُ الحَقُّ: يُعظم اللَّه حق تعظيمه، ويدرك أنه سبحانه يسمع كل ما يقول، ويعلم كل ما يتحدث به، ويُحدِّث به نفسه، وأن لله ﴿ كِرَامًا كَنِيِينَ ۞ يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: ١١-١٣].

فإذا وُجد هذا الشعور النبيل فِي نفس المؤمن حصل عنده ملكة التقوى الَّتِي يَجتنب بِها المعاصي والشرك والبدع والخُرافات، ويَحصل له مقام الإحسان؛ لأنه يراقب اللَّه، ويستشعر بأن اللَّه يراه، ولا يَخفى من أمره على اللَّه قليل ولا كثير،

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢) من حديث العرباض بن سارية ﷺ،
 وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩) من حديث أبي هريرة ﴿ ٢

ولا مثقال ذرة.

هذا الإحساس الرفيع، وهذا الشعور النبيل يدفعه -إن شاء الله- إلَى تقوى الله، ولا يصل إلَى هذا إلَّا من يعلم العقائد الصحيحة، والأحكام الصحيحة، من الحَلال والحَرام، ويعرف الأوامر والنواهي، والوعد والوعيد، من كتاب الله، ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، فهؤلاء الذين استحقوا الثناء من الله -تبارك وتعالى-، فقال فيهم: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَانُونُ الله (فاطر: ٢٨).

وقال: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ [المُجادلة: ١١].

فاحرصوا أن تكونوا من هذا الطراز، أي: أن تَجمعوا بين العلم والعمل، وذلك هو ثَمرة العلم الصحيح، وتقوى الله -تبارك وتعالَى- ومراقبته.

فعليكم أيها الإخوة: بتحصيل الإيمَان الصادق الخَالص، والعلم النافع، والعمل النافع، والعمل النافع، والعمل الصالح، وقد قال ربنا -جل شأنه-: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسَرٍ ۞ إِلَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسَرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّرِ اللَّهَ العصر: ١-٣].

فالإيمَان الصادق إنَّما يقوم على العلم، وعمل الصالِحات لا ينبثق إلا من العلم، والدعوة إلى الله لا ينطلق بِها إلا أهل العلم، والصبر على الأذى -بارك الله فيكم- مطلوبٌ لِمن عَلِمَ وعلَّم ودعا إلَى الله -تبارك وتعالَى-.

فكونوا من هؤلاء الذين يعلَمون، ويؤمنون بِهذا العلم، ويدعون إلَى هذا العلم والإيمَان، ويصبرون على الأذى في سبيل إيصال هذا الحقِّ والخير إلَى الناس؛ فإنه لابد أن يواجه المسلمُ المؤمن الداعي إلَى اللَّه من الأذى ما لا يَخطر بباله، وما لا يرتقبه!

ولا يستعجب المؤمن من ذلك، فإنه قد أُوذي فِي سبيل اللَّه، وفِي سبيل الدعوة إلى اللَّه خيرُ خلق اللَّه وهم الأنبياء والرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام-، وقد أوذوا أكثر منا، وابتُلوا بعداوة أشدِّ الأعداء أكثر منا، وهذا معنَى قول النَّبِي ﷺ: "أشدُّ الناس بلاءً الأنبياء، ثُمَّ الصالِحون، ثُمَّ الأمثل فالأمثل»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (١٤٨٤) واللفظ له، والترمذي (٢٣٩٨)، وابن ماجه (٤٠٢٣) من حديث سعد بن أبِي وقاص ﷺ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٩٢، ٩٩٢).

وقوله على: «ما أوذي أحدٌ ما أوذيتُ فِي الله»(١).

فمن تَمسَّك بكتاب اللَّه، وسنة رسول اللَّه، ودعا إلَى ذلك: لابدأن يؤذى −إلا أن يشاء الله−؛ فوطِّن نفسك على الصبر ﴿إِنَّمَا يُوقَى ٱلصَّنْبِرُونَ ٱجَرَهُم بِغَيْرٍ حِسَابٍ﴾ [الزمر:١٠].

وقد أمر الله رسوله ﷺ أن يتأسى بأولِي العزم، وأن يصبر فِي ميدان الدعوة والجهاد كما صبر أولو العزم، فقال له سبحانه: ﴿ فَأَصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُثْمَ ﴾ [الاحقاف: ٣٥].

ولنا فِي رسول اللَّه ﷺ، وفِي أنبياء اللَّه جَميعًا أُسوة حسنة، فالرسول أُمِر أَنْ يَقتدي بِمن قبله من الأنبياء، وأن يَهتدي بِهداهم، ونَحن مأمورون بأن نَهتدي برسول اللَّه ﷺ، وأن نتأسى به –عليه الصلاة والسلام–: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ الشَّوَةُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ الْاحزاب: ٢١].

أسوة حسنة شاملة في كل شأن من الشئون الَّتِي جاء بِها مُحمَّد ﷺ؛ أسوة في عقيدته، فنعبد اللَّه مُخلصين له الدين، متبعين ما جاء به هذا الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- وأسوة في الأخلاق العظيمة الَّتِي قد يفقدها كثيرٌ من الدعاة إلى اللَّه -تبارك وتعالى-، ويفقدها كثيرٌ من الشباب، وينسى كثيرًا منها، أو كلها بعض الشباب، فإن اللَّه مدح رسوله -عليه الصلاة والسلام- المدح البالغ والثناء العاطر؛ فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ القلم: ٤].

فالداعي إلَى الله ، وطالبُ العلم، والموجهُ ، والمرشدُ كلهم يَحتاجون إلَى أن يتأسَّوا برسول الله ﷺ فِي عقيدته ومنهجه وأخلاقه ؛ فإذا تكاملت هذه الأمور في الداعية إلَى الله ، أو قارب فيها الكمال: نَجحت هذه الدعوة -إن شاء الله-، وقدَّمها الداعي فِي أجمَل صورها وأفضلها -بارك اللَّه فيكم-.

وإذا خلا الداعي فِي أمور دعوته، من الأخلاق الكريمَة؛ الَّتِي منها الصبر،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٧٢)، وابن ماجه (١٥١) من حديث أنس ﷺ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥١٢٥).

ومنها الحِكمة، ومنها الرفق، ومنها اللين، ومنها أشياء أخرى وهي أمور ضرورية تتطلّبها دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- فذلك نقصٌ بادٍ فِي دعوته.

وعليه؛ فلابدأن يستكملها.

وقد يغفل عنها كثير من الناس! وهذا يضرُّ الدعوة السلفية، ويضرُّ أهلها؛ إذ الغفلة عن هذه الأخلاق، وتقديم تلك الدعوة إلَى الناس بطريقة يكرهونَها، وبِما يستبشعونه ويستفظعونه من الشدة والغلظة والطيش -وما شاكل ذلك-: يعوِّق الدعوة وقبولها؛ فإن هذه أمور مبغوضة في أمور الدنيا، فضلًا عن أمور الدين.

فلابد لطالب العلم أن ينتهج نَهج الأخلاق الصالِحة في الدعوة.

وعليه؛ فينبغي عليك -أيها الأخ- أن تقتدي بالآثار الواردة فِي طريقة الدعوة إلَى الله؛ وذلك بأن تدرس سيرة الرسول، وتدرس أخلاقه، وتدرس عقيدته وتدرس منهجه.

فبعض الناس لا يأبه بعقيدة الرسول، ولا بِمنهجه، ويسلك مناهج وعقائد أخرى، اخترعها الشيطان لِمن خذله اللَّه من أهل البدع والضلال!

وأُناس قد يوفَّقون للأخذ بالعقيدة، ولكن يضيِّعون المنهج!

وأناس يوفَّقون للعقيدة والمنهج، ولكن في سلوكهم يُضيِّعون العقيدة، ويضيعون المنهج، يكون معهم الحقُّ -عقيدة صحيحةً، ومنهجًا صحيحًا- ولكنَّ سلوكهم وأسلوبَهم في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرُّها!

فاحذروا من مُخالفة الرسول ﷺ في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته، وعليكم أن تتعلموا كيف كان يدعو الناس –عليه الصلاة والسلام–، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة، والصبر، والحلم، والصفح، والعفو، واللين، والرفق، وإلى أمور أخرى –إلى جانب هذه–.

استوعبوها يا إخوان، واعلموا أنه لابدمنها في دعوتنا للناس؛ لا تأخذ جانبًا من الإسلام وتُهمل الجوانب الأخرى، أو جانبًا من جوانب طريق الدعوة إلَى اللَّه - تبارك وتعالَى - وتُهمل جوانب أخرى؛ فإن ذلك يضر بدين الله كان ، ويضرُّ بالدعوة وأهلها .

فوالله؛ ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا العصر القريب -وفي غيره-إلا على أيدي أناس علماء حكماء حُلماء يتمثلون منهج الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ويطبِّقونه قدر الاستطاعة؛ فنفع اللَّه بِهم، وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا، بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم.

وفي هذه الأيام: نرى أن الدعوة السلفية تتراجع وتتقلص، وما ذلك إلا لأنَّها فقدت حكمة هؤلاء، بل حكمة الرسول على قبل كل شيء، وحلمه ورحمته وأخلاقه ورفقه ولينه -عليه الصلاة والسلام-.

ولقد شتمت عائشة يَهوديًّا، فقال لَها رسول الله: «يا عائشة، إن اللَّه يُحبُّ الرِّفق فِي الأمر كله»(١). هذا الحَديث إذا ذكره اليوم عالِمٌ يوجِّه الشباب إلَى المنهج الصحيح فِي الدعوة إلَى اللَّه، فإنَّهم يقولون: هذا تَمييع!

فهذه الأخلاق الكريمة إذا ذُكرت، وذُكِّر بِها: كالحكمة، والرفق، واللين، والحلم، والصفح، الَّتي هي من ضروريات الدعوة إلَى اللَّه -تبارك وتعالَى-، ومن العوامل الَّتي تَجذب الناس إلَى الدعوة الصحيحة: فإن الناتج أن يدخل الناس في دين اللَّه أفواجًا.

وإن هؤلاء المُبدِّلين يستخدمون التنفير -رغم أن رسول اللَّه ﷺ يقول: «إن منكم منفرين»(٢).

ويقول ﷺ: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا»(٣٠).

فيا أيها الإخوة: هؤلاء لا يدركون! وإلا فواللَّه يلزمهم أن يصموا الرسول بأنه مُميع! والصحابة وعلماء الأمة بأنَّهم مُميعون!

يلزمهم -على هذا التشدد العنيف المهلك- الذي أهلك الدعوة السلفية -يلزمهم أن يكون الرسول نفسه، الذي يدعو إلَى الرفق والحكمة واللين، أن يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (٢١٦٥) من حديث عائشة را

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٠) ، ومسلم (٤٦٦) من حديث أبي مسعود البدري ١١٥٠ من

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٩) من حديث أنس بن مالك ﷺ، ومسلم (١٧٣٢) من حديث أبي موسى ﷺ.

مُميعًا كذلك؛ نستغفر اللَّه.

والله؛ لا يريدون هذا ولا يقصدونه! ولكن لا يدركون، فعليهم -من الآن-أن يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام.

وإننا نَحنُ واللَّه نُجاهد ونناظر ونكتب وننصح، وندعو برفق إلَى اللَّه تعالَى فيعتبروننا من المميعين، لا يريدون أن نقول: حكمة ولين ورفق!

وقد رأينا أن الشدة أهلكت الدعوة السلفية، ومزَّقت أهلها، فماذا نصنع؟! فقلت: يا إخوة، لَمَّا نرى النيران تشتعل؛ أنتركها تزيد اشتعالًا؟! أم نأتي بِهذه الأمور الَّتِي ستطفئ تلكم الحرائق؟!

فأنا اضطررت -وهذا واجبِي- وأنا أقولُها من قبل اليوم، لكن ركزت عليها لمنًا رأيتُ هذا الدمار، ورأيتُ هذا البلاء؛ أقولُ: عليكم بالرفق، عليكم باللين، عليكم بالتآخي، عليكم بالتراحم؛ فإن هذه الشدة توجَّهت إلَى أهل السنة أنفسهم، إذ قد تركوا أهل البدع واتَّجهوا إلَى أهل السنة بِهذه الشدة المهلكة، وتَخلَّلها ظلم وأحكام باطلة ظالِمة!

فإيَّاكم ثُمَّ إيَّاكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يُهلككم، ويُهلك الدعوة السلفية، ويُهلك أهلها.

ادعُ إِلَى اللَّه تعالَى بكل ما تستطيع؛ بالحُجة والبرهان فِي كل مكان، به: «قال الله»، و «قال رسول الله»، وتستعين على ذلك -بعد الله- بكلام أئمة الهدى الذين يُسلِّم بإمامتهم ومنزلتهم فِي الإسلام أهل السنة وأهل البدع جَميعًا.

أنا أُوصي الإخوان الذين يذهبون إلَى أفريقيا، أو إلَى تركيا، أو إلى الهند، -أو غيرها-بقول: قال الله، قال رسول الله، قال فلان -من الأثمة الذين يَحترمونَهم-.

فإذا ذهبت إلَى أفريقيا مثلًا: قلتَ: قال ابن عبد البر، قال مالك، قال فلان، مع أن عددًا ليس قليلًا من الناس هناك هم أهل عقائد فاسدة! - فإذا أتيتهم بكتاب الله تعالَى، وسنة الرسول على ثم تأتي بكلام العلماء: يسمعون كلامك، وينقادون لك.

هذه حكمة ، لكن ؛ إذا أتيتهم بكلام من عندك - فحسب- لن يقبل منك أحد .

فلابد أن تستأنس بعد كلام الله، وكلام رسوله على بكلام العلماء، الذين لَهم منزلةٌ فِي نفوس الناس، ولَهم مكانة، ولا يستطيعون الطعن فيهم، ولا فِي كلامهم؛ فإذا قلت: قال البخاري، فإنَّهم يَحترمونه.

فمثلًا: الصوفية في كل مكان يَحترمون البخاري، ويَحترمون مسلمًا، ويَحترمون هذين الكتابين، والإمامين، ويَحترمون أحمَد بن حنبل، ويَحترمون الأوزاعي، وسفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم الأكابر المتقدمين.

لذا؛ فإن هنالك روابط بيننا وبينهم بالحقِّ أماكن التقاء، فلننفذ إليهم من هذه المنافذ.

وهذا من الحِكمة يا إخوان: فلا ينبغي -بناءً على ذلك- أن تقول لَهم ابتداءً: قال ابن تيمية، مع أنه إمام؛ لأن الجهلة لا يعرفونه، وإن عرفوه فقد بُغِّض إليهم مِمًّا سَمعوه من كبرائهم ؛ فهم لا يبغونه ولا يريدونه -بارك الله فيكم-.

قل: قال ابن تيمية فِي أوساط السلفيين الذين يَحترمونه، لكن ما تقول -في أوساط أخرى!- قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب مثلًا؛ لأن الجاهل الذي تربى فِي أوساط المبتدعة ينفر من ذلك؛ فأشياخُهم منفرون لَهم، قل لَهم أسمًاء الأئمة الذين يقدرونَهم ويَحترمونَهم؛ لأن سادتَهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية، وشوهوا ابن عبد الوهاب، وشوَّهوا علماء الدعوة وأثمة الدعوة -كما قلنا آنفًا-.

فلا تأتِهم من هذا الباب، فإنه ليس من الحِكمة.

لكن، تأتيهم من باب: قال مالك، قال سفيان الثوري، قال الأوزاعي، قال ابن عيينة، قال البخاري، قال مسلم فِي الجزء الفلانِي الصفحة الفلانية، فمثل هذا سيقبل منك، ثُمَّ إذا قبلوا منك: احترموا بعد ذلك ابن تيمية، وعرفوا أنه على الحَقِّ، واحترموا ابن عبد الوهاب، وعرفوا أنه على الحق -بارك الله فيكم-

أقول: هذا نوعٌ من التنبيه إلَى سلوك طريق الحكمة فِي دعوة الناس إلَى اللَّه -تبارك وتعالَى-.

ومنها: ألَّا تسب جَماعتهم: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ ۚ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا آلَة

عَدِّوًا بِغَيْرِ عِلْمِرِ ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

أنا أقول: لَمَّا ذهبت إلَى السودان، نزلت فِي بور سودان (١٠)، فاستقبلني شبابُ أنصار السنة، وقالوا: يا شيخ؛ نلفت نظرك إلَى شيء.

قلت: تفضلوا.

قالوا: تكلم بِما شئت، قل: قال اللّه، قال رسول اللّه، واطعن بِما شئت فِي البدع والضلالات؛ من دعاء غير اللّه، والذبح، والنذر، والاستغاثة وهكذا، لكن لا تقل: الطائفة الفلانية، ولا: الشيخ الفلاني! لا تنصَّ على التيجانية من الفرق! ولا الباطنية! ولا رءوسهم، لكن؛ اسرد العقائد؛ وستجد نفسك قد قُبل منك الحَقُّ.

قلت له: طيِّب، فسلكت هذا المسلك، فوجدت إقبالًا عظيمًا من الناس.

ولا تظنَّ -يا طالب العلم- أن من تَمام المنهج الحقِّ: أنه لابد أن تسبَّ شيوخهم، وتطعن فيهم! فإن اللَّه سبحانه يقول: ﴿ وَلَا تَسَبُّوا اللَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام: ١٠٨]. تسب الشيخ! أو تقول: ضالًّ! أو كذا! أو الطريقة الفلانية! فإنَّهم عندها ينفرون منك، فتأثم، وتكون قد نَفَّرت الناس، وإنكم إذن منفِّرون . . .

والرسول ﷺ لَما أرسل معاذًا وأبا موسى -إلَى اليمن- قال: «يَسرا ولا تُعسرا، وبَشرا ولا تُعسرا،

فهذه من الطرق الَّتِي فيها التيسير، وفيها التبشير، وما فيها تنفير؛ وواللَّه ما دخلت مسجدًا إلا وأرى التهلل فِي وجوههم، ولا أستطيع الخُروج من كثرة المُقبلين عليَّ يصافحونني، ويدعونني.

ثُمَّ رأت رءوس الصوفية -الشياطينُ- خطورة هذا السلوك وهذا المنهج فِي الدعوة، فاجتمعوا وتآمروا ونسقوا لأنفسهم كلامًا يردُّون به عليَّ، وأعلنوا لي عن

<sup>(</sup>١) هذا إشارة إلى مُحاضرة قام بها الشيخ ربيع في مدينة بور في السودان عام ١٣٩٢، وهذا واحد من الأدلة الكثيرة على أن الشيخ ربيعًا يسير على منهج الاعتدال والحكمة في الدعوة إلى الله من أول حياته إلى اليوم، بخلاف ما يزعمه بعض الناس أن الشيخ ربيعًا يسير على منهج الشدة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣) من حديث أبي موسى الأشعري ١١٥٣٠)

مُحاضرة فِي ميدان كبير.

فاجتمعنا في هذا الميدان، وتكلَّمت، فقام كبيرهم، وعلَّق على كلامي، وبدأ يُجيز الاستغاثة، ويُجيز التوسل، ويقول بتعطيل الصفات، ويقول ويقول. . ويؤيد كل الأباطيل بتأويلات فاسدة!

فلما فرغ –وما عنده من أدلة، وقد أتى بأحاديث ضعيفة موضوعة، وجاء بأقوال الأسقراطيِّين–.

قلت: يا جَماعة، سَمعتم كلامي، وأنا أقول: قال اللَّه، قال الرسول، قال علماء الأمة المعتبرون، وهذا الرجلُ جاء بأحاديث موضوعة، وما أسعفه القرآن بشيء! هل سمعتم: قال اللَّه كذا فِي جواز الاستغاثة بغير الله؟؟! وفِي إجازة التوسل؟؟! هل سَمعتم كلام الأئمة الكبار مثل مالك وأمثاله؟؟!

ما سَمعتم، إنَّما سَمعتم أحاديث موضوعة، وأحاديث ضعيفة، وكلامًا لأناس معروفين عندكم أنَّهم خرافيُّون!

فقام الخُرافِيُّ يسبِّ ويشتم! وأنا أضحك، لا سببتُه، ولا شتمته، وكنت لا أزيد على قولِي: بارك اللَّه فيك، جزاك اللَّه خيرًا، جزاك اللَّه خيرًا، بارك اللَّه فيك.

وافترقنا، فواللَّه الذي لا إله إلا هو أصبحوا في اليوم الثاني يتحدثون في المساجد والأسواق أن الصوفية هُزِمت!

فتعلَّموا يا إخوان هذه الأساليب الشرعية الصحيحة؛ فالقصد هدايةُ الناس، والقصد إيصالُ الحَقِّ إِلَى قلوب الناس.

أيها الأخ: عليك أن تستخدم فِي سبيل الدعوة إلَى اللّه كلَّ ما تستطيع من وسيلة شرعية ، وليس عندنا أن الغاية تسوغُ الوسيلة! فإنَّها من صفات أهل البدع؛ الَّتِي وقعوا -بسببها - فِي الكذب واللف والدوران والمناورات! كما قال الإمام عليُّ بن حرب الموصلي: كل صاحب هوى يكذبُ، ولا يُبالِي.

وهذا كله ليس عندنا؛ فنحن أهل صدق وأهل حقٌّ، ولكن نعرض فِي أي مدى الصور الَّتِي يقبل فيها الناس، وتؤثر فِي نفوسهم، بارك اللَّه فيكم. ثُمَّ ذهبنا إلَى (كَسَلا) فِي السودان أيضًا فما شاء اللَّه كانت الدعوة مُمهدة والحمد لله وطيبة، تكلمنا والحمد لله ونفع اللَّه بِما تكلمنا.

ثُمَّ ذهبنا إلَى (الغظارف) وهي مدينة صغيرة هناك، ودُرنا على المساجد الَّتِي فيها جَميعًا، قالوا: لَم يبق فِي هذه المدينة إلا مسجد واحد للتيجانية لا نستطيع أن نصل إليه!

قلت: كيف؟ قالوا: هم متعصبون تعصبًا شديدًا.

قلت: نذهب إليهم، ونستأذنُهم؛ إن أذنوا لنا بالكلام بلّغنا، وإن منعونا فعذرنا عند اللّه، ولا ينبغي أن نواجههم بالإرغام والقوة -بارك اللّه فيكم-.

فجئنا، وصلى بنا الإمام، وبعدما فرغ جئت، سلمت عليه، وقلت له: أتسمح لي أن ألقي كلمة فِي الإخوان هؤلاء؟ قال: تفضل.

فتكلمت؛ أدعو إلى الله، وإلى التوحيد، وإلى السنة، وإلى أشياء أخرى من أمور العلم، وأنتقد بعض الأخطاء الموجودة، وبعض الضلالات، حَتَّى وصلت إلى حديث عائشة والمتفق عليه: «ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: من قال: إن مُحمَّدًا رأى ربه؛ فقد أعظم على الله الفرية، ومن قال: إن مُحمَّدًا يعلم ما في غد؛ فقد أعظم على الله الفرية -وأسوق الأدلة على هذا - ومن زعم أن مُحمَّدًا لَم يبلغ ما أنزل عليه؛ فقد أعظم على الله الفرية»(١).

فقام الإمام -وكان مستوفزًا-، فقال: واللّه إن مُحمَّدًا رأى ربه بعَينَي رأسه! قلت له: جزاك اللّه خيرًا، أما عائشة -الّتي هي أعلم الناس به ﷺ- فقد قالت: «من زعم أن مُحمَّدًا رأى ربه؛ فقد أعظم على الله الفرية». ولو كان رسول اللّه رأى ربه لأخبرها، ولكن ما أخبرها.

فبدأ باللجاجة والسؤال، قلت له: يا أخي، انتظر حَتَّى أُنهي كلمتِي، وبعد ذلك اسأل عما شئت، فالذي أعرفه أجيبك به، والذي لا أعلمه أقول لك: اللَّه أعلم، وتركته ومضيت فِي الكلام، ولا أدري هل بقي أو ذهب! لا أدري، ما التفتُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٥٥)، ومسلم (١٧٧).

إليه ، ثُمَّ سَمعت رجلًا يقول : «والله الكلام اللي يقوله الزول ده حق» .

ثُمٌّ سَمعت مرة أخرى العبارة نفسها من آخر ، وزاد: «فالرجل يقول: قال الله، قال رسول الله» -بارك الله فيكم-.

حَتَّى أَذُن لصلاة العشاء، وانتهت الكلمة، وأقيمت الصلاة، وإذا بهم يدفعونني لأصلي بِهم! فقلت: أبدًا؛ لا أصلي بكم، يصلي الإمام، قالوا: والله تصلى، والله تصلى.

قلت: طيب، وصلَّيت بِهم، وبعدما فرغنا انتظرتُ، ثُمَّ خرجت أنا والشباب – أنصار السنة معي- وقلت لَهم: أين ذهب الإمام؟ قالوا: طردوه. قلت: من طرده؟ قالوا: والله جَماعتُه.

هذا الذي حصل -يا إخوة-.

فلو جاء إنسان يُسفِّه التيجانِي المرغنِيِّ! فلعلهم يذبَحونه، لا أن يطردو، حَسب، لكن إذا أتيتهم بالحكمة واللطف -بارك الله فيك- نفعهم الله بهذا.

فاستخدموا -يا إخوة- العلم النافع، والحجة القاطعة، والحكمة النافعة في دعوتكم، وعليكم بكل الأخلاق الجميلة النبيلة، الَّتِي حثُّ عليها الكتاب، وحتَّ عليها رسول الهُدي ﷺ، فإنَّها عوامل نصر وعوامل نَجاح.

وصدِّقوا أن الصحابة ما نشروا الإسلام، ودخل فِي القلوب، إلا بِحكمتهـ وعلمهم، أكثر مِمَّا عملت السيوف، لكن من يدخل فِي الإسلام تَحت السيف قد لا يثبت، والذي يدخل الإسلام يدخله عن طريق العلم والحجة والبرهان هذا الذي يثبت إيمَانه بإذن الله وتوفيقه.

فعليكم بِهذه الطرق الطيبة، وعليكم بالجَد فِي العلم، وعليكم بالجَد فِي الدعوة إلَى الله.

ثُمَّ أنبهكم -يا إخوة- إلِّي أمرين:

أولًا: التآخي بين أهل السنة جَميعًا، فيا أيها السلفيون، بُثُّوا فيما بينكم روح المودة والأخوة، وحققوا ما نبهنا إليه رسول الله ﷺ من أن المؤمنين: «كالبنيان

يشد بعضه بعضًا ١٠٠٠.

وأنَّهم: «كالجَسد الواحد إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجَسد بالحُمى والسهر »(٢).

كونوا هكذا يا إخوة: ابتعدوا عن عوامل الفُرقة، فإنَّها واللَّه شرُّ خطير، وداء وبيل.

ثانيًا: اجتنبوا الأسباب الَّتِي تؤدي إِلَى الإحن والبغضاء، والفُرقة والتنافر.

ابتعدوا عن هذه الأشياء؛ لأنَّها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم اللَّه حالَهم ومقاصدهم؛ سادت وكثرت، ومَزَّقت الشباب في هذا البلد -سواء في الجامعة وغيرها- أو في سائر أقطار الدنيا.

لِمَ؟! لأنه نزل إلَى ساحة الدعوة إلَى اللَّه من ليس من أهلها -لا علمًا ولا فهمًا-.

وقد يَجوز أن يكون الأعداءُ دسُّوا فِي أوساط السلفيين من يُمزقهم ويفرقهم، وهذا أمر غير بعيد أبدًا، بل واردٌ حقًا، -بارك اللَّه فيكم-.

فاحرصوا على الأخوة، وإذا حصل بينكم شيء من النفرة، فتناسوا الماضي وأخرجوا صفحات بيضاء جديدة الآن.

#### وأنا أقول للإخوان:

الذي يُقَصِّر ما ينبغي أن نسقطه أو نُهلكه، والذي يُخطئ منًا لا نُهلكه، بارك الله فيكم، ولكن نُعالِجه باللطف والحكمة، ونوجِّه له المَحبة والمودة وسائر الأخلاق الصالِحة، مع الدعوة الصحيحة حتَّى يئوب، وإن بقي فيه ضعفٌ فلا نستعجل عليه، وإلا؛ واللَّه ما يبقى أحدٌ، ما يبقى أحد!

فبعض الناس الآن يطاردون السلفيين حَتَّى وصلوا إلَى العلماء، وسَموهم مُميعين! والآن ما بقي فِي الساحة عالِمٌ تقريبًا إلا طُعن به وفيه! وهذه طبعًا هي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨١)، ومسلم (٢٥٨٥) من حديث أبي موسى رها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦) من حديث النعمان بن بشير 🕉.

طريقة الإخوان المسلمين، وطريقةُ أهل بدع، فإن أهل البدع من أسلحتهم أن يبدءوا بإسقاط العلماء، بل هي طريقة يهودية ماسونية: إذا أردت إسقاطَ فكرة فأسقط علماءها أو شخصياتِها!!

فابتعدوا عن هذا الميراث الرديء، واحترموا العلماء.

ووالله؛ ما يُسعى فِي الكلام فِيَّ -ولا الطعن فِي ما نَحن فيه - إلا لتكون النتيجةُ إسقاط المنهج؛ فالذي يكره هذا المنهجَ يتكلم فِي علمائه، والذي يبغض هذا المنهج ويريد إسقاطه يسير فِي هذه الطريق، وهي مفتوحةٌ لَهم: طريق اليهود، وطريق الأحزاب الضالة من الروافض وغيرهم.

فالروافض يبغضون الإسلام، وما يقدرون أن يتكلموا فِي مُحمَّد ﷺ، فإذا بِهم يتكلمون فِي أبِي بكر وعمر، وعلماء الأمة؛ يريدون إسقاط الإسلام.

وأهل البدع الكبرى إذا تكلموا: فما يتكلمون فِي أحمَد والشافعي، ولكن يتكلمون فِي مُحمَّد بن عبد الوهاب، وابن تيمية، وأمثالهم؛ ليسقطوا هذا المنهج.

والآن: فإنا أناسًا ينشئون في صفوف السلفيين، فما شعرتُ إلا وهم يشدخون في رءوس العلماء!

هؤلاء؛ ماذا يريدون؟! ماذا يريدون؟! لو أرادوا اللَّه والدار الآخرة، وأرادوا نُصرة هذا المنهج -وهم يُحبون هذا المنهج- واللَّه لدافعوا عن عُلمائه.

فلا تأمنوا هؤلاء على دينكم، ولا تثقوا فيهم، بارك اللَّه فيكم، واحذروهم كلُّ الحذر، وتلاحموا وتآخوا فيما بينكم.

وأنا أعرف أنكم لستم معصومين، وليس العُلماء بِمعصومين -قد نُخطئ-؛ اللهم إلا إذا دخل فِي رفض أو فِي اعتزال، أو فِي تَجهُّم، أو فِي تَحزُّب من الحِزبيات المَوجودة؛ فإن هذا هو المنبوذ.

أما السلفي: الذي يوالي السلفيين، ويُحب المنهج السلفي -بارك اللَّه فيكم-ويكره الأحزاب ويكره البدع وأهلها -وغير ذلك من علامات المنهج السلفي-، ثُمَّ يضعف في بعض النقاط؛ فإن هذا نترفَّق به، وما نتركه، ولكن؛ ننصحه، وننتشله، ونصبر عليه، ونعالجه، بارك اللَّه فيكم. أما أن يقال: من أخطأ هلك! فعلى هذا -فلن يبقى أحد!

ولِهذا؛ فترى هؤلاء: لَمَّا فرغوا من الشباب؛ بدءوا بالعلماء يسقطونَهم؛ فهذا منهج الإخوان المسلمين، فقد دخلوا في البلاد، وأول ما بدءوا به إسقاط العلماء، وفي الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب، والبنا، والمودودي، وغيرهم من أهل البدع، وأسقطوا علماء المنهج السلفي، ووصفوهم أنَّهم عملاء، وجواسيس، وعلماء السلطان . . . إلى آخر الاتهامات!

#### فما قصدُهم؟!

قصدُهم إسقَاطُ المَنهج السلفي، وإقامة الأباطيل والضلالات على أنقاضه. والذين يطعنون الآن فإنَّهم يقولون عن أنفسهم: إنَّهم سلفيون، ثُمَّ يطعنون فِي علماء السلفية!

ماذا يريدون؟ يريدون رفع راية الإسلام؟! ورفع راية السنة والمنهج السلفي؟! أبدًا، أبدًا، هذه قرائنُ وأدلة على أنّهم كذَّابون متهمون مهما ادّعوا لأنفسهم فأنا أوصيكم يا إخوة وأركز عليكم أن اتركوا الفرقة، وعليكم بالتآخي، وعليكم بالتناصر على الحقّ، وعليكم بنشر هذه الدعوة بين طلاب الجامعة وغيرها؛ على وجهها الصحيح، وصورتِها الجميلة، لا على الصور المشوّهة، التي يسلكها هؤلاء!

قدموا الدعوة السلفية كما قلت لكم بالصورة البهية ؛ قال الله ، قال رسول الله ، قال الصحابة ، قال الشافعي ، قال أحمَد ، قال البخاري ، قال مسلم ، وكذلك أثمة الإسلام الذين يَحترمونَهم ويوقِّرونَهم ، أوقفوهم على كلامهم ، بارك الله فيكم ؛ فهذا يساعدكم إلى حدِّ بعيد .

نعم؛ ستجدون بعض الناس يُعاندون، لكن ما كل الناس يُعاندون، ستجدون أكثر الناس يُقبلون على دعوتكم سواء هنا في الجامعة، أو إذا عدتُم إلَى بلدكم، استخدموا هذه الطرق الَّتِي تَجذب الناس إلَى كتاب اللَّه، وإلَى سنة رسول اللَّه ﷺ، وإلَى منهج السلف الصالِح، والعقائد الصحيحة، والمنهج الصحيح.

أسألُ اللَّه -تبارك وتعالَى- أن يوفقنا وإياكم إلَى ما يُحب ويرضى ، وأن يَجعلنا

من الدعاة المُخلصين، ومن العلماء العاملين، وأن يُجنبنا وإياكم كيد الشيطان، بل وكيد شياطين الجِن والإنس.

وأسألُه -تبارك وتعالَى- أن يؤلف بين قلوبكم، وأن يَجمع كلمتكم على الحق، وأن ينفع بكم أينما حللتم، وأينما رحلتم وذهبتم، أسأل اللَّه أن يُحقِّق

وصلى الله على نبينا مُحمَّد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### أسئلة وأجوبة

سؤال (١) : أزاول مهنة نقل بضاعة بسيارتي، فهل يَجوز لِي أن أنقل بضاعة أحد التجار، والَّتي هي عبارة عن مصاحف وعطور ومَجلات فِي العلوم الشرعية للعلماء المَعروفين بالسنة -قديمًا وحديثًا- إلَّا أنه يتخللها بعض كتب أهل البدع والمَجهولين؟

الجواب: أنا أرى أن نقلك لكتب أهل البدع والمَجهولين من التعاون على الإثم والعدوان؛ فأرى ألَّا تنقل، اترك هذا الرجل واذهب إلَى غيره، فإن أبواب الرزق مفتوحة، انقل بضائع خضار، انقل حاجات أخرى من الأمور الَّتي ما فيها شبه، ولا حرام.

سؤال (٢): يا فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل عنده أخطاء أوجبت التحذير منه، فهل يلزم نصحه قبل تَحذير الناس منه أم لا؟

الجواب: إذا كان شرَّه مستطيرًا؛ بادر بنصحه، وهذا أنفع، فإن قبل، وإلا: فحذًر منه، لعل النصيحة طيبة قد ينفعه الله كاليَّبِهذه النصيحة، ويرجع عن باطله، ويعلن خطأه؛ بارك اللَّه فيكم.

لكن؛ لَمَّا تأتِي تصدمُهُ بالرد فقط قد لا ينقاد لك! فتبذل الوسيلة الَّتِي يكون لَها الأثر الطيب؛ لأنك لَمَّا تنصحه بينك وبينه، وتبدي له شيئًا من اللطف سيرجع -إن شاء الله- ويعلن خطأه، وفِي هذا خير كبير أنفع من الرد.

ولِهذا؛ فإنّي أقدم النصيحة أولًا، ثُمَّ إن بعض المنصوحين يستجيب وبعضهم لا يستجيب، فالذي لا يستجيب فإننا حينتذٍ نضطر أن نرد عليه.

إذا لَم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المُضطر إلا ركوبُها سؤال (٣): يا فضيلة الشيخ، متى نستعمل اللين؟ ومتى نستعمل الشدة في الدعوة إلى اللَّه، وفي المُعاملات مع الناس؟

الجواب: الأصل في الدعوة: اللين، والرفق، والحكمة، هذا هو الأصل فيها، فإذا وجدت من يعاند ولا يقبل الحق وتقيم عليه الحجة ويرفض: فحينئذٍ تستخدم الرد.

وإن كنت سلطانًا -وهذا داعية- فتؤدبه بالسيف، وقد يؤدي إلَى القتل إذا كان يصرُّ على نشر الفساد، فهناك من العلماء -من شتَّى المذاهب- يرون أن هذا أشد فسادًا من قطَّاع الطرق؛ فهذا يُنصح، ثُمَّ تُقام عليه الحجةُ.

فإن أبَى فحيئنذٍ يلجأ الحاكم الشرعي إلَى عقوبته، قد يكون بالسجن، قد يكون بالنفي، قديكون بالقتل.

وقد حكموا على الجَهم بن صفوان، وعلى بشر المَريسي -وعلى غيرهم-بالقتل، ومنهم الجعد بن درهم.

وهذا حكم العلماء على من يعاند ويصر على نشر بدعته، وإذا نفعه الله وتراجع: فهذا هو المطلوب.

سؤال (٤): يقول بعض الشباب: كما أننا نقلد الشيخ الألباني -رحِمه اللَّه تعالَى-فِي أغلب الأحاديث: كذلك يَجوز تقليد أئمة الجرح والتعديل فِي عصرنا -مطلقًا-، هل هذا الكلام صحيح؟

الجواب: الشيخ الألباني وقبله علماء أكبر منه، مثل: أبي داود، والترمذي، والنسائي، الناظر فِي كلامهم وأحكامهم على الأحاديث بين أمرين :

إما أن يكون جاهلًا ، لا يُمكنه أن يصحِّح أو يضعِّف ؛ فهذا يقلد.

وإما إنسان متمكِّن، طالب علم قوي، عالِم متمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف، عنده قدرة تؤهله لِهذا التمييز بين الصحيح والضعيف؛ يدرس تراجم الرجال، ويدرس العلل، وكذا وكذا؛ لتكون النتيجة هي موافقة هذا الإمام أو مُخالفته، فِي ضوء البحث العلمي القائم على المنهج الصحيح، وطرق أهل الجرح والتعديل.

نعم؛ ثُمَّ التقليد فِي الجرح والتعديل هذا شأنه -بارك الله فيكم- يعني: لو أن إنسانًا لا يتمكَّن من العلم وقف على كلام للبخاري، لِمسلم، لأبِي داود: فلان كذاب، فلان سيئ الحفظ، فلان واهٍ، فلان متروك، فلان كذا، وما وجد أحدًا يعارضه -يقبل كلامه لأنه خبر من الأخبار - ما هو فتوى-، يقبله لأنه خبر من الأخبار، وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لابدمنه.

لكن؛ إذا كان طالب علم، ووجد من يُخالف هذا الرجل الذي جرحه، ثُمَّ وجد إمامًا آخر قد خالفه وزكَّاه، فحينئذٍ لابد من تفسير هذا الجرح، لا يُسلم لِهذا الجارح طالَما هناك عالِم آخر يعارضه فِي هذا التجريح.

فإذا لَم يعارضه أحد؛ يُقبل، وإذا عارضه؛ فلابد من بيان أسباب الجَرح، بارك اللّه فيكم، والأمر موجود في كتب المصطلح وكتب علوم الحديث.

هذا شيء معروف عند طلاب العلم -فراجعوه في «مقدمة ابن الصلاح»، وراجعوا «فتح المغيث»، وراجعوا «تدريب الراوي»، وراجعوا كتب هذا الشأن - علوم الحَديث وعلوم الجَرح والتعديل-.

سؤال (٥): الذين ذكرتُم -حفظكم الله- هل لَهم مسلكُ صحيحٌ في الدعوة السلفية، وهل هم في صفوف السلفيين، دعاة يرمون كل شخص بالتمييع لِمجرد خطأ؛ ونرجو منكم التمثيل؟

> الجواب: لا داعي للتمثيل، لكن هذا موجود، وأنتم تعرفونه! هذا أمر موجود ملموس لكم، تعرفونه تَمامًا، لا شك أنه موجود.

ونسأل اللّه أن يقضي على هذه الفتنة؛ فإنّها واللّه أضرت بالدعوة السلفية كثيرًا، لا هنا فقط، بل في الدنيا كلها! فهذا مذهب جديد لا يعرفه أهل السنة: رمي أهل السنة بأنّهم مُميعون -يعني: مبتدعة- وتقصد أهل السنة بالذات.

وأنا لا أستبعد أن بين هؤلاء ناسًا مدسوسين على المنهج السلفي وأهله، لأن هذا أمر معلوم قطعًا من أساليب أهل الأهواء، أنَّهم يدسون في صفوف السلفيين، واليهود يدسون في صفوف المسلمين من يُضللهم، ولابد لِهؤلاء أن يَلبسوا لباس المنهج السلفي إذا كان الأمر يهم السلفيين.

فأنت تَجد كثيرًا من أهل البدع يدَّعون السلفية -بل يدَّعونَها بِحماسة وقوة - ويدفعونك عنها ، هؤلاء لا تأمنهم -بارك اللَّه فيك - بل تَجد فِي المسلمين فِي الدنيا -كلها - ناسًا مدسوسين ، وباسم الإسلام ، هذا أمر معروف ، لكن الأذكياء يعرفون هؤلاء ، يعرفونهم من تصرفاتِهم ، من مواقفهم ، ومن أحكامهم ، بقرائن وأدلة - بارك الله فيكم ، ووفقكم الله - .

سؤال (٦): بعض الشباب يقسِّم علماء السلفيين إلَى علماء الشريعة، وعلماء المنهج ، هل هذا التقسيم صحيح ؟

الجواب: هذا غلط -بارك الله فيك- لكن أن يكون -بحكم التخصص-إنسان يعلم الشريعة وقد يبرز بسبب اهتمامه بالمنهج، وما يناقضه وبالذين

وآخر من العلماء يكون عنده شيء من اهتمام، وشيء من الإدراك، ولكن لا يسلُّم أيضًا لِهذا المتخصص بكل شيء، لاسيما إذا عارضه آخرون –بارك اللَّه

نعم؛ هذا التفريق اتركوه، هذا التفريق أصلٌ ابتدعه أهل البدع، فقهاء واقع وغير فقهاء واقع! هذا التقسيم الجديد هو مرجود الآن فِي صفوف السلفيين، وهو لا ينبغى.

أرادوا إسقاط ابن باز، والعلماء الموجودين، قالوا: ما يفقهون الواقع! فإذا تكلموا فِي الأحداث وفِي المشاكل الَّتِي تُهم وتعم المسلمين وتنزل بِهم، قالوا: لا، والله؛ لا يعرف العلماءُ الواقعَ.

هذا إسقاط، إسقاط خطير جدًّا فِي أخطر الميادين، لإيهَام الناس أن هذا الميدان مبدائهم.

سؤال (٧): هل يَجوز هجر من يُسلِّم على أهل البدع من الإخوان المُسلمين والحَركيين والتكفيريين، ويُجالسهم مع إقراره بأنَّهم مبتدعة، ويُزَهِّد الناس فِي علم الجَرح والتعديل؟

الشيخ: كيف يُجالسهم؟!

هل السلفيون يُجالسون أهل البدع؟!

فإذا وُجد سلفي قوي، يستطيع أن يبلِّغ دعوة اللَّه فِي أهل البدع وفِي الأحزاب -بالحُجة والبرهان- ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيه، فهذا واجبه أن يَختلط بِهؤلا<del>ء</del> ويدعوهم؛ لا لأجل أكل، ولأجل شرب، ولا مداهنة، ولا شيء من أمور الدين، ولا إقرار على باطل، إنَّما يُحصلهم فِي المساجد فيدعوهم، ويُحصلهم فِي الأسواق فيدعوهم، ويركب معه فِي سيارة يدعوه، يركب معه فِي طائرة يدعوه، يركب فِي قطار يدعوه.

يدعو؛ لأنه لابد من الاختلاط بِهؤلاء -ما له فكاك منهم- لأن أهل البدع والأهواء أغلبية ساحقة، والسلفيُّون كالشعرة البيضاء فِي الثور الأسود -بارك الله فيكم-، فرغم أنفه يَختلط بِهؤلاء، لكن ما واجبُه؟

واجبه: تبليغُ دعوة اللَّه بالحِكمة والمَوعظة الحَسنة، فهذا: إذا جلس فِي بيته بِحجة هجران أهل البدع! فهذا مَوَّت الدعوة!!

فمثلًا: إنسان جاهل ضعيف الشخصية إذا سَمِع أدنَى شبهة أخذته: فهذا ينبغي أن ينجو من أهل الشُّبه والبدع، ويبتعد عنهم، لا يُجالسهم، لكن إذا امتحنك إنسان وسلم عليك، فقل: وعليك السلام.

لكن؛ أن تُجالسهم وتؤاكلهم، وتُضاحكهم، وتَجلس إليهم: فأنت فِي هذا مُخطئ؛ لأن ما فعلته مُخالف للمنهج السلفي، ومُخالف للسنة.

الآن: أنا ربيع مثلًا، لا أرى مبتدعًا إلا وأفر منه! وما أدري كيف!! فلان وفلان وفلان من طلاب العلم لا يرى مبتدعًا إلا وفرً!

ما أن رآه أو نظر فِي وجهه من أمام البيت إلا دسَّ نفسه، إن رآه فِي شارع هرب إلَى شارع ثانٍ، هذا ليس طريقًا سلفيًا، فالصحابة كانوا ينتشرون بين الكفار فِي أقطار الأرض، وينشرون دين اللَّه فيهم -بارك اللَّه فيكم-.

والسلفيون –الذين قبلنا– قد انتشروا كذلك بين أهل البدع، وأثروا فيهم، وأدخلوا الألوف فِي حظيرة المنهج السلفي.

فمن كان مناظرًا قويًا، وقوي الشخصية أو عالِمًا؛ أقام الحجة ودعا هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة.

وسترون آثار هذا.

والضعيف؛ لا واللَّه لا يخالط فِي الجملة؛ لكن إذا امتُحن بالسلام عليه

فليسلّم؛ ولا شيء عليه، وإلا فماذا يصنع؟ لكن؛ لا يُخالط ولا يُجالس.

سؤال (٨): ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون: إن فلانًا بدَّعه العلماء، ولكن أخطاءه لا تُخرجه من دائرة أهل السنة؟

وأن هذا المَنهج جديد، ظهر بعد وفاة العلماء الأكابر، مثل: الألبانِي، وابن باز، والعثيمين –رَحِمَهم اللَّه جَميعًا-؟!!

الجواب: نعم؛ هذا المنهج نشأ قريبًا، عندكم علم من الجرح والتعديل الكلام الذي قلناه - ناس جرحوا، ناس ما جرحوا، ناس يزكُّون ويدافعون عن هذا المَجروج، نَحن نطلب من الجارحين التفسير، إذا بيَّنوا أسبابَ الجرح الصحيحة فيجب اتبًاعهم؛ لأن هذا اتبًاع للحق، وردُّ ما عندهم من الحق رفضُ للحق.

فنفس الجرح والتعديل يوجد هنا؛ هؤلاء جرحوا، فإن كانوا جرحوا بدون حجة فلا قيمة لكلامهم، وإن كانوا جرحوا بِحجة فيجب على من يُخالفهم أن ينصاع ويرجع إلَى الحَق والصواب، وأن يأخذ بالحجة -بارك اللَّه فيكم-.

فكثيرٌ من الناس يُكذِّبون بالحقِّ، ويرفضون الحقّ، وهذا أمر عظيم خطير جدًّا.
وهكذا -كما قلت لكم- فهذه هي القاعدة فِي الجرح والتعديل: يُطلب من هؤلاء الجارحين تفسير جرحهم، والبيِّنة عليه إذا لَم يكن عندهم بيِّنة، أما إذا كانوا يَملكون بيِّنة، وعندهم أدلة: فهنا تكون الحجة ويُتبع الحق، وانتهى كل شيء.

سؤال (٩): أثابكم اللَّه، إذا حكم العلماء على شخص بأنه مبتدع، فهل يُطلق هذا الحُكم على أتباعه -تبعًا لشيخهم-، حيث يلتمسون له الأعذار بأنه أخطأ، ولكن لا يُبدِّعونه؟

الجواب: يرُجع إلَى السؤال الأول؛ إن كان مع العلماء حجة على تبديع هذا الرجل، فعلى طلابه وعلى كل الناس الذين يَحتكون به أن يأخذوا بِهذا الحَق، ولا يَجوز لَهم أن يدافعوا عنه. أسأل اللَّه أن يؤلف بين قلوبكم. أسأل اللَّه أن يَجمع كلمتكم على الحَقِّ. أسأل اللَّه أن يُذهب عنكم كيد الشيطان.

واجتهدوا في بذل الأسباب لذلك؛ ابذلوا الأسباب في استئصال شأفة الفُرقة وأسبابها .

وفقكم اللَّه، وسدَّد خُطاكم -حياكم الله-.

وانظروا إلى الأعداء فرحين! فإن الدعوة السلفية توقفت، وضُربت - يا إخوان - ؟ فاتقوا الله فِي أنفسكم، واتقوا فِي هذه الدعوة، وابذلوا الأسباب الَّتِي تَمحو هذه الأباطيل وهذه الفتن.

بارك الله فيكم، وحيَّاكم اللَّه. والسلام عليكم ورَحمَة اللَّه وبركاته.

\* \* \*

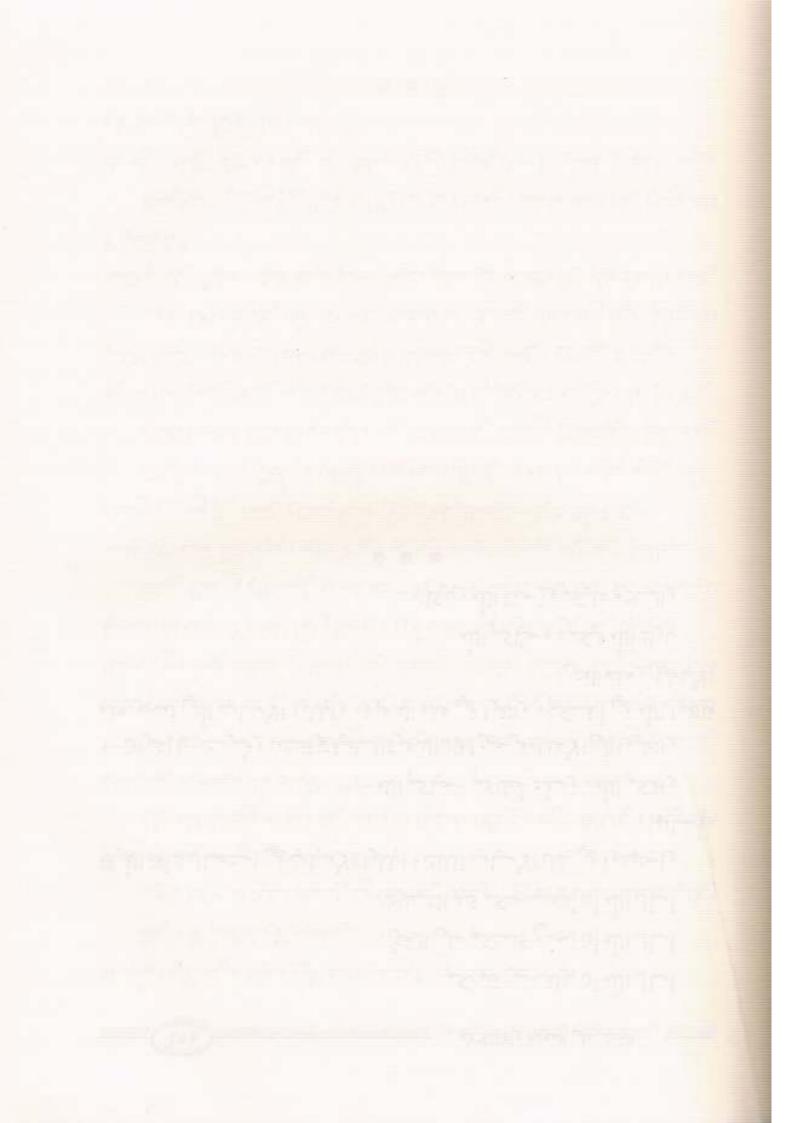

# التمسك بالمنعج السلفي

محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة وبيع بن هادي عمير المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا

> تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

# Hambylins/Inde,

المالي من الليان عبد العزيز عن عبد الله عن عار

# بشغ النه الخم الخم الخمير

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ ؛ نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لهُ .

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيْسَائَةُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْجَامُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِح لَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخيرِ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة.

إن اللَّه -تبارك وتعالى- أرسل مُحمَّدًا؛ رحُمَة للعالَمين، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور؛ فبلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة، وأخرج اللَّه به الناس من الظلمات إلى النور؛ فصلوات اللَّه وسلامه عليه.

وكلفنا الله بالإيمان به وطاعته واتباعه -صلوات الله وسلامه عليه- وإن سعادتنا في الدنيا والآخرة متوقفة على طاعته وتصديقه واتباعه -صلوات الله وسلامه عليه- ولذا حثنا الله -تبارك وتعالى- في آيات كثيرة على طاعة هذا الرسول واتباعه، وحذرنا في آيات من معصيته ومُخالفته، وتوعَّد مُخالفيه بالنار،

ونعوذ باللَّه من ذلك .

فلنحذر كل الحذر من مُخالفة هذا الرسول الكريْم -عليه الصلاة والسلام- فِي أَي شَأْنَ مِن الشَّون، ولنجعل نصب أعيننا قول اللَّه -تبارك وتعالى-: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا أَوَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ \* إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

لا يستقيم أمر هذه الأمة إلا بطاعة هذا الرسول واتباعه بصدق وإخلاص، والاعتصام بِما جاء به حبل الله: كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام-.

لا يُمكن أن تقوم قائمة للأمة إلا بِهذا؛ فلنعتصم بِحبل اللَّه -تبارك وتعالىجَميعًا: أفرادًا وجماعات، شعوبًا وحكومات، يَجب أن نعتصم بِحبل اللَّه -تبارك وتعالى- ولا يرضى منا ربنا إلا هذا: أن نعتصم بِحبله وأن نشد على هديه وهدي رسوله -عليه الصلاة والسلام- وهدي الخلفاء الراشدين بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول اللَّه ﷺ بالإضافة إلى الآيات الَّتِي أشرنا إليها.

هذا أمر عظيم، ونَحن الآن نرى الأمة تفرقت وتَمزقت، وما السر فِي ذلك؟! إنه اتباع الأهواء والعياذ باللَّه، لو حكَّمنا اللَّه ورسوله فِي قضايا الخلاف لا يُمكن أن يستمر أبدًا، ولكن الاستمرار دليل على أن كثيرًا من الناس يتبعون أهواءهم ويركبون رءوسهم ولا يَخضعون لتوجيهات اللَّه -تبارك وتعالى -: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّهُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهُ وَالبَّهُ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهِ وَالبَّهُ وَالبَّهُ وَالبَّهُ وَالبَّهُ وَالبَّهُ وَالبَّهُ وَالبَّهُ وَالبَّهِ وَالبَّهُ وَاللَّهُ وَالبَّهُ وَالْهُ وَالْوَالْوَالْفُوالِولُولُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُوال

فلابد من الاحتكام لله ورسوله، وبِهذا تَنْحلُّ الخلافات ويذهب هذا التفرق وتتبدد هذه الأهواء، فإذا لَمْ نكن على هذا المستوى فما أمامنا إلا الضياع وما أمامنا إلا الضلال والهلاك والبوار فِي الدنيا والآخرة، ونَحن -والله- ننام فِي ظل الدعوة السلفية.

الدعوة السلفية الَّتِي رفع رايتها الإمام الْمُجدد مُحمد بن عبد الوهاب مُحتذيًا فِي ذلك طريقة أصحاب رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام- والخلفاء الراشدين والأثمة المهديين وسادة الأمة فِي خير القرون، مُحتذيًا طريقهم حذو القذة بالقذة: فِي العبادة والعقيدة والسياسة وفي كل شأن من شئون المسلمين، وقضى الله على الأباطيل، وعلى الخرافات، والسحر والدجل والشعوذة، وترك الصلاة، وسفك الدماء والأموال، قضى الله على هذه الأباطيل وهذه الترهات وهذه الضلالات وهذه الانجرافات بهذه الدعوة المباركة، وأنشأ الله بفضل هذه الدعوة جامعات أضاءت العالم قائمة على منهج الله الحق، فإذا ذكرنا المنهج السلفي والدعوة السلفية فنقصد هذه الدعوة المباركة التي سار عليها رسول الله وصحابته الكرام وأئمة الهدى ومن ورائهم أحمد بن حنبل وابن تيمية ومُحمد بن عبد الوهاب -رضوان الله عليهم -.

والدين متكامل لا نَحتاج إلى آراء وأفكار من أي جهة من الجهات أو من أي جماعة من البهات أو من أي جماعة من البجماعات، فالدين كامل في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي فقه هؤلاء الأسلاف الكرام الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله حق الفهم، عقيدة وعبادة.

فلنعض على هذا المنهج السلفي الذي قلناه لكم فإنه هو الحق، وهو منهج الطائفة المنصورة الَّتي أخبر عنها رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام- أنَّها على الحق، وأنَّها لا تزال على هذا الحق، وأنه منهج الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة الَّتي حينما تَحدث رسول اللَّه عن افتراق الأمة وصدَّق اللَّه هذا الخبر وافترقت الأمة؛ بقيت هذه الطائفة أهل الحديث الذين شهد لَهُم حَتَّى أهل البدع بعد أهل السنة أنَّهم هم أهل الحق وأنَّهم هم الطائفة المنصورة وأنَّهم الفرقة الناجية، والَّتي احتذى حذوها ابن تيمية وابن عبد الوهاب -رضوان اللَّه عليهم-.

إننا لننعم في ظلال هذه الدعوة المباركة ونستضيء بأنوارها لا في هذا البلد، بل في العالم ولولا العوائق الَّتِي تعوقها من أعداء الله ومن أهل البدع والضلال لرأيتم العالم الإسلامي الآن مضيئًا بِهذه الدعوة المباركة، فإنها بدأت تنتشر وتكتسح العالم، فتآمر أهل البدع وأهل الكفر في وقف هذا المد وهذا التيار القوي، ففعلوا الأفاعيل في إيقاف هذه الدعوة، فعليكم أن تدركوا هذه المؤامرات وهذه المكائد لِهذه الدعوة الَّتِي لا يُمكن أن ينام عن مدها وامتدادها وامتداد أنوارها، لا يُمكن أن ينام أهل البدع وأهل الضلال سواء تَمثل هذا الابتداع وهذا الضلال في الكفر، أو التحزب، أو في التصوف، أو في الرفض، أو في غيره من الضلال في الكفر، أو التحزب، أو في التصوف، أو في الرفض، أو في غيره من

الضلالات.

فإنه لا يُمكن أن تقر أعينهم ولا يُمكن أن يهدأ لَهُم بال وهذه الدعوة الإسلامية السلفية الحق تنتشر فِي الأرض، فكادوا لَهَا المكائد.

فانتبهوا أيها الشباب واعتصموا بِحبل اللّه جَميعًا كما أمركم اللّه، وإياكم والتفرق، فاقطعوا دابر هذا التفرق واستأصلوا شأفة كل أسبابه، سواء كان هوًى أو تعصبًا أو أي شيء.

وعليكم أيها الإخوة بذلك، فإنا نرى كثيرًا من الشباب لا يتورعون من الكذب ولا من تَمزيق أعراض الدعاة السلفيين أهل الحق لا دعاة التحزب والباطل، يُمزقون أعراضهم ويشوهونهم بالأكاذيب وبالافتراءات، فعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البريهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حَتَّى يُكتب عند اللَّه صدِّيقًا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتَّى يُكتب عند اللَّه كذَّابًا.

فيه أناس يتحرون الكذب، فلا نأمن أن يكونوا قد كُتبوا عند اللَّه كذابين -والعياذ بالله- وماذا ينتظر هؤ لاء؟!

والرسول الكريم يُحذريا إخوتاه، يُحذر من التعصب للقبائل أو للعشائر؛ قال رجل: يا للأنصار. وقال آخر: يا للمهاجرين، الأنصار لفظ شريف ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول، والمهاجرون كذلك، لكن لَمَّا استُغِلَّت هاتان اللفظتان في الدعوة إلى الْهَوى والباطل فقال الرسول: «أدعوى الْجَاهلية وأنا بين أظهركم؟! دعوها فإنها منتنة».

فهذا النتن الآن يفوح من التعصبات الموجودة في الساحة، بدل أن يعتصم الشباب بِهذا المنهج الحق الواضح تتجاذبُهم الأهواء وتتجاذبُهم الفرق، والعياذ باللَّه.

وهذه نعمة من اللَّه، أيَجوز أن ندير لَهَا ظهورنا، إن هذه البلاد كانت مُمزقة وأهلها فرق وأحزاب وقبائل، بل القبيلة تتفتت إلى عدد من المزق والفرق يقتل بعضهم بعضًا وينهب بعضهم بعضًا، ووحَّد اللَّه هذه الجزيرة بِهذه الدعوة الطيبة المباركة، دعوة التوحيد، التوحيد في عقيدة، التوحيد في دين الله، وتوحيد الأمة على كلمة سواء وعلى منهج واحد نعمة من الله -تبارك وتعالى-.

الجزيرة مر عليها قرون وهي ضائعة في جهل وضلال، وشرك وبدع وخرافات، وقتل وسلب ونَهب، فجمع اللَّه أهل الجزيرة بِهذه الدعوة الطيبة المباركة.

فأهل الباطل لا يُمكن أن تقر أعينهم، يريدون لَهَا الشر ويريدون لَهَا التفرق ويريدون لَهَا التفرق ويريدون لَهَا أن تُمزق؛ لأن أهل البدع يَخافون من المنهج السلفي ويعرفون أن الحق متمثل فيه، واليهود والنصارى ما يَخافون إلا من الإسلام، هذا الذين يسمونه الإسلام الوهابي.

وأنا كنت أراقب وأرصد امتداد هذه الدعوة السلفية في العالم، كان أهل الجزائر يتجهون إلى الشيخ ابن باز، وإلى الشيخ ابن عثيمين، وإلى الشيخ الألباني، إلى أئمة المنهج السلفي؛ يكاد يُطْبِق أهل الجزائر على هذا المنهج، فأعداء الله تآمروا وحولوا دفة هذا الشعب إلى جهة أخرى وأبعدوها عن منهج الله الحق؛ وهذا البلد قامت فيه الجامعات، ترى ماذا يتحصل الآن؟ كل ذلك بسبب مكائد أهل البدع وأهل الضلال ومن ورائهم أعداء الله؛ لأن هذا الإسلام يَخافون منه، ومن هنا تآمروا على قتل السلفية في باكستان وأفغانستان، أعداء الله تآمروا عليها وقتلوها، ويريدون قتلها وإبادتَها في هذا البلد.

ولا مُخَلِّص لِهذه الأمة ولا مُخَلِّص لِهذا الشعب ولِهذه الجزيرة إلَّا أن يعتصموا بِحبل اللَّه جَميعًا، وينبذوا التفرق، ويقضوا على آخر سبب من أسبابه، ويتركوا هذه الشائعات وهذه الدعايات الباطلة، واللَّه نعرف أن العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم يَخجلون من الكذب، والآن كثير من الناس لا يَخجلون من الكذب، ولا من الافتراءات، ولا من التعصبات العمياء، وقد حاربَها الإسلام أشد الحرب.

قال رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: «من خرج عن الطاعة وفارق الْجَماعة؛ مات ميتة جاهلية».

«من خرج من الطاعة وفارق الْجَماعة فمات؛ مات ميتة جاهلية، ومن قاتل

تَحت راية عِميَّة أو عُميَّة -يَجوز اللفظان- يدعو إلَى عصبية، أو يدعو إلَى عصبة، ويغضب لعصبة، وينصر عصبة فقُتل؛ فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها فقد برئ منِّي وبرئت منه» –عليه الصلاة والسلام–.

تبرأ منك رسول الله.

فهذه التعصبات الآن موجودة ملموسة بالأيدي لا تقبل حجة ولا تقبل برهانًا ولا يصدق الصادق ويصدق الكاذب، هذا موجود، هذه آفات.

يا إخوتاه، لابد من استدراك أنفسنا ومُحاولة التخلص منها والقضاء عليها.

يقول الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام-: «من نصر باطلًا وهو يعلمه؛ لَمْ يَزَلْ فِي سخط اللَّه حَتَّى ينْزع، ومن قال فِي مؤمن ما ليس فيه؛ أسكنه اللَّه ردغة الْخَبال حَتَّى يَخرج مِمَّا قال».

ردغة النّخبال: هي عصارة أهل النار، أظنه شرموقع في الجحيم -والعياذ بالله-أظنه أخبث وأنتن موضع يسكنه من ينصرون الباطل، سواء كان هذا الباطل كفرًا أو كان بدعة أو كان ما كان، هذا الباطل ينصره وهو يعلم أنه باطل يكون في سخط اللّه رهي الا يزال حَتَّى ينزع منه، وإذا خاصم في باطل أو قال في امرئ مسلم ما ليس فيه ؟ تكون عقوبته أن يُسكنه اللّه ردغة الخبال حَتَّى يَخرج مِمًّا قال، وفي رواية للطبراني: «ولن يَخرج، ولَمْ يَخرج». كيف يَخرج وهو يبهت المؤمنين الأبرياء النَّزهاء.

فيا إخوتاه، علينا أن نعتصم بِحبل اللَّه وأن نبتعد عن التفرق وأسبابه.

وأسأل الله -تبارك وتعالى- أن يبصرنا بالْحَقّ، وأن يرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه، وأن يَجعلنا من دعاة الحق وأنصار الحق البعيدين عن نصرة الباطل وعن بُهت الأبرياء من المؤمنين الذي أخبرنا رسول الله عن مصير من يقع فيهم.

وأخيرًا: أختم هذه الكلمة الموجزة بالصلاة على نبينا الكريْم -عليه الصلاة والسلام- وأدعو إلى طاعته، واتّباعه مرة أخرى، وأرجو من شيخنا أن يعلق بِما يراه ينفع أبناءه.

وصلى اللَّه على نبينا مُحمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### تعليق سماحة الشيخ ابن باز - رحمه اللَّه تعالى -

أثابكم الله . . .

بسم الله الرَّحْمَن الرحيم، الْحَمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله، وعلى الله وأصحابه ومن تبع هداه.

أما بعد:

قد سَمعنا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المُدخلي فِي موضوع التمسك بالكتاب والسنة والْحَذر مِمَّا خالفهما، والْحَذر من أبواب التفرق والاختلاف والتعصب للأهواء، ولقد أحسن وأجاد وأفاد، جزاه اللَّه خيرًا وضاعف مثوبته.

وهذا هو الواجب، والتحاكم إليهما فِي القليل والكثير كما قال اللّه -جل وعلا-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن لَنَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا آخُلَلْفُتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُّمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠].

واللَّه يقول -جلُّ وعلا- : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٣].

والأمركما قال، يَجبعلى المؤمنين التمسك بكتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام- والتحاكم إليهما وعرض ما تنازع فيه الناس عليهما.

فما شهدله كتاب الله أو سنة الرسول الله بالصدق والصحة فهو الصحيح، وما شهدا له أو أحدهما بالباطل فهو الباطل، فهذا هو الواجب على جميع الأمة؛ لأن الله أمر بذلك وأوجب ذلك وهكذا الرسول -عليه الصلاة والسلام-.

فالواجب على أهل العلم، وعلى طلبة العلم، وعلى جَميع المكلفين: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ والسير على منهج السلف الصالح وهم أصحاب النّبي ﷺ ومن تبعهم بإحسان كما قال الله -جل وعلا-: ﴿وَالسّنبِهُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالّذِينَ اتّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ

لَمُمْ جَنَّتِ تَجَدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينِ فِيهَا أَبَدَّأُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ [التوبة: ١٠٠].

هذا جزاء أصحاب النَّبِي ﷺ، وأتباعهم بإحسان، ومن سار على طريقهم.

والواجب على طلبة العلم: التفقه في ذلك والإنصاف والصدق وتُحَري الحق، والحذر من أسباب الخلاف ومن اتباع الهوى ومن التقليد الأعمى والتعصب لزيد أو عمرو أو الطائفة الفلانية أو غير ذلك.

الواجب: اتباع الحق والتمسك به والحذر مِمَّا يُخالفه وإن كان الذي قال أباك أو أخاك أو غيرهما فعليك باتباع الحق فهو أحق بالاتباع.

يقول اللّه -جل وعلا- فِي كتابه العظيم: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

ويقول -جل وعلا-: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

ويقول سبحانه: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْنَهُواْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ [الحشر:٧].

ويقول النَّبِي ﷺ: «من أطاعنِي فقد أطاع اللَّه، ومن عصانِي فقد عصى الله». ويقول ﷺ: «كل أمتِي يدخلون الْجَنة إلَّا من أبَى، قيل: يا رسول اللَّه، من يأبَى؟ قال: من أطاعني دخل الْجَنة، ومن عصانِي فقد أبَى».

فالواجب على أهل العلم: تبليغ الناس وتبصيرهم وتفهيمهم ما يَجب عليهم، وهكذا طلبة العلم أن يتأسوا بأهل العلم وأن يسيروا على نَهجهم في إيضاح الحق والحذر من التنازع والاختلاف واتباع الهوى، وهكذا عامة المسلمين يَجب أن يستقيموا على الْحَق، وأن يسألوا علماءهم الذين يعرفونَهم بالسنة ويعرفونَهم بالاستقامة على دين اللَّه ويعرفونَهم بالْحَق، عليهم أن يستقيموا وأن يسألوا عما أشكل عليهم، كما قال مَنْ اللَّه ويعرفونَهم بالْحَق، عليهم أن يستقيموا وأن يسألوا عما أشكل عليهم، كما قال مَنْ اللَّه ويعرفونَهم الذي إن كُنتُد لا تَعَامُونَ اللَّه والنحل: ١٤٣].

ومِمَّا يروى عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال لقوم أفتوا بغير علم: «ألَّا سألوا إذ لَم يعلموا؛ إنَّما شفاء العي السؤال».

وهكذا يَجب على أهل العلم: نشر العلم، نشر الْحَق وإيضاحه للناس في المساجد، وفي الْمَجالس العامة، وفي الإذاعة، وفي الصحافة، وبكل وسيلة يصل بِها العلم، الناس بِحاجة إلى العلم؛ قال الله وقال الرسول، مع بيان الباطل والتحذير منه.

وما ذكره فضيلة الشيخ ربيع عن دعوة الشيخ مُحمد بن عبد الوهاب -رَحْمَة اللّه عليه - هو الحقيقة ، فإن اللّه مَنَّ على هذه البلاد بِهذه الدعوة المباركة وهي دعوة سلفية ، لكن شوَّه أعداء اللَّه هذه الدعوة وقالوا : وهابية ، المبتدعة الَّتِي فعلت وفعلت ، وهم الضالون المبتدعون ، وهم ما بين جاهل أو من قلد جاهلا ، إما جاهل وإما مقلد لِجاهل ، وإما ثالثهم متبع لِهواه الذي يعصي اللَّه على بصيرة ، هؤلاء أعداء الدعوة السلفية ، إما جاهل ، وإما مقلد لِجاهل ، وإلا صاحب هوًى متعصب لِهواه ، يريد الْمَآكل ، ويريد إرضاء الناس على حساب مأكله ومشربه وهواه ، نسأل اللَّه العافية .

ودعوة الشيخ مُحمد -رَحْمَة اللَّه عليه - دعوة سلفية درج فيها على ما درج عليه الصحابة -رضي اللَّه عنهم وأرضاهم - وأتباعهم بإحسان، وتبعهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأشباههم من أئمة الإسلام، ثُمَّ جاء الشيخ مُحمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر؛ رَحْمَة من اللَّه لِهذه الأمة؛ لِهذه الجزيرة، فأوضح لَهُم العبادة الشرعية الَّتي تَجب لله، وأوضح لَهُم حقيقة التوحيد وما كان عليه المشركون وما كان عليه سلف الأمة، وأوضح لَهُم طريقة السلف الصالح ودعاهم إلى الجهاد، وألَّف كتاب التوحيد وكشف الشبهات والثلاثة الأصول؛ لبيان الحق، وهي كتب عظيمة مفيدة وهكذا.

نشر بينهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لِما فيها من الخير والعلم والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- فنفع الله بِهذه الدعوة المسلمين وجمع الله عليها أهل هذه الجزيرة بأسباب أنصارها من آل سعود وغيرهم ، مِمَّن نصر الحق واستقام على الحق ، فدعوا إلى الله ونصروا هذه الدعوة ؛ نصرًا لدين الله ، نصرًا لكتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- حَتَّى أيدهم الله وفتح عليهم الفتوح وجمع اللَّه عليهم هذه الجزيرة من شرقها إلى غربِها ومن جنوبِها إلى شَمالِها على الحق وعلى اتباع شريعة اللَّه وعلى الاستقامة على دين اللَّه، فالحمد لله على ذلك.

فالواجب: التمسك بِهذه العقيدة والدعوة إليها والحفاظ عليها، ونشرها بين الناس بالحكمة، بالأسلوب الحسن، بالرفق لا بالعنف والشدة، وبيان الأخطاء والضلالات والشبهات بالبيان الواضح بالرفق، بالحكمة لا بالعنف والشدة ولا بالأساليب الملتوية، ولكن بالبيان الواضح والأسلوب الواضح والرفق والحكمة كما قال الله -جل وعلا-: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ - يعني: بالعلم قال الله وقال رسوله، ووضع الأمور في مواضعها - وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَحَدِلَهُم بِٱلَّتِي

وقال ﷺ: «ماكان الرفق فِي شيء إلّا زانه، ولا ينزع من شيء إلّا شانه». واللّه وصفه بقوله ﷺ: ﴿فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانَنَفُّواْ مِنْ حَوْلِكُ﴾ [آل عمران:١٥٩].

فالواجب على الدعاة: أن يتبصروا، وأن يبصروا، وأن يرفقوا، وأن يعتنوا بالأساليب الواضحة البينة، وأن يَحذروا العنف والشدة وعدم التعصب لزيد أو عمرو.

نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوال المسلمين جَميعًا، وأن يَمنحهم الفقه فِي الدين، وأن يولِّي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتَهم، وأن يوفق ولاة أمرنا فِي هذه الْمَملكة.

نسأل اللَّه أن يوفقهم لكل خير، وأن ينصر بِهم الْحَق، وأن يَجعلهم من الْهُداة الْمُهتدين، وأن يصلح لَهُم البطانة، وأن يعيذهم من بطانة السوء، وأن يوفِّق صاحبَ الفضيلة الشيخَ ربيعًا لكل خير، وأن يَجزيه عن كلمته خيرًا.

وصلى الله وسلم على نبينا مُحمَّد، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلَى يوم الدين.

### فَهُرِثُ ٱلمُوضِوعَاتُ

|   | ترجمة موجزة للشيخ العلامة                 |  |  |  |
|---|-------------------------------------------|--|--|--|
| , | ربيع بن هادي بن عمير المدخلي - حفظه الله- |  |  |  |

| ٧  | اسمه وتسپه                          |
|----|-------------------------------------|
| ٧  | مولدهمولده                          |
| ٧  | نشأته العلميةنشأته العلمية          |
| ٩  | صفاته وأخلاقه                       |
| ١٠ | ثناء العلماء عليه ثناء العلماء عليه |
| ١٢ | مؤلفاتهمؤلفاته                      |

#### فهرس «الدر النضيد»

| همية التوحيد                                                            | ıĵ |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| الأسئلة                                                                 | 11 |
| سؤال: ما هي الطريقة المثلى في نظركم لدراسة كتبِ العقيدة والأخذ          | 11 |
| نها، وما هي النصائح التي توجِّهونها لطلاب العلم المبتدئين ؟ ٢           |    |
| هنا سؤال يقول: ما رأيكم في قولِ من يقول إنَّ الاجتماعَ مطلبٌ أساسي،     | و  |
| إذا جاءنا من يُفَرِّقُ الاجتماع فيجب أن يُرْفَض حتى ولو كان الذي جاء أو | ف  |
| لذي جاء به هو التوحيد؟٧                                                 | 11 |
| توحيد أصل الأصول                                                        | 11 |
| توحيد اولًا ٩٠                                                          | 11 |
| عق اللَّه على العباد٩                                                   |    |

| 41  | التوحيديا عباد اللَّه!ا                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | لمحة عن التوحيد ه                                                          |
| 17  | نفسير كلمة التوحيد                                                         |
| 14  | الأسئلة والأجوبة:                                                          |
|     | السؤال الأول: ما رأيكم فيمن يدَّعي أنَّ الكلام في التوحيد والعقيدة يُفرِّق |
| 15  |                                                                            |
|     | السؤال الثاني: إذا كان الأشاعرة وأهل الكلام لا يعرفون توحيد العبادة        |
|     | ويفسِّرون التوحيد بتوحيد الربوبية، فهل يعني هذا أنهم لا يكفِّرون من        |
| 14  | صرف شيئًا من العبادة لغير اللَّه؟                                          |
|     | السؤال الثالث: لا يخفى على فضيلتكم أهمية التوحيد، وما قام به أئمَّة        |
|     | الدعوة في هذا العصر وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب كَيْݣَاللُّهُ     |
|     | لكن هناك من يقول بأنَّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَظَّلْلُهُ لم يفعل شيئًا  |
| 177 | ولـم يُقدِّم شيئًا؟                                                        |
|     | السؤال الرابع: هل هناك ضابطٌ يُفَرَّقُ به بين الشَّركين الأكبر والأصغر؛    |
|     | فإني قرأت كثيرًا في كتب التوحيد؛ فإذا جاءوا إلى تعريف الشِّرك الأصغر       |
| 17  | لم يزيدوا على ذكر الأمثلة ولا يذكرون ضابطًا يُعرف به الشِّرك الأصغر؟ ٤     |
|     | السؤال الخامس: هل يجوز لي اقتراض قرض من بنك ربّوي لشراء بيت                |
| 17  | أفيدونا جزاكم اللَّه خيرًا؟                                                |
| 121 | وجوب الاتباع ا                                                             |
| 177 |                                                                            |
|     |                                                                            |

#### فهرس «مذكرة الحديث النبوي»

| 144   | مقالمة                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 141   | الحديث الأول: منهج الدعوة إلى الله                                  |
| ۱۸٤   | الحديث الثاني: فضل عقيدة التوحيد                                    |
| ۱۸۷   | الحديث الثالث: حق اللَّه على العباد                                 |
| 114   | الحديث الرابع: تحريم التبرك بالأشجار ونحوها                         |
| 197   | الحديث الخامس والسادس: خطورة دعاء غير اللَّه تعالى                  |
|       | الحديث السابع والثامن: الأمر كله لله وحده لا يشاركه فيه نبي ولا ملك |
| 190   | ولا غيرهما                                                          |
| 191   | الحديث التاسع: صدق الإيمان                                          |
| ۲.,   | الحديث العاشر: التمسك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين          |
| ۲۰۳   | الحديث الحادي عشر: رضا اللَّه في ثلاث وسخطه في ثلاث                 |
| Y + Y | الحديث الثاني عشر: جهاد المنحرفين عن هدي الأنبياء                   |
| ۲1.   | الحديث الثالث عشر: الدين النصيحة                                    |
| 714   | الحديث الرابع عشر: أحب الأعمال إلى الله كل                          |
| 111   | الحديث الخامس عشر: أليس الجهاد في سبيل اللَّه أفضل الأعمال ؟        |
|       | الحديث السادس عشر: أثر العلم والهدى الذي جاء به الرسول محمد على     |
| ***   | في أصناف الناس في أصناف الناس                                       |
| 774   | الحديث السابع عشر: الصدق والكذب ونتائجهما                           |
| 777   | الحديث الثامن عشر: علامات النفاقعشر: علامات النفاق                  |
| 444   | الحديث التاسع عشر: اجتناب الموبقات                                  |
| 44.5  | الحديث العشرون: نجاة الأمة في طاعة الرسول ﷺ وهلاكها في مخالفته      |
| 747   | الحديث الحادي والعشرون: أهمية حب اللَّه وحب رسوله ﷺ                 |

### فهرس «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله»

| 737 | مقدمة الطبعة الثانيةمقدمة الطبعة الثانية                      |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 704 | تقديم بقلم الدكتور صالح بن فوزان الفوزان                      |
| 47+ | مقدمة الطبعة الأولىمقدمة الطبعة الأولى                        |
| 777 | إكرام الإنسان بالعقل والفطرة                                  |
| 377 | إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم             |
| 777 | توحيد الألوهيَّة وأهميَّته                                    |
| YTA | نماذج لدعوات بعض الرسل                                        |
|     | ازدياد طغيان فرعون وعسفه وظلمه ومواجهة موسى وقومه هذا الطغيان |
| 440 | بالصبر الجميل والتَّحمُّل                                     |
| PAY | تعذيب أصحابه من أجل لا إله إلا اللَّه عقيدة التوحيد           |
| 44. | الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني                       |
| 455 | نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها             |
| 414 | الخاتمة                                                       |
| **  | ثبت مراجع ومصادر البحث                                        |
|     |                                                               |

\* \* \*

## فهرس «النصيحة هي المسئولية المشتركة»

| 400 | مقدمةمقدمة                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| **  | المسئولية المشتركة في العمل الدعوي هي النصيحة للأمة المسلمة        |
|     | الأدلة على تحريم الاختلاف بين الأمة الإسلامية وذم ذلك في شرعة      |
| 444 | الإسلام وموقف العلماء الناصحين من ذلك                              |
|     | دعوة أثمة السنة البارزين إلى وحدة المسلمين واجتماعهم على الحق وإلى |
| 491 | نبذ التفرق والتحزب والاختلاف                                       |
|     | فهرس «التعصب الذميم وآثاره»                                        |
| ٤٠٩ | تمهید                                                              |
| ٤١٥ | حجة أهل التعصب                                                     |
| 117 | عواقب التعصب                                                       |
| ٤٢٠ | اتباع هذه الأمة سنن من قبلها                                       |
| 277 | دعوة الإسلام إلى الأخوة بين المؤمنين                               |
| 277 | تحذير الأئمة من التعصب                                             |
|     | مفايد الأحصي                                                       |

#### فهرس «الثبات على السنة»

| ETV | المقدمةا                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 207 | الأسئلة والأجوبةا                                                   |
|     | السؤال (١): ما حكم القراءة والدراسة في علم المنطق غير المخلوط       |
|     | بالعقائد الفاسدة ككتاب: «سلم الأخضري»، وكتاب: «آداب البحث           |
| 207 | والمناظرة، وغيرها لطالب علم مُبتدئ؟                                 |
|     | السؤال (٢): أحسن اللَّه إليكم، سائلٌ يقول: أحد طلبة العلم في الحديث |
|     | يقول: «الحديث الصحيح يكفي عن الحديث الحسن والضَّعيف، ولا يجوز       |
|     | للمرء أن يستدل بالأحاديث التي دون الصحيح، فما رأيُكم في هذا         |
| ٤٥٦ | الكلام؟الكلام                                                       |
| 209 | السؤالُ (٣): ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟                          |
|     | السؤال (٤): ما هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وهل العمل       |
| 209 | داخل في الإيمان ؟ ؟ داخل                                            |
| 277 | السؤال (٤): هل البدع الإضافية والبدع الأصلية من البدع المكفرة ؟     |
| 278 | السؤال (٥): هل هناك أفضل من الصحابة يأتي من بعدهم؟                  |
|     | * * *                                                               |

#### فهرس «الحث على المودة والائتلاف»

| 240 | أسئلة وأجوبة                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | سؤال (١) : أزاول مهنة نقل بضاعة بسيارتي، فهل يَجوز لي أن أنقل بضاعة         |
|     | أحد التجار، والَّتِي هي عبارة عن مصاحف وعطور ومَجلات فِي العلوم             |
|     | الشرعية للعلماء المُعروفين بالسنة -قديمًا وحديثًا- إلَّا أنه يتخللها بعض    |
| ٤٨٥ | كتب أهل البدع والمُجهولين؟                                                  |
|     | سؤال (٢): يا فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل عنده أخطاء أوجبت التحذير            |
| ٤٨٥ | منه، فهل يلزم نصحه قبل تُحذير الناس منه أم لا؟                              |
|     | سؤال (٣): يا فضيلة الشيخ، متَى نستعمل اللين؟ ومتَى نستعمل الشدة في          |
| ٤٨٥ | الدعوة إلَى اللَّه، وفِي المُعاملات مع الناس؟                               |
|     | سؤال (٤): يقول بعض الشباب: كما أننا نقلد الشيخ الألباني -رحِمه اللَّه       |
|     | تعالَى - فِي أغلب الأحاديث: كذلك يَجوز تقليد أثمة الجرح والتعديل فِي        |
| ٤٨٦ | عصرنا -مطلقًا-، هل هذا الكلام صحيح؟                                         |
|     | سؤال (٥): الذين ذكرتُم -حفظكم الله- هل لَهم مسلكٌ صحيحٌ في الدعوة           |
|     | السلفية، وهل هم في صفوف السلفيين، دعاة يرمون كل شخص بالتمييع                |
| ٤٨٧ | لِمجرد خطأ؛ ونرجو منكم التمثيل؟                                             |
|     | سؤال (٦): بعض الشباب يقسِّم علماء السلفيين إلَّى علماء الشريعة،             |
| ٤٨٨ | وعلماء المنهج، هل هذا التقسيم صحيح؟                                         |
|     | سؤال (٧): هل يَجوز هجر من يُسلِّم على أهل البدع من الإخوان المُسلمين        |
|     | والحَركيين والتكفيريين، ويُجالسهم مع إقراره بأنَّهم مبتدعة، ويُزَهِّد الناس |
| ٤٨٨ | فِي علم الجَرح والتعديل؟                                                    |
|     | سؤال (٨): ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون: إن فلانًا بدَّعه العلماء،       |
|     | ولكن أخطاءه لا تُخرجه من دائرة أهل السنة؟ وأن هذا المَنهج جديد،             |
|     |                                                                             |

بأنه أخطأ، ولكن لا يُبدِّعونه؟ ......

#### فهرس «التمسك بالمنهج السلفي»

19.

| 290   | <br>      |       | <b> نه</b>                          | المقد |
|-------|-----------|-------|-------------------------------------|-------|
| 0 + 1 | <br>الى - | ، تعا | سماحة الشيخ ابن باز - رحمه اللَّه : | تعليق |
|       | *         | Độ:   | **                                  |       |
| 0 • 0 | <br>      | * * * | الموضوعات                           | فه.س  |
|       | 46        | als   | 45                                  |       |